

وزارة الأوقاف والشيئون الابسيلامية

المؤروسي

الجزء التاسع عشر

خاتم - خلیطان

# بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْرَ ٱلرَّحِيمِ

، وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَافَةٌ فَلَوْلَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآيِفُ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآيِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَخَذَرُونَ ، .

( سورة التوبة آية ١٢٢ )

« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين »

( أخرجه البخاري ومسلم )

المؤنوع الفقيان

إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ـ الكويت الطبعة الثانية ١٤١٠هـ ١٩٩٠م طباعة ذات السلاسل الكويت

حقوق الطبع محفوظة للوزارة

ص. ب ١٣ ـ وزارة الأوقاف والشئون الإسلاميَّة ـ الكوَيت

# خاص

# خاتم

انظر تختم.

#### التعريف :

الخاص في اللغة: من خص الشيء يخصه خصوصا فهو خاص من باب قعد: ضد عم،
 واختص مثله والخاصة خلاف العامة.(١)

وفي اصطلاح الأصوليين: هو ما وضع لواحد منفرد أو كثير محصور، سواء أكان الواحد باعتبار الشخص كزيد، أو باعتبار النوع كرجل وفرس.(٢)

# خادم

انظر خدمة.

# الألفاظ ذات الصلة:

### العـــام:

٢ - العام في اللغة: الأمر الشامل المتعدد، سواء
 أكان الأمر لفظا أم غير لفظ؛ يقال عمهم الخير أو
 المطر: إذا شملهم، وأحاط بهم.

وفي الاصطلاح: هو اللفظ المستغرق لجميع مايصلح له بوضع واحد من غير حصر. (٣)

# خارج

انظر خروج.

# خارجي

انظر فرق.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير .

 <sup>(</sup>۲) إرشاد الفحول ص۳۲، وتيسير التحرير ۲٦٤/۱، وتنقيح التوضيح ۳۳/۱، والبحر الحيط للزركشي ۳۲/۱۳ط: الوزارة.

<sup>(</sup>٣) شرح البدخشي ٥٦/٢، إرشاد الفحول ص١٠٥، والبحر الحيط ٥/٣، وانظر التنقيح والتوضيح ٢٢/١

# الحكم الاجمالي:

٣ \_ إذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم لمدلوله مالم يقم دليل على تأويله وإرادة معنى أخر منه.(١)

وإن تعارض الخاص مع العام بأن دل كل منها على خلاف ما يدل عليه الآخر، فذهب الشافعية إلى أن الخاص يخصص العام، سواء علم أن الخاص متأخر عن العام، أم تقارنا، أم علم تأخره عن الخاص، أم جهل التاريخ. (٢) وقال الحنفية: إن تأخر الخاص نسخ من العام بقدر مايدل عليه وإن تأخر العام نسخ الخاص، وإن جهل المتقدم يجب التوقف. إلا أن يترجح أحدهما على الآخر بمرجح، (٣) والتفصيل في الملحق الأصولي للموسوعة.

# الأجير الخاص:

عو من يعمل لواحد عملا مؤقتا بالتخصيص، كأن استؤجر لخدمة، أو خياطة، يوما أو أسبوعا ونحوه. (١) ويجب على الأجير الخاص أن يقوم بالعمل في الوقت المحدد كله،

سوى زمن التطهر للصلوات الخمس، وزمن فعلها بسننها المؤكدة، وصلاة جمعة، وعيد، فهي مستثناة شرعا، ولا ينقص من الأجرة، ولا يصلي النوافل، فإن صلاها نقص من أجرته. (١) ولا يلزم المستأجر أن يمكن الأجير الخاص من الذهاب إلى المسجد للجماعة، إن كان المسجد بعيدا، وإن كان قريبا ففيه احتال، إلا أن يكون الأمام عن يطيل الصلاة، فلا يلزمه قطعا. (١)

وقال الجد من الحنابلة: ظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط في العقد أو إذن. (٣) وسبت اليهود، ويوم الأحد للنصارى مستثنى منه كذلك شرعا، وقال الزركشي: هل يلحق بذلك بقية أعيادهم؟ فقال: فيه نظر، لاسيا التي تدوم أياما، والأقرب المنع، لعدم اشتهارها في عرف المسلمين وجهل الناس لها، وتقصير الذمي في عدم اشتراطه في العقد. (٤)

ولا يجوز للأجير الخاص أن يعمل لغير مستأجره، فإن عمل لغيره فأضره بذلك فللمستأجر على الأجير مافوته عليه من منفعة. (أجارة) والتفصيل في مصطلح: (إجارة).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ٥/٤٤، مطالب أولي النهى ٦٧٣/٣، وروضة الطالبين ٥/٢٦٠، أسنى المطالب ٤٣٦/٢

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ٢٦٠/٢

<sup>(</sup>٣) مطالب أولى النهى ٦٧٤/٣

<sup>(</sup>٤) أسنى المطالب ٤٣٦/٢

<sup>(</sup>٥) ابن عابدين ٥/٤٤، مطالب أولي النهى ١٧٤/٣

<sup>(</sup>١) تيسير التحرير في أصول الفقه ٣٧٠/١

 <sup>(</sup>۲) الإبهاج في شرح المنهاج ۱۹۸/۲ حاشية العطار على جمع الجوامع ۷۷/۷، حاشية التفتازاني ۱٤٨/۲

 <sup>(</sup>٣) المصادر السابقة، تيسير التحرير ٢٧٥/١ ـ ٣٧٦،
 المستصفى للغزالي ١٠٢/٢ ـ ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٥/٣٤ مطالب أولي النهى ٦٧٣/٣ ـ ١٧٤

#### الطريق الخاص:

و ـ الطريق الخاص هو الممر غير النافذ المحصور بدور قوم محصورين، وهذا في الغالب فقد قال ابن عابدين: المراد بالطريق غير النافذ المملوك، وليس ذلك (أي كونه غير نافذ) لعلة الملك فقد ينفذ الطريق وهو مملوك، وقد يسد منفذه هو للعامة لكن ذلك (أي عدم النفوذ) دليل على الملك غالبا، فأقيم مقامه ووجب العمل به حتى يدل الدليل على خلافه.

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لغير أهله وهم من نفذ باب داره إليه \_ أن يحدث فيه شيئا بغير إذنهم، وليس لأحدهم أن يشرع إليه جناحا، أو أن يبني دكة إلا بإذن الأخرين. (١) ويفصل الفقهاء أحكام الطريق الخاص في: باب الصلح، وأحكام الجوار، وباب الشركة عند المالكية فقط، ويذكره الشافعية في فصل الحقوق المشتركة من باب الصلح، وينظر مصطلح: المشتركة من باب الصلح، وينظر مصطلح: (طريق).

# المال الخاص:

٦ - المال الخاص هو المال الذي يملكه شخص معين، أو أشخاص محصورون، ومن أحكامه:
 جواز التصرف فيه بأصالة أو بوكالة أو بولاية،

ويقطع سارقه بشروطه، ويقابله المال العام: كبيت مال المسلمين، والموقوف على المسلمين عامة، وكل ما كان نفعه للمسلمين عامة. حيث لا قطع فيه عند الجمهور، (۱) ويذكره الفقهاء: في باب البيع، والرهن، والإجارة، وفي جميع أبواب المعاملات، وفي باب السرقة.



<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٣٨٠ ـ ٣٨١، قليوبي ٣١٠/٣ ـ ٣١٢،٣١١، نهاية المحتاج ٣٩٢/٤ ومابعدها، الإنصاف ٢٥٤/٥ ومابعده، جواهر الاكليل ٢٧٣/١ ومابعده.

<sup>(</sup>۱) الزيلعي ۲۱۸/۳، وفتح القدير ۱۳۸/، والدسوقي ۲۷۷/۸، ولمنني لابن قدامة ۲۷۷/۸

# خال

#### التعريف:

١ ـ الخال في اللغة: أخو الأم وإن علت، وجمعه أخوال، وأخت الأم خالة، والجمع خالات، يقال: أخول الرجل، فهو غول: أي كريم الأخوال، ويقال أيضا: أخول بالبناء للمجهول. (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### العــم:

٢ ـ العم في اللغة أخو الأب، أو أخو الجد، وإن
 علا، وجمعه أعمام والمصدر عمومة، يقال: أعم
 الرجل، إذا كرم أعمامه، يستعمل مبنيا للفاعل
 وللمفعول.(٢)

#### توريث الخال:

٣ ـ الخال من ذوي الأرحام، باتفاق الفقهاء، وذو الرحم، هو كل قريب ليس بذي فرض، ولا عصمة.

وقد اختلف الفقهاء في توريث الخال كسائر ذوي الأرحام، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الخال يورّث عند فقد العصبة وذوي الفرض غير الزوجين، فيأخذ المنفرد من ذوي الأرحام جميع المال، بالقرابة إذا لم يوجد عصبة، ولا ذو فرض مطلقا، ويأخذ مابتي بعد فرض أحد الزوجين، إن وجد لعدم الرد عليها.(۱)

واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ﴾(٢) أي أحق بالتوارث في حكم الله تعالى، ولحديث: «الخال وارث من لا وارث له»(٢) وقالوا: روي هذا القول عن جمع من الصحابة، منهم: عمر، وعلي، وأبوعبيدة بن الجراح. وغيرهم.

والأصل عند المالكية والشافعية: أن الخال لا يرث كسائر ذوي الأرحام، بل يكون المال لبيت المال. (1) وقالوا: إن النبي المالي المالية أعطى كل ذي حق المواريث: قال (0): «إن الله أعطى كل ذي حق

<sup>(</sup>١) تاج العروس مادة: (خول)، وتفسير الرازي ٢٩/١٠

<sup>(</sup>٢) المصباح المنير مادة: (عمم).

<sup>(</sup>۱) الاختيار لتعليل المختار ٥/٥٠٤، ابن عابدين ٥٠٤/٥، المغني لابن قدامة ٢٢٩/٦

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال /٧٥

<sup>(</sup>٣) حديث: «الخال وارث من لا وارث له أخرجه الترمذي (٣) (٣/٣١ ـ ط الحلبي) من حديث عمربن الخطاب، وقال: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) شرح الزرقاني ٢١٣/٨، أسنى المطالب ٦/٣

<sup>(</sup>٥) حدیث: دان الله أعطی كل ذي حق حقمه أخرجه أبوداود (٨٢٤/٣) عقیق عزت عبید دعاس) =

حقه » وليس في الآيات ذكر للخال ، واستدلوا أيضا بخبر: أن رسول الله يَهِينَّ: ركب إلى قباء يستخير الله في ميراث العمة، والخالة، فأنزل عليه لا ميراث لهما. (١) وقالوا: ولأنه لو كان وارثا بالقرابة، لقدم على المعتق، لأن القرابة مقدمة على الإرث بالولاء. ولكن المتأخرين من فقهاء المذهبين أفتوا: بأنه إذا لم ينتظم أمر بيت المال، ردّ الباقي من المال على أهل الفرض غير الزوجين إرثا، فإن فقدوا صرف لذوي الأرحام. (١) والتفصيل في فقدوا صرف لذوي الأرحام. (١) والتفصيل في (إرث فه)).

ولاية الخال على الصغيرة:

 ٤ ـ اختلف الفقهاء في ولاية الخال على الصغيرة بالتزويج:

فذهب جمهور الفقهاء: إلى أنه ليس للخال ولاية التزويج على الصغيرة، لأنه ليس عصبة، فهو شبيه بالأجنبي. (٦)

والتفصيل في مصطلح: (ولاية).

وقال الحنفية: إن الخال يزوج الصغيرة عند

- من حدیث أبي أمامة وحسنه ابن حجر في التلخیص
   (۹۲/۳ ـ ط شركة الطباعة الفنیة).
- (۱) خبر أن رسول الله على ركب إلى قباء يستخير الله. أخرجه أبوداود في المراسيل (ص٢٦٣ ـ ط الرسالة) من حديث عطاء بن يسار مرسلا.
  - (٢) المصادر السابقة.
  - (٣) قليوبي ٢٢٤/٣، كشاف القناع ٥٦/٥

فقد العصبة وفقد ذي الرحم الأقرب منه، وأنه يقدم على السلطان في الولاية عليها.(١)

### نفقة الخال:

اختلف الفقهاء في وجوب نفقة الخال.
 فذهب الشافعية، والمالكية والحنابلة إلى أن
 الخال لا تجب له نفقة (٢)

وقال الحنفية: تجب نفقة الخال ككل ذي رحم عرم، وكذلك الحكم في إنفاق الخال على ولد أخته (٣)

#### حضانة الخال:

٦ جمهور الفقهاء على أن لا حضانة للخال، لأنه
 ليس محرما وارثا عند بعضهم، وليس عصبة عند
 أخرين.

ومقابل الأصح عند الشافعية والوجه المقدم للحنابلة أن الخال له حق الحضانة. والتفصيل في: (حضانة) (٤)

# تحريم نكاح الخال:

٧ ـ الخال قريب محرم، ولا يجوز له نكاح ابنة أخته

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۳۱۳/۲

 <sup>(</sup>۲) حاشية العدوي ۱۲۳/۲، الوجيز ۱۱٦/۲، نهاية المحتاج ۱۱۸۸۷، المغني ٥٨٦/٥

<sup>(</sup>٣) البدائع ٣٠/٤، ابن عابدين ٢٨٧/٢، فتح القدير ٣٥٠/٣

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٤٢/٤، حاشية العدوي ١٢١/٢، نهاية المحتاج ٢٢٨/٧، المغني ٦٢٣/٧، كشاف القناع ٤٩٦/٥

باتفاق أهل الملة، لقوله تعالى في المحرمات: ﴿وَبِنَاتِ الْأَحْتِ \_(١)﴾

ولاية الخال على مال الصغير:

٨ ـ ليس للخال ولاية على مال الصغير، ولم نقف على خلاف بين الفقهاء في ذلك. (٢) والتفصيل في: (ولاية).



#### (١) سورة النساء /٢٣

۲) الوجيز ۱۷٦/۱، حاشية البجيرمي ۲/٤٤١، وحاشية الزرقاني ۲/۲۹۷، ابن عابدين ٤١١/٤، كشاف القناع ۲۷۷/۳

# خالة

#### التعريف:

1 - الخالة أخت الأم، والأم كل من انتسبت اليها بولادة، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدت من ولدك وإن علت. من ذلك جدتك أم أمك وأم أبيك، وجدات أبيك، وجدات أجدادك، وجدات جداتك وإن علون. (١) والجميع أجدادك.

# الأحكام التي تتعلق بالخالة:

# تحريم الخالة:

۲ ـ الخالة بالنسب أو الرضاع من المحارم المحرم نكاحهن باتفاق المسلمين، وقد ثبت تحريمهن بالكتاب والسنة: قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتُ عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم ﴾(٣) وخبر: «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب»(٣)

وتفصيله في محرمات النكاح.

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمغني ٦٨/٦٥

<sup>(</sup>٢) سورة النساء /٢٣

<sup>(</sup>٣) حديث: (يحرم من الرضاع مايحرم من النسب، أخرجه=

#### ميراث الخالة:

٣ ـ الخالة بالنسب من ذوي الأرحام باتفاق
 الفقهاء، وتوريثهم عل خلاف بين الفقهاء.

فقال الشافعية والمالكية في أصل المذهبين: إن ذوي الأرحام لا يرثون (١)

وذهب الحنفية والحنابلة: إلى أن ذوي الأرحام يرثون عند فقد العصبة، وذوي الفروض غير الزوجين.(٢)

وتفصيل ذلك في مصطلح: (إرث) و(خال).

# حق الحضانة للخالة:

٤ ـ الخالة بمن لهن حق الحضانة، أما ترتيبهن في الحضانة فيرجع فيه إلى مصطلح: (حضانة).

#### نفقة الخالة:

لا تجب النفقة للخالة عند جمهور الفقهاء،
 وقال الحنفية: تجب النفقة للخالة بالنسب ككل
 ذي رحم محرم.

وتفصيل ذلك في مصطلحي: (خال، ونفقة). أما الخالة بالرضاع: فليس لها حق الحضانة، ولا النفقة باتفاق الفقهاء

وتفصيل ذلك في المصطلحات: ر: (نفقة، رضاع، حضانة).

# خَبَث

#### التعريف:

1 - الخبّث في اللغة هو كل مايكره رداءة وخسة عسوسا كان أو معقولا، ويتناول من الاعتقاد الكفر، ومن الفعال الكفر، ومن القول: الكذب، ومن الفعال القبيح. (١) قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام العرب: المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل: فهو الكفر، وإن كان من الطعام: فهو الحرام وإن كان من الشراب فهو الضار، والخبث في المعادن مانفاه الكير عما لا خير فيه. (١)

وفي اصطلاح الفقهاء: هو عين النجاسة (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الرجس:

٢ ـ الرجس: هو النتن والقذر، قال الفارابي: كل

<sup>(</sup>١) الكليات في المادة.

<sup>(</sup>۲) الجموع للنووي ۷۰/۲، وتبيين اللغة، ولسان العرب المحيط، مادة: (خبث).

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ٣٣/١، شرح الزرقاني ١/٥

البخاري (الفتح ۲٥٣/٥ - ط السلفية) ومسلم
 ۱۰۷۲/۲) - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ٦/٣، وشرح الزرقاني ٢١٣/٨

٢) ابن عابدين ٥٠٤/٥، والمغني ٢٢٩/٦

الصلاة).

الى مكان طاهر.

شيء يستقذر فهو رجس، وقيل الرجس: النجس.

قال الأزهري: الرجس هو النجس القذر الخارج من بدن الإنسان، وعلى هذا فقد يكون الرجس، والقذر، والنجاسة بمعنى، وقد يكون الرجس، والقذر بمعنى غير النجاسة.

وقال النقاش: الرجس النجس<sup>(۱)</sup> ومثل الرجس: الركس والرّجز.

### ب ـ الدنس:

" - الدنس (بفتحتين) الوسخ. يقال: دنس الثوب أي توسخ، وأيضا تدنس، ودّنسه غيره (٢)

# الحكم الإجمالي:

٤ ـ اتفق الفقهاء على أن إزالة الخبث مأمور بها
 في الشرع، واختلفوا هل ذلك على الوجوب، أو
 على الندب؟

فصرح بعض الفقهاء بوجوب إزالة الخبث مطلقا، وأكثر الفقهاء على جواز لبس الثوب النجس في خارج الصلاة، وكرهه بعضهم. واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى: ﴿وثيابك فطهر﴾ (٣) وبحديث: «وكان الآخر لا يستنزه من البول» (٤)

أما إزالة الخبث لمريد الصلاة، فقد ذهب

الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه شرط لصحة

الصلاة إلا ما كان معفوا عنه.(١) ر: (شروط

وللمالكية في حكم إزالة النجاسات عن ثوب

المصلي، وبدنه، ومكانه، قولان مشهوران: أحدهما

أن إزالة الخبث عها ذكر سنة من سنن الصلاة

على كل حال، سواء ذكرها أم لم يذكرها، وسواء

قدر على إزالتها أم لم يقدر، والقول الثاني: إنها

واجبة إذا كان ذاكرا وجودها، و قدر على إزالتها

بوجود ماء مطلق يزيلها بمأو وجود ثوب طاهر،أو

القدرة على الانتقال من المكان الذي فيه الخبث

و قال الحطاب: إن المعتمد في المذهب أن من

صلّى بالنجاسة متعمدا عالما بحكمها أو جاهلا

وهو قادر على إزالتها يعيد صلاته أبدا، ومن صلّى

بها ناسيا لها،أو غير عالم بها،أو عاجزا عن إزالتها

يعيد في الوقت على قول من قال إنها سنّة، وقول:

من قال: إنها واجبة مع الذكر والقدرة. (٢)

<sup>=</sup> أخرجه مسلم (٢٤١/١ ـ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۲۸۸/۱ ـ ۲٦٩، البحر الرائق ۲۸۳/۱، قليوبي ۱۸۰/۱، كتاب الفروع ٣٦٤/١، كشاف القناع ۲۸۸/۱

٢) مواهب الجليل ١٣٠/١ ومابعده، والزرقاني ٣٩،٣٨/١

١) المصباح المنير مادة (رجس).

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح، قليوبي ٢/١١ ـ ٦٨، الاختيار ٣٢/١

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر /٤

<sup>(</sup>٤) حديث: «وكان الأخر لا يستنزه من البول».

ر: التفصيل في شروط الصلاة وباب: (النجاسة).

أما أنواع الخبث فإن العلماء اتفقوا من أعيانه على أربعه: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس عائي، ولحم الخنزير مطلقا، والدم المسفوح، وبول ابن أدم ورجيعه، واختلفوا في غير ذلك.

وللتفصيل يرجع إلى مصطلح: (نجاسة).

#### التعريف:

1 - الخبر لغة: اسم لما ينقل ويتحدث به، وجمعه أخبار، واستخبره: سأله عن الخبر وطلب أن يخبره، والخبير، العالم بكنه الخبر، وخبرت الأمر أي علمته. (١) والخبير من أسهاء الله تعالى معناه: العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته. (١)

أما عند علماء الحديث فقد قال ابن حجر العسقلاني: الخبر عند علماء الفن (مصطلح الحديث) مرادف للحديث، فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف، والمقطوع، وقيل: الحديث ما جاء عن غيره، ومن ثم عن النبي يَقِيدُ، والخبر ما جاء عن غيره، ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة عدّث، وبالتواريخ ونحوها أخباري، وقيل بينها عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس، وقيل: لا يطلق فكل حديث خبر ولا عكس، وقيل: لا يطلق



<sup>(</sup>۱) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (خبر)، والمستصن للغزالي ۱۳۲/۱، كشف الأسرار ۲۸۰/۲، أصول الشاشي ۲۷۰/۱، مقدمة ابن الصلاح ص٤٦، المنثور في القواعد للزركشي ۱۱۷/۲

<sup>(</sup>٢) شأن الدعاء للخطابي ٦٣

الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد، وقد ذكر النووي أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر.(١)

وتفصيله في علوم الحديث، وفي الملحق الأصولي.

#### الألفاظ ذات الصلة:

# الأثسر:

٢ ـ الأثر لغة بتحريك الثاء مابقي من الشيء أو
 هو الخبر، والجمع آثار، وحديث مأثور: أي منقول،
 يخبر الناس به بعضهم بعضا أي ينقله خلف عن
 سلف. (٢)

وعند الفقهاء والأصوليين يطلق الأثر على بقية الشيء، كأثر النجاسة، وعلى الحديث مرفوعا كان أو موقوفا أو مقطوعا، وبعض الفقهاء يقصرونه على الموقوف، وقد يطلق عندهم على ما يترتب على التصرف، فيقولون: أثر العقد، وأثر الفسخ، وأثر النكاح، ونحوه (٣)

ومذلك يتبين أن الأثر أعم في إطلاقاته من الخبر.

#### النبأ:

٣ ـ النبأ لغة الخبر، وقال الراغب: النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن، ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء، وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ: أن يتعرى عن الكذب كالمتواتر، وخبر الله وخبر رسول الله المنه ولتضمن النبأ معنى الخبر يقال أنبأته بكذا، ولتضمنه معنى العلم، قيل: أنبأته كذا، وجعه أنباء، ويقال: إن لفلان نبأ: أي خبرًا، واستنبأ النبأ بحث عنه (١)

والنبي عن الله والجمع أنبياء. ويقال تنبأ الكذاب إذا ادعى النبوة.

### تقسيم الخبر:

٤ ـ الخبر إما أن يكون عن خاص أو عام. فالخبر عن خاص منحصر في ثلاثة: الإقرار، والبينة، والدعوى، لأنه إن كان بحق على المخبر فهو الإقرار، أو على غيره فهو الدعوى، أو لغيره فهو الشهادة.

وضبطها العزبن عبدالسلام بضابط آخر، وهو أن القول إن كان ضارا لقائله فهو إلاقرار، وإن لم يكن ضارا به، فإما أن يكون نافعا له أو لا، والأول هو الدعوى، والثاني الشهادة.

والخبر عن عام هو أن يكون الخبر عنه عاما، لا

<sup>(</sup>۱) تدریب الراوي ص ٦

 <sup>(</sup>۲) لسان العرب والمصباح المنير وغريب القرآن للأصفهاني
 مادة: (أثر).

<sup>(</sup>٣) الموسوعة ص ١ / ٢٤٩

<sup>(</sup>۱) لسان العرب والمصباح المنير، وغريب القرآن للأصفهاني مادة: (نبأ).

يختص بمعين، وينحصر أيضا في ثلاثة: الرواية، والحكم، والفتوى، لأنه إن كان خبرا عن محسوس فهو الرواية، وإن لم يكن، فإن كان فيه إلزام فهو الحكم، وإلا فالفتوى ، وعلم من هذا ضابط كل واحد من هذه الستة (١)

وينظر شروط كل نوع من أنواع الخبر في مصطلحاتها. انظر (شهادة، وإقرار، ودعوى، وقضاء، وفتوى.)

# أحكام الخبر:

### الخبر عن النجاسة:

و ـ اتفق الفقهاء على أنه إذا أخبر الثقة بنجاسة ماء، أو ثوب، أو طعام، أو غيره، و بين سبب النجاسة وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة حكم بنجاسته لأن خبر الواحد العدل في مثل هذه الأشياء مقبول، وليس هذا من باب الشهادة، وإنما هو من باب الخبر، وكذا لو أخبر عن دخول وقت الصلاة، وعن حرمة الطعام أو حله، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة، ولا بين الأعمى والبصير بخلاف الكافر والفاسق فلا يقبل خبرهما في النجاسة والطهارة، وكذا المجنون والصبي الذي لا يميز فلا يقبل خبرهما في مثل والصبي الذي لا يميز فلا يقبل خبرهما في مثل اختلفوا في قبول خبره.

فذهب الجمهور إلى عدم قبول خبره، لأنه لا

يوصف بالعدالة لصغره، لأن العدل يشترط فيه أن يكون مسلما عاقلا بالغا.

وذهب بعض الشافعية في مقابل الأصح إلى قبول خبر الصبي المميز.

أما إذا لم يبين الخبر سبب النجاسة، ولم يتفق مذهب الخبر (بفتح الباء) والخبر (بكسرها) فلا يلزمه قبول خبره لاحتال اعتقاده نجاسة الماء بما لا ينجسه أصلا، أو بسبب لا يعتقده الخبر (بالفتح).

والتفاصيل في مصطلح: (نجاسة، وصلاة). ويجوز للمخبر (بفتح الباء) أن يحكم رأيه في خبر الفاسق، والصبي، المميز، والكافر، فإن غلب على ظنه أنه صادق عمل به وإن لم يغلب فلا

يعمل به.

ويقبل خبر الفاسق والصبي المميز والكافر في الإخبار الإذن في دخول الدور ونحوها وكذلك في الإخبار عن الهدية من صبي يحملها (١١) لثبوت ذلك عن النبي عنها.

والتفصيل في (دعوى ، شهادة) .

الخبر عن القبلة ونحوها من الأمور:

٦ ـ اتفق الفقهاء على قبول قول من يعتمد

<sup>(</sup>۱) أ المنشور ١١٦/٢

<sup>(</sup>۱) البدائع ۷۲/۱، حاشية ابن عابدين ۲٤٧/۱، ۲۷۹، ۲۷۹، الحطاب ۸۰/۱، الحرشي ۸۰/۱، حاشية العدوي /۱۲۰۱، روضة الجموع للإمام النووي ۱۷۲/۱، روضة الطالبين ۷۵/۱، ۳۹، حاشية الباجوري ۲۹۷/۱، المعني لابن قدامة ۱۲۹۷، المستصفى للغزالي ۱۹۹۱، المعني لابن قدامة ۱۶۲۱

خبره عن القبلة، كأن يكون مسلما، عاقلا، بالغا عدلا، سواء أكان رجلا أم امرأة.

ولا يقبل خبر الكافر في شأن القبلة، ولا خبر المجنون والصبي الذي لم يميز، واختلفوا في الصبي المميز والفاسق.

فذهب الجمهور إلى عدم قبول خبرهما، لأن روايتها وشهادتها لا تقبل، ولأن الصبي لا يلحقه مأثم بكذبه فتحرزه عن الكذب غير موثوق به،أما الفاسق فلقلة دينه وتطرق التهمة إليه.

وذهب الشافعية في وجه وبعض الحنابلة إلى قبول خبرهما (١)

والتفصيل في مصطلح: (استقبال).

### الخبر عن رؤية هلال رمضان:

٧ ـ اختلف الفقهاء في قبول خبر الواحد عن رؤية هلال شهر رمضان بسبب اختلافهم في كون هذه الرؤية من باب الإخبار، أو من باب الشهادة.

فذهب الشافعية والحنابلة وأبوحنيفة في رواية عنه إلى قبول خبر ثقة واحد عن رؤية هلال شهر رمضان بشرط أن يكون مسله، عاقلا، بالغا، عدلا، سواء أكانت السهاء مصحية أم لا، لحديث ابن عمر رضي الله عنها قال لا تراءى

الناس الهلال فأخبرت رسول الله على أني رأيته فصامه وأمر النّاس بصيامه ».(١)

ولما روى ابن عباس رضي الله عنها قال: جاء أعرابي إلى رسول الله على فقال: «إني رأيت هلال رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: قال: أتشهد أن عمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا». (٢) ولأنه خبر ديني يشترك فيه الخبر والمخبر فقبل من واحد، ولا فرق عند هؤلاء بين الرجل والمرأة.

وعند الشافعية وفي قول مرجوح لدى الحنابلة لا يثبت برؤية امرأة.

وذهب الحنفية إلى أنه إن كانت الساء مصحية، فيشترط لثبوت هلال رمضان رؤية عدد من الشهود يقع العلم القطعي للقاضي بشهادتهم لتساوي الناس في الأسباب الموصلة إلى الرؤية، وتفرد واحد بالرؤية مع مساواة غيره دليل الكذب أو الغلط في الرؤية، أما إذا كانت الساء غير مصحية أو بها علة، فيقبل حبر

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۲۸۹/۱، الخرشي ۲۰۹/۱، المجموع للنووي ۲۰۰۰/، المغني لابن قدامة ٤٣٩/١، ٤٥٣، كشاف القناع ٢٠٦/١

<sup>(</sup>۲) حدیث ابن عباس: جاء أعرابی إلی رسول الله ﷺ. أخرجه أبوداود (۷۰۵/۲ ـ تحقیق عزت عبید دعاس) والنسائی (۱۳۲/٤ ـ ط المکتبة التجاریة)، وصوب النسائی إرساله. هذا في نصب الرایة للزیلعی (۲/۲۶ ـ ط الجلس العلمی).

الواحد العدل في رؤية هلال رمضان، سواء كان رجلا أم امرأة غير محدود في قذف أو محدودا تائبا بشرط أن يكون مسلما، عاقلا، بالغا، عدلا، لحديث ابن عباس الذي سبق ذكره، ولأن هذه العلة تمنع التساوي في الرؤية لجواز أن قطعة من الغيم انشقت فظهر الهلال فرآه واحد فاستتر بالغيم من ساعته قبل أن يراه غيره.

أما المالكية فيرون أنه لابد لثبوت هلال رمضان من إتمام شعبان ثلاثين يوما، أو رؤية عدلين أو أكثر، وهو قول لدى الشافعية، ورواية عن أحمد، لما روى عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب: أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله على وسألتهم، وأنهم حدثوني أن رسول الله على قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين، فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا».(١)

وتنظر التفاصيل في مصطلح: (صوم، شهادة).

(۱) البدائع ۲۰۸۰، جواهر الإكليل ۱٤٤/۱، القوانين الفقهية ص۱۲۰، مغني المحتاج ۲۰۷۱، وحاشية الباجوري على ابن قاسم ۲۹۷۱، المغني لابن قدامة ٣٨٣/١، الفروع ١٤/٣ حديث عبدالرحمن بن زيد عن أصحاب رسول الفتيّة: أخرجه النسائي (١٣٢/٤ ـ ٣٣٠ ـ طالمكتبة التجارية) والدار قطني (١٣٨/٤ ـ ط دار المحاسن) وإسناده صحيح.

# خــبرة

#### التعريف:

1 ـ الخبرة في اللغة ـ بكسر الخاء وضمها ـ العلم بالشيء، ومعرفته على حقيقته، من قولك: خبرت الشيء إذا عرفت حقيقة خبره. ومثله الخبر والخبر، والخبرة. والخبرة. والخبير بالشيء، العالم به صيغة مبالغة، مثل عليم، وقدير، وأهل الخبرة ذووها (١)

واستعمل في معرفة كنه الشيء وحقيقته، قال الله تعالى: ﴿ فاسأل به خبيرا ﴾ (٢) والخبير اسم من أسهاء الله تعالى. وهو العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته. هذا في الأصل. وعلم الله تعالى سواء فيا غمض من الأشياء ولطف، وفيا تجلى منه وظهر.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير ومتن اللغة، والمعجم الوسيط مادة: (خبر) والفروق في اللغة ص٨٦، وشأن الدعاء للخطابي٦٣

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان / ٥٩

وقد عبر بعض الفقهاء عن الخبرة بلفظ البصيرة، كما عبروا عنها بلفظ المعرفة (١)

### الألفاظ ذات الصلة:

أ \_ العلم والمعرفة:

### أولا: العلم:

لعلم يطلق على معان: منها ما يصير به الشيء منكشفا، ومنها الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، ومنها الإدراك، ومنها الاعتقاد الجازم المطابق للواقع.

### ثانيا: المعرفة:

٣ ـ أما المعرفة فهي إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بجهل، بخلاف العلم (٢)

والفرق بينها وبين الخبرة،أن الخبرة العلم بكنه المعلومات على حقائقها، ففيها معنى زائد على العلم والمعرفة.(٣)

# ب ـ التجربة:

التجربة مصدر جرب، ومعناه الاختبار مرة بعد أخرى، وعلى ذلك فالتجربة اسم للاختبار مع التكرار، لأنها من التجريب الذي هو تكرير

(٣) الفروق في اللغة ص٧٢، ٨٦

الاختبار والإكثار منه، ولا يلزم في الخبرة التكوار (١)

# ج ـ البصر أو البصيرة:

البصيرة لغة: العلم والخبرة، يقال: هو ذو بصر وبصيرة، أي ذو علم وخبرة. ويعرف المعنى الاصطلاحي ما أورد ابن عابدين في أن القاضي يرجع في تقدير القيمة إلى أهل البصيرة وهم أهل النظر والمعرفة في قيمة الشيء (٢)

#### د ـ القيافة:

٦ - القيافة مصدر قاف الأثر قيافة إذا تتبعه.
 والقائف هو من يعرف الآثار ويتتبعها، ويعرف شبه الرجل بأخيه، وأبيه، والجمع القافة.

وتستعمل في اصطلاح الفقهاء في نفس المعنى. قال في المغنى: القافة قوم يعرفون الإنسان بالشبه. (٣)

#### هـ الحـذق:

٧ ـ الحذق المهارة، يقال: حذق الصبي القرآن
 والعمل يحذقه حذقا وحذقا إذا مهر فيه، وحذق

<sup>(</sup>۱) تبصرة الحكام ۲۳۳،۲۲۹/۱، ومعين الحكام ص۱۱٦،۱۱۵، وحاشية الجمل ۳۵٦/۵، وحاشية ابن عابدين ۴۵۹/۵

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني، وكشاف اصطلاحات الفنون في المادة، ودستور العلماء ٣٣٩/١، و٢٥٠٠

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير مادة: (جرب) والفروق في اللغة ص٢١١

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني والمصباح المنير، وابن عابدين ٤٥٩/٥

 <sup>(</sup>٣) المصباح ولسان العرب، وتبصرة الحكام ١٢٠/٢، وجواهر الإكليل ١٣٩/٧، ونهاية المحتاج ٣٥١/٨، والمغني ٧١٩/٥

الخبرة في التزكية:

١٠ ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القاضي إذا لم

يعرف حال الشهود يجب أن يطلب من يزكيهم

عنده ليعلم عدالتهم، لقوله تعالى: ﴿ بمن ترضون

من الشهداء (١) وأكثر الفقهاء على أن تزكية

السر ضرورية في هذه الحالة. ويرى بعضهم تزكية

وتزكية الشهود تكون باختيار القاضي من هم

أوثق الناس عنده، وأورعهم ديانة، وأدراهم ﴿

بالمسألة وأكثرهم خبرة، وأعلمهم بالتمييز فطنة،

فيكتب لهم أسياء وأوصاف الشهود، ويكلفهم ا

تعرف أحوالهم عن يعرفهم من أهل الثقة

والأمانة، وجيرانهم ومؤتمني أهالي محلتهم، وأهل

الخبرة بهم، وممن ينسبون إليه من معتمدي أهل

صنعتهم (أي نقيب الحرفة مثلا). فإذا كتبوا

تحت اسم كل منهم: (عدل، ومقبول الشهادة)

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المزكى يشترط فيه

معرفة أسباب الجرح والتعديل، ومعرفة خبرة

باطن من يعدله، لخبرة، أو جوار، أو معاملة ليكون

على بصيرة بها يشهد. ولأن عادة الناس إظهار

الصالحات وإسرار المعاصى، فإذا لم يكن ذا خبرة

يحكم بشهادتهم وإلا فلا.<sup>(۱)</sup>

الشاهد، التزكية العلانية أيضا.

الرجل في صنعته أي مهر فيها، وعرف غوامضها ووقائعها (١)

فالحذق يستعمل في المهارة في الصنعة غالبا، وهو لهذا الاعتبار أخص من الخبرة.

#### و ـ الفراسة:

٨ ـ الفراسة بكسر الفاء هي التثبت والتأمل للشيء والبصر به، يقال: إنه لفارس بهذا الأمر إذا كان عالما به. وفي الحديث: «اتقُوا فراسة المؤمن» <sup>(۲)</sup>

ويقول ابن الأثير: الفراسة إما أن تكون بإلهام من الله تعالى، أو تتعلم بالدلائل والتجارب والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال الناس.

يقول ابن فرحون: الفراسة ناشئة عن جودة القريحة وحدة النظر وصفاء الفكر. (٣)

فهي بهذا المعنى قريبة لمعنى الخبرة.

### حكم الخبرة:

٩ \_ تكلم الفقهاء عن الخبرة واعتمدوا على قول أهل الخبرة في كثير من الأحكام الفقهية

وفيما يلي بيانها:

(١) الصحاح والمصباح المنير في المادة.

ويختلف حكمها تبعا لموطنها.

ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري، وضعف إسناده

المناوي في فيض القدير (١٤٤/١ ـ ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>۲) حديث: «اتقوا فراسة المؤمن» أخرجه الترمذي (۲۹۸/۵ ـ

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية مواد (١٧١٨ ـ ١٧٢٢) ومعين الحكام ص١٠٤، ١٠٦، وتبصرة الحكام ٢٠٤/١ ـ ٢٠٠، وقليوبي ٣٠٦/٤

<sup>(</sup>١) سورة البقرة /٢٨٢

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة: (فرس)، وتبصرة الحكام ١١٩/٢

باطنة، ربما اغتر بحسن ظاهره وهو فاسق في الباطن (١)

هذا في تزكية السر،أما تزكية العلانية فتحصل في حضور الحاكم والخصمين. وبما أن تزكية العلانية تعتبر شهادة، فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة من التعدد والعدالة وغيرهما (١) أما تزكية السر ففيها خلاف وتفصيل ينظر في مصطلحي: (تزكية، وشهادة).

# الخبرة في القسمة:

11 ـ القسمة تحتاج إلى قاسم، وقد يتولى القسمة الشركاء أنفسهم إذا كانوا ذوي أهلية وملك وولاية، فيقسمون المال بينهم بالتراضي، وقد يتولى القسمة غير الشركاء عن يعينونه أو ينصبه الحاكم.(٣)

واتفق الفقهاء على أنه يشترط في القاسم بجانب سائر الشروط أن يكون أمينا، عالما بالقسمة، عارفا بالحساب والمساحة، ليوصل إلى كل ذي حق حقه، لأنها من جنس عمل القضاء، ولابد من الاعتاد على قوله، والقدرة على القسمة، وذلك بالأمانة والعلم!

ولا فرق في هذا الشرط بين القاسم الذي عينه الشركاء، والذي نصبه الإمام عند جمهور الفقهاء، خلافا للشافعية حيث قالوا لا يشترط ذلك في منصوب الشركاء لأنه وكيل عنهم.

ولا يشترط أن يكون القاسم متعددا، فيكني أن يكون شخصا واحدا ذا معرفة وخبرة عند جمهور الفقهاء، لأن طريقه الخبر عن علم يختص به قليل من الناس، كالقائف والمفتي والطبيب، إلا إذا كان في القسمة تقويم للسلعة فيجب أن يقوم بذلك قاسمان، لأن التقويم شهادة بالقيمة فيشترط فيه التعدد.(١)

وجاء في فتح العلي المالك: إذا اطلع أحد المتقاسمين على عيب فيا خصه، ولم يعلما به قبل القسمة، وهو خني ثبت بقول أهل المعرفة، فإن كان العيب في أكثر نصيبه خير بين إمساك النصيب ولا شيء له، وبين رد القسمة. فإن كان النصيبان قائمين رجعا شائعين بينها كما كانا قبل القسمة. وإن فات أحد النصيبين بنحو صدقة أو بناء، أو هدم، رد آخذه قيمة نصفه وكان النصيب القائم بينها، وإن فاتا تقاصا (٢)

وتفصيل هذه المسائل في مصطلحي: (قسمة، وخيار العيب).

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٥/١٦٣، والزيلعي ٢٦٥/، والخرشي ١٨٥/،

ومغني المحتاج ٤١٩/٤، والمغني لابن قدامة ١٢٦،١٢٥/٩

<sup>(</sup>٢) فتح العلي المالك لمحمد عليش ١٧٨/٢

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة،ونهاية المحتاج ٢٥٣/٨،والمغني ٦٣/٩ ـ٦٥

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) الزيلعي ٥/٢٦٤

<sup>(</sup>٤) الزيلعي ٥/٥٢٦

الخبرة في الخارص:

17 ـ الخرص: الحزر والتحري، وهو اجتهاد في معرفة قدر الشيء (من التمر والعنب) لمعرفة قدر الزكاة فيه. فإذا بدا صلاح الثمار من التمر والعنب وحل بيعها ينبغي أن يبعث إلامام من يخرصها، ويعرف قدر الزكاة فيها، وهذا عند جمهور الفقهاء: (المالكية والشافعية والحنابلة).

ويشترط في الخارص أن يكون عالما بالخرص لأنه اجتهاد في معرفة مقدار الثمر والزكاة الواجبة فيه، والجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه، ويجزىء خارص واحد إن كان عدلا عارفا، وفي قول عند الشافعية: ويشترط اثنان كالتقويم والشهادة!(١)

وإذا إختلف الخارصون فيعمل بتخريص الأعرف منهم (٢)

واستدل الجمهور لمشروعية الخرص بأحاديث منها، ماثبت أن النبي كان يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حتى يطيب قبل أن يؤكل منه (٣)

وقال الحنفية: الخرص ظن وتخمين فلا يلزم به

حكم. واستدلوا بما روى الطحاوي من حديث جابر أن رسول الله على نهى عن الخرص (١) وقالوا: إن الخرص الوارد في بعض الأحاديث المراد به أن يعلم مقدار مافي نخلهم، ثم تؤخذ منهم الزكاة وقت الصرام على حسب ما يجب فيها. وإنما كان يفعل تخويفا للمزارعين لئلا يخونوا لا ليلزم به حكم (٢) (ر: خرص).

# خبرة القائف:

17 ـ القائف من يعرف الأثار ويتتبعها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. وذهب الجمهور خلافا للحنفية إلى أنه يعمل بقول القائف في ثبوت النسب إذا كان خبيرا بجربا، ولم توجد لإثبات نسب الطفل بينة، أو تساوت بينة الطرفين. (٣)

وقد ورد في الأخذ بقول القائف أحاديث منها: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله علي ذات يوم وهو مسرور فقال: «يا عائشة ألم تري أن جززا المدلجي دخل علي فرأى

<sup>(</sup>١) الخسرشسي ٦/ ١٩٢، ١٩٣، ومنفني المحتساج ١/ ٣٨٧، وحماشية الدسوقي ١/ ٤٥٤، وجواهر الإكليل ١/ ٦٢٦، والمغني ٢/ ٢٠٠، ٧٠٧

<sup>(</sup>٢) جواهر إلاكليل ١٢٦/١

<sup>(</sup>٣) حديث: «أن النبي ﷺ كان يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود، أخرجه أبوداود (٣٦٠/٢ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة ، وفي إسناده جهالة.

ولكن له شاهد من حديث عبدالله بن عباس أخرجه أبوداود (۱۹۷/۱ ـ ۹۹۸ تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح.

 <sup>(</sup>١) حديث: (نهى عن الخرص)
 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤١/٢ ـ ط مطبعة
 الأنوار المحمدية) وفي إسناده ضعف.

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة، وعمدة القاري للعيني ٦٨/٩ ـ ٦٩

<sup>(</sup>٣) الصحاح ولسان العرب مادة: (قوف) وتبصرة الحكام ٢٦٩/٤ . وتهاية المحتاج ٣٥١/٨ ، ومطالب أولي النهى ٢٦٩/٤

أسامة وزيدا وعليها قطيفة قد غطيا رؤوسها وبدت أقدامها فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض»(١)

ويكني قائف واحد في إلحاق النسب لأنه كحاكم، فيكني مجرد خبره.

ويشترط فيه بجانب سائر الشروط أن يكون عالما بحربا في الإصابة، لقوله عند: «لا حكيم إلا ذو تجربة»(٢) ولأنه أمر علمي فلا بد من العلم بعلمه له وذلك لا يعرف بغير التجربة فيه.

ومن طرق تجربته أن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثلاث مرات، ثم في نسوة هي فيهن، فإذا أصاب في كل فهو بجرب. (٣) وتفصيله في مصطلح: (قيافة).

# الخبرة في التقويم:

14 ـ اتفق الفقهاء على الأخذ بقول أهل الخبرة من التجار، وأهل الصنعة في قيمة المتلفات

وأروش الجنايات، وقيمة العرض المسروق، وقيم السلع المبيعة، أو المأجورة لإثبات العيب، أو المجور، أو الغرر ونحوها. قال في الدر: لو باع الوصي شيئا من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر من ذلك رجع فيه القاضي إلى أهل البصيرة، أي أهل النظر والمعرفة في قيمة ذلك الشيء (١) ونصوص الفقهاء في هذه الأمور كثيرة، منها: ماذكر في مجلة الأحكام أن نقصان الثمن يكون معلوما بإخبار أهل الخبرة الخالين عن الغرض، وذلك بأن يقوم الثوب سالما ثم يقوم معيبا، فما كان بين القيمتين من التفاوت يرجع به المشتري على البائع (٢)

ويقول ابن فرحون: يرجع إلى قول التاجر في قيسم المتلفات، ويقبل قول الواحد إلا أن يتعلق بالقيمة حَدَّ من حدود الله، كتقويم العرض المسروق، هل بلغت قيمته النصاب أو الا بد من اثنين (٢)

لأن المقوم له ثلاثة أشباه: شبه الشهادة، لأنه الزام لمعين وهو ظاهر، وشبه الرواية، لأن المقوم متصد لجميع الناس، وهو ضعيف لأن الشاهد كذلك، وشبه الحاكم، لأن حكمه ينفذ في القيمة. فإن تعلق بإخباره حد تعين مراعاة الشهادة.

<sup>(</sup>۱) حديث عائشة: «يا عائشة، ألم تري أن مجززا المدلجي » أخرجه البخاري (الفتح ٥٦/١٢ ـ ط السلفية) ومسلم (١٠٨٢/٢ ـ ط الحلبي).

 <sup>(</sup>۲) حديث: «لا حكيم إلا ذو تجربة»
 أخرجه الترمذي (٣٧٩/٤ ـ ط الحلبي) من حديث أبي
 سعيد الخدري، وضعفه المناوي في فيض القدير (٢٤/٦٤
 ط المطبعة التجارية).

<sup>(</sup>٣) حاشية الزرقاني ١١٠/٦، وتبصرة الحكام ١٢٠/٢، ونهاية المحتاج ٣٤٩/٨، وحاشية القليوبي ٣٤٩/٤، ومطالب أولي النهى ٢٢٦، ٢٦٥/٤، وكشاف القناع ٢٤٠، ٢٣٩/٤

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ٥٩٩/٥

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية المادة: (٢٤٦)

<sup>(</sup>٣) تبصرة الحكام لابن فرحون ٢٣٢/١

وقال أيضا: يقبل قول المقوم الواحد لأرش الجنايات.

وقال الخرشي: المقوم الذي يترتب على تقويمه

قطع،أو غرم فلابد فيه من التعدد وإلا فيكني فيه الواحد. وقال ابن فرحون: ويرجع إلى أهل المعرفة من التجارة في تقويم المتلفات وعيوب الثياب. (۱) ومثله ما ورد في كتب الشافعية والحنابلة من أن المرجع في معرفة العيب ونقص الثمن إلى العادة والعرف، وتقويم أهل الخبرة من التجار وأهل الصنعة. لكنهم قالوا: إن التقويم لا يكون بالواحد بل يحتاج إلى اثنين، لأنه شهادة بالقيمة فلابد فيه من التعدد. (۲)

وتفصيل هذه المسائل في أبوابها من الضمان، وخيار العيب، والشهادة والغرر ونحوها.

الخبرة في معرفة العيوب الموجبة للخيار: ١٥ ـ اتفق الفقهاء على أنه إذا وجد في المبيع عيب قديم لا يمكن إزالته فللمشتري أن يفسخ البيع ويسترد الثمن.

ومع تفصيلهم وخلافهم في وضع ضابط للعيب الموجب للرد، فإن جمهور الفقهاء على أن المرجع في معرفة العيب وقدمه قول أهل الخبرة، فقد جاء في المجلة: (العيب هو ما ينقص ثمن

المبيع عند التجار وأرباب الخبرة. ونقصان الثمن يكون معلوما بإخبار أهل المعرفة. ومثله ما ذكره ابن عابدين والزيلعي من الحنفية (١)

ونحوه ما جاء في كتب المالكية مع احتلاف في العبارة حيث قالوا: القول في نفي العيب أو نفي قدمه للبائع إلا بشهادة العادة أي شهادة أهل المعرفة للمشتري.

وقال ابن فرحون: يجب الرجوع إلى قول أهل البصر والمعرفة من النخاسين (٢) في معرفة عيوب الحيوانات (٢)

كما نص الشافعية والحنابلة على أنه لو اختلف الطرفان في الموجود هل هو عيب أو لا؟ أو اختلفا في معرفة العيب القديم، رجع فيه لأهل الخبرة، فإن قال أهل الخبرة هو عيب فله الفسخ، وإلا فلا (٤) ينظر مصطلح (خيار العيب).

### خبرة الطبيب والبيطار:

١٦ ـ اتفق الفقهاء على أنه يرجع إلى الأطباء عن لهم خبرة في معرفة العيوب المتعلقة بالرجال والخراح وتحديد

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام ٧١/٢،٢٣٢/١، والخرشي ١٨٥/٦

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٧١/٥٥/٣، و١٩/٤، والمغني لابن قدامة

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م(٣٤٦،٣٣٨) وحاشية ابن عابدين ٧٢/٤، وتبيين الحقائق للزيلعي ٣٢/٤

<sup>(</sup>٢) النخاس: بياع الدواب والرقيق (القاموس).

<sup>(</sup>٣) جواهر ألإكليل ٤٨/٢، وحاشية الدسوقي ١٣٦/٣، وانظر تبصرة الحكام ٧٢/٢، ٢٣١/١

<sup>(</sup>٤) حاشية الجمل ١٤٨/٣، وكشاف القناع ٢٤/٤

أسمائها من الموضحة، والدامية، والدامغة ونحوها. كما اتفقوا على الأخذ بقول البياطرة بمن له خبرة في عيوب الدواب.

وفيا يأتي بعض النصوص من كلام الفقهاء في هذا المجال:

قال ابن فرحون: يرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول الجرح، وعمقه وعرضه، وهم الذين يتولون القصاص فيشقون في رأس الجاني أو في بدنه مثل ذلك ولا يتولى ذلك الجني عليه.(١)

وجاء في المغني: إذا اختلف في الشجة هل هي موضحة أو لا، أو فيا كان أكثر من ذلك كالهاشمة، والمنقلة، والآمة، والدامغة، أو أصغر منها كالباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق، أو في الجائفة وغيرها من الجراح التي لا يعرفها إلا الأطباء، أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء أو في داء الدابة، يؤخذ بقول طبيبين أو بيطارين إذا وجدا، فإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد، لأنه عا يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة. (٢)

وتفصيل هذه المسائل في مواضعها (ر:شهادة، شجاج، خيار العيب).

# عدد أهل الخبرة:

١٧ ـ الأصل أن قول أهل الخبرة إن كان على

جهة الشهادة يجب فيه اثنان عند جهور الفقهاء، إلا إذا لم يقدر على اثنين. وإن كان على جهة الإخبار والرواية فلا يجب فيه التعدد ويكفي فيه المخبر الواحد ولوكان غير مسلم، ومن هذا القبيل أهل المعرفة في العيوب، ومنهم الطبيب والبيطار، والخارص، والقائف، والقسام، وقايس الشجاج ونحوهم. (1)

واتفقوا على أنه لا يعتبر قول الواحد فيا يتعلق بحد من حدود الله تعالى. قال ابن فرحون: القيمة التي يتعلق بها حد كتقويم العرض المسروق، هل بلغت قيمته النصاب أم لا ؟ فها هنا لابد من اثنين. وقال نقلا عن المدونة: إذا اجتمع عدلان من أهل البصر على أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع (٢)

وقال: ويكني الواحد فيا يتعلق بالسؤال، وفيا كان علما يؤديه.

ومثله ما قال في قايس الجراح من الاكتفاء بقول الواحد، لأنه ليس على جهة الشهادة.

وجاء في معين الحكام: ما بطن من العيوب في حيوان ـ فالطريق هو الرجوع إلى أهل البصر إن أخبر واحد عدل يثبت العيب في الخصومة. والمشهور عن مالك الاكتفاء بقول القائف

<sup>(</sup>١) تبصرة الحكام بهامش فتح العلى المالك ٧١/٢

<sup>(</sup>٢) المغنى لابن قدامة ٧٧٠/٩

<sup>(</sup>۱) معين الحكام ص۱۱۰، وتبصرة الحكام ۲۲۹/۱، ۲۳۲، ۲۳۲، الحرشي ۲/۱۸۰، وابن سلمون على تبصرة الحكام ۲۲۸/۱، ۲۲۸، ۲۲۹، ومغني المحتاج ۲/۲۸۷، والمغني ۲۷۰/۱۲۲/۹ و۲۷۰، ۱۲۲/۹

<sup>(</sup>٢) تبصرة الحكام ٢٣٢/١

الواحد في النسب، والتاجر الواحد في قيمة المتلفات، كما ذكر ابن فرحون.

وقال الخرشي: القاسم الواحد يكني، لأن طريقه عن علم يختص به القليل من الناس كالقائف، والمفتي، والطبيب ولو كافرا، إلا أن يكون وجهه القاضى فيشترط فيه العدالة.(١)

ومثله في كتب الشافعية والحنابلة (<sup>٢)</sup> وتفصيل هذه المسائل في مصطلح: (شهادة).

# اختلاف أهل الخبرة:

1۸ ـ إذا اختلف أهل الخبرة في التقويم، أو الخرص، أو العيب في المبيع، أو نحو ذلك فللفقهاء في كل مسألة آراء تنظر في مواضعها، وفيا يلي أمثلة منها:

أ ـ ذكر الحنفية أنه إذا اختلف التجار، أو أهل الخبرة في وجود العيب في المبيع، فقال بعضهم إنه عيب، وقال الأخرون لا، فليس للمشتري الرد، إذ لم يكن عيبا بينا عند إلكل.

وعند المالكية في اختلاف شهود الباثع والمشتري في تعيب السلعة وقدم العيب فيها رأيان: الأخذ بأعدل البينتين، وترجيح بينة المبتاع.(٣)

قال ابن فرحون نقلا عن المتيطية: إذا أثبت مبتاع الدار تشقق الحيطان، وتعيبها، وأنها متهيئة للسقوط، وإن ذلك عيب يحط من ثمنها كثيرا، وأنه أقدم من أمد التبايع، وأنه إنما يظهر من خارج الدار لا من داخلها، وشهد للبائع شهود أن الدار سالمة مما ادعى المبتاع، مأمونة السقوط لاعتدال حيطانها وسلامتها من الميل الذي هو سبب التهدم، وأن التشقق لا يضرها مع أنه لا يخني على من نظر إليها، وثبت جميع ذلك عند الحاكم، فقال عبدالله بن عتاب: يقضى بأعدل البينتين فقال عبدالله بن عتاب: يقضى بأعدل البينتين من له بصر بعيوب الدور. وقال ابن القطان: بينة المبتاع أولى، لأن البينة التي توجب الحكم إذا قبلت أعمل من التي تنفيه.

وذهب الشافعية إلى الأخذ بقول أهل الخبرة فيا يختلف فيه البائع والمشتري في معرفة العيب وقدمه. فلو فقد أهل الخبرة أو اختلفوا، صدق المشتري لتحقق العيب القديم، والشك في مسقط الرد.

ومثله ما في كتب الحنابلة في باب الإجارات. (١)

وتفصيله في (خيار العيب).

ب ـ إذا اختلف المقومون للسرقة فقال بعضهم: لا تبلغ قيمتها ثلاثة دراهم، وقال غيرهم: قيمتها

 <sup>(</sup>١) تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك ٢٢/٢،٧٧،
 والجمل ١٤٨/٣، وكشاف القناع ٢٣/٤، ٢٤

<sup>(</sup>۱) الخرشي ۱۸۰/۲، وتبصرة الحكام ۲۲۲، ۲۳۲، ومعين الحكام ص۱۱٦

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٤١٨/٤، ٤١٩، والمغنى ٢٧٠، ١٣٦/

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٧٢/٤، وتبصرة الحكام ٢٩/٢، ٧٠

ثلاثة دراهم، قال في المدونة: إذا اجتمع عدلان من أهل البصر على أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع وكذا قال مالك في سماع عيسى: إذا اجتمع على السرقة رجلان، لم يلتفت إلى من خالفها، ثم قال في آخر المسألة نقلا عن مالك: إن دعي أربعة فاجتمع رجلان على قيمة قال: ينظر القاضي إلى أقرب التقويم إلى السداد، بأن يسأل من سواهم حتى يتبين له السداد من ذلك.

ج - إن اختلف الخارصون في قدر التمر الذي خرصوه في وقت واحد يعمل بتخريص الأعرف منهم، ويلغى تخريص ما سواه، وإن لم يكن فيهم أعرف، فيؤخذ من كل قول جزء كما ذكره المالكية.(١) (ر: خرص).



(١) تبصرة الحكام لابن فرحون على هامش فتح العلي المالك
 (٧٧/٢ وجواهر إلاكليل ١٢٦/١

# ختان

التعريف:

الختان والختانة لغة الاسم من الختن، وهو قطع القلفة من الذكر، والنواة من الأنثى، كما يطلق الختان على موضع القطع.

يقال ختن الغلام والجارية يختِنهما ويختنهما ختنا.

ويقال غلام مختون وجارية مختونة وغلام وجارية ختين، كما يطلق عليه الخفض والإعذار، وخص بعضهم الختن بالذكر، والخفض بالأنثى، والإعذار مشترك بينها. (١)

والعذرة: الختان، وهي كذلك الجلدة يقطعها الخاتن. وعذر الغلام والجارية يعذرهما، عذرا وأعذرهما ختنها.

والعذار والإعذار والعذيرة والعذير طعام الختان.(٢)

ولا يخرج استعمال الفقهاء للمصطلح عن معناه اللغوي.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب و المصباح المنير مادة: (ختن). و المطلع على أبواب المقنع ص ۲۸

<sup>(</sup>٢) لسان العرب والمصباح المنير مادة: (عذر).

#### حكم الختان:

احتلف الفقهاء في حكم الحتان على أقوال:

#### القول الأول:

٢ ـ ذهب الحنفية (١) والمالكية (٢) وهو وجه شاذ عند الشافعية (٣) ورواية عن أحمد (٤): إلى أن الختان سنة في حق الرجال وليس بواجب. وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام، فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام ،كما لو تركوا الأذان.

وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية، وعند الحنفية والحنابلة في رواية يعتبر ختانها مكرمة وليس بسنة، وفي قول عند الحنفية: إنه سنة في حقهن كذلك، وفي ثالث: إنه مستحب. (٥)

واستدلوا للسنية بجديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء»(١) وبحديث أبي هريرة مرفوعا «خمس من

الفطرة الختان، والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وقص الشارب». (١)

وقد قرن الحتان في الحديث بقص الشارب وغيره وليس ذلك واجبا.

ومما يدل على عدم الوجوب كذلك أن الختان قطع جزء من الجسد ابتداء فلم يكن واجبا بالشرع قياسا على قص الأظفار.(٢)

#### القول الثاني:

" - ذهب الشافعية (٢) والحنابلة، (٤) وهو مقتضى قول سحنون من المالكية: (٥) إلى أن الحتان واجب على الرجال والنساء.

واستدلوا للوجوب بقوله تعالى: ﴿ثُمْ أُوحِينَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الله عنه - قال: قال حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه : «اختتن إبراهيم النبي عَنْ وهو ابن ثانين سنة بالقدوم»(٧) وأمرنا باتباع إبراهيم عن ثانين سنة بالقدوم»(٧)

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٥/٤٧٩، والاختيار ١٦٧/٤

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١٥١/٢

<sup>(</sup>٣) الجموع ١/٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الإنصاف ١٧٤/١

<sup>(</sup>٥) ينظر الفرق بين السنة والمندوب والمستحب تحت عنوان (استحباب).

<sup>(</sup>٦) حديث: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء».

أحرجه أحمد (٧٥/٥ ـ ط الميمنية) والبيهي في سننه (٣٢٥/٨ ـ ط داثرة المعارف العيانية) من حديث أسامة الهذلي، وأعله البيهي بأحد رواته.

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة: «خس من الفطرة: «الختان والاستحداد...»

أخرجه البخاري (الفتح ٣٣٤/٢٠ ـ ط السلفية) ومسلم (٢٢١/١ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٢) المجموع ٢٨٤/١، ٢٨٥، المنتقي ٢٣٢/٧

 <sup>(</sup>٣) الجموع ١/ ٢٩٨ /٢٩٩، ٣٠١، قليوبي وعميرة ١١/٤،
 طرح التثريب ٧٥/١، فتح الباري ٣٤١/١٠

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٨٠/١، والإنصاف ١٢٣/١

<sup>(</sup>٥) المنتق ٢٣٢/٧

<sup>(</sup>٦) سورة النحل /١٢٣

<sup>(</sup>٧) حديث: «اختتن إبراهيم النبي على وهو ابن ثمانين سنة ١ =

أمر لنا بفعل تلك الأمور التي كان يفعلها فكانت من شرعنا.

وورد في الحديث كذلك: «ألق عنك شعر الكفر واختتن»(١) قالوا: ولأن الختان لو لم يكن واجبا لما جاز كشف العورة من أجله، ولما جاز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام، ومن أدلة الوجوب كذلك أن الختان من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم.

وفي قوله على: «إذا التقى الختانان وجب الغسل»(٢) دليل على أن النساء كن يختتن، ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل. ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها.

#### القول الثالث:

٤ ـ هذا القول نص عليه ابن قدامة في المغني،
 وهو أن الختان واجب على الرجال ،ومكرمة في
 حق النساء وليس بواجب عليهن. (٢)

# أخرجه البخاري (٣٨٨/٦ ـ ط السلفية) ومسلم ١٨٩٣/٤ ـ ط الحلبي)

### مقدار ما يقطع في الختان:

و يكون ختان الذكور بقطع الجلدة التي تغطي الحشفة ، وتسمى القلفة ، والغرلة ، بحيث تنكشف الحشفة كلها.

وفي قول عندالحنابلة: إنه إذا اقتصر على أخذ أكثرها جاز. وفي قول ابن كج من الشافعية: إنه يكني قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها.

ويكون ختان الأنثى بقطع ماينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق نحرج البول. والسنة فيه أن لا تقطع كلها بل جزء منها. (١)

وذلك لحديث أم عطية - رضي الله عنها - أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي على: «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل».(٢)

#### وقت الختان:

٦ ـ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوقت الذي يصير فيه الختان واجبا هو مابعد البلوغ ، لأن
 الختان من أجل الطهارة ، وهي لا تجب عليه قبله.

<sup>(</sup>۱) حديث: «ألق عنك شعر الكفر واختتن». أخرجه أبوداود (۲۰۳/۱ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس)، وفي إسناده جهالة كما في التلخيص لابن حجر (۸۲/٤ ـط شركة الطباعة الفنية).

 <sup>(</sup>۲) حديث: «إذا التق الختانان وجب الغسل»
 أخرجه الشافعي في الأم (۲۷/۱) من حديث عائشة،
 وأصله في مسلم (۲۷۲/۱ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) المغني ٥٥/١

<sup>(</sup>۱) المجموع ۳۰۲/۱، الخرشي ٤٨/٣، البناية ۲۷۳/۱، كشاف القناع ۸٥/۱

<sup>(</sup>Y) حديث أم عطية: «لا تنهكي، فإن ذلك أحظى للمرآة وأحب إلى البعل» أخرجه أبوداود (٤٢١/٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) ثم ضعف إسناده.

ويستحب ختانه في الصغر إلى سن التمييز لأنه أرفق به ، ولأنه أسرع برءا فينشأ على أكمل الأحوال.

وللشافعية في تعيين وقت الاستحباب وجهان: الصحيح المفتى به أنه يوم السابع ويحتسب يوم الولادة معه لحديث جابر: «عق رسول الله عنه عن الحسن والحسين وختنها لسبعة أيام»(۱)، وفي مقابله وهو ما عليه الأكثرون أنه اليوم السابع بعد يوم الولادة. وفي قول للحنابلة والمالكية: إن المستحب مابين العام السابع إلى العاشر من عمره ، لأنها السن التي يؤمر فيها بالصلاة، وفي رواية عن مالك أنه وقت الأثغار، إذا سقطت أسنانه، والأشبه عند الحنفية أن العبرة بطاقة الصبي إذ لاتقدير فيه فيترك تقديره إلى الرأي، وفي قول: إنه إذا بلغ العاشرة لزيادة الأمر بالصلاة إذا بلغها. وكره الحنفية والمالكية والحنابلة الختان يوم السابع لأن فيه تشبها بالهود.(١)

(١) حديث جابر:عق رسول الله تشتي عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام.

ختان من لا يقوى على الختان:

٧ - من كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن خيف عليه ،لم يجزأن يختن حتى عند القائلين بوجوبه ،بل يؤجل حتى يصير بحيث يغلب على الظن سلامته ،لأنه لا تعبد فيا يفضي إلى التلف، ولأن بعض الواجبات يسقط بخوف الملاك فالسنة أحرى، وهذا عند من يقول إن الختان سنة.

وللحنابلة تفصيل في مذهبهم ، ملخصه أن وجوب الختان يسقط عمن خاف تلفا ،ولا يحرم مع خوف التلف لأنه غير متيقن، أما من يعلم أنه يتلف به وجزم بذلك فإنه يحرم عليه الختان (١) لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ (١)

#### من مات غير مختون:

٨ ـ لا يختن الميت الأقلف الذي مات غير ختون. لأن الختان كان تكليفا، وقد زال بالموت، ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة، وقد زالت الحاجة بموته. ولأنه جزء من الميت فلا يقطع ،كيده المستحقة في قطع السرقة ، أو القصاص وهي لا تقطع من الميت، وخالف الختان قص الشعر والظفر ،لأنها يزالان في الختان قص الشعر والظفر ،لأنها يزالان في

أخرجه البيهي (٣٢٤/٨ ط دائرة المعارف العثانية) وفي إسناده راو متكلم فيه، وقد أورد الذهبي من مناكيره هذا الحديث في الميزان (٨٥/٢ عط الحلمي).

<sup>(</sup>۲) حاشبة ابن عابدين ٤٧٨/٥،مواهب الجليل ٢٥/٣) الجموع ٣١٣/١، الإنصاف ١٢٤/١،حاشية الجمل على شرح المنهج ٥/١٧٤/١النووي على مسلم ١٤٨/٣

<sup>(</sup>۱) الجموع ۳۰٤/۱، فتح القدير ۴۳/۱،الشرح الصغيرمع حاشية الصاوي عليه ۱۰۵۲/۱،خرشي على خليل ۴۸/۳، مطالب أولي النهى ۹۱/۱

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة /١٩٥

القطع.

أهل المعرفة بالختان.<sup>(١)</sup>

الحياة للزينة، والميت يشارك الحي في ذلك، أما الختان فإنه يفعل للتكليف به، وقد زال بالموت. وفي قول ثان للشافعية : إنه يختن الكبير والصغير لأنه كالشعر والظفر وهي تزال من الميت. والقول الثالث عندهم : إنه يختن الكبير دون الصغير ، لأنه وجب على البالغ دون الصغير.<sup>(١)</sup>

# من ولد مختونا بلا قلفة:

٩ ـ من ولد مختونا بلا قلفة فلا ختان عليه لا إيجابا ولا استحبابا، فإن وجد من القلفة شيء يغطى الحشفة أو بعضها ،وجب قطعه كما لو ختن ختانا غير كامل ،فإنه يجب تكميله ثانيا حتى يبين جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في

وفي قول عند المالكية :إنه تجري عليه الموسى ،فإن كان فيه مايقطع قطع.(٢)

١٠ ـ اتفق الفقهاء على تضمين الخاتن إذا مات المختون بسبب سراية جرح الختان، أو إذا جاوز

الختان.

### تضمين الخاتن:

القطع إلى الحشفة أو بعضها أو قطع في غير محل

وحكمه في الضمان حكم الطبيب أي أنه

يضمن مع التفريط أو التعدي وإذا لم يكن من

فذهب الحنفية إلى أن الخاتن إذا ختن صبيا

فقطع حشفته ومات الصبي ،فعلى عاقلة الخاتن

نصف ديته ،وإن لم يمت فعلى عاقلته الدية كلها،

وذلك لأن الموت حصل بفعلين: أحدهما مأذون

فيه وهو قطع القلفة، والآخر غير مأذون فيه وهو

قطع الحشفة، فيجب نصف الضمان. أما إذا

برىء فيجعل قطع الجلدة وهو المأذون فيه كأن لم

يكن ،وقطع الحشفة غير مأذون فيه فوجب

ضمان الحشفة كاملا وهو الدية، لأن الحشفة

عضو مقصود لا ثاني له في النفس فيقدر بدله

وذهب المالكية إلى أنه لا ضمان على الخاتن

إذا كان عارفا متقنا لمهنته ولم يخطىء في فعله

كالطبيب، لأن الختان فيه تغرير فكأن المختون

فإن كان الخاتن من أهل المعرفة بالختان

ببدل النفس كها في قطع اللسان.(٢)

عرّض نفسه لما أصابه.

وللفقهاء تفصيل في هذه المسألة:

٣٠٨/٣) الخرشي ٤٨/٣، مطالب أولي النهى ٩١/١

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٢٠٦/٧، حاشية ابن عابدين ٣٦٤/٥ و٠٠٠، نهاية المحتاج ٣٤/٨، ٣٤، حاشية الدسوقي ٢٨/٤، جواهر الإكليل ١٩١/٢، كشاف القناع ٣٤/٤ - ٣٥ (٢) فتح القدير ٢٠٦/٧، حاشية ابن عابدين ٣٦٤/٥، ٢٠٠

<sup>(</sup>١) الجموع ٣٠٤/١، ١٨٣/٥ فتح القدير ١/ ٤٥١ الخرشي على خليل ١٣٦/٢، مطالب أولي النهى ٨٥٨/١ كشاف القناع ٩٧/٢ (٢) المجموع ٣٠٧/١، الاختيار ١٦٧/٤، مواهب الجليل

وأخطأ في فعله فالدية على عاقلته، فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب، وفي كون الدية على عاقلته أو في ماله قولان: فلابن القاسم إنها على العاقلة ،وعن مالك وهو الراجح إنها في ماله. لأن فعله عمد والعاقلة لا تحمل عمدا.(١)

وذهب الشافعية إلى أن الخاتن إذا تعدى بالجرح المهلك ،كأن ختنه في سن لا يحتمله لضعف ونحوه أو شدة حر أو برد فات لزمه القصاص، فإن ظن كونه عتملا فالمتجه عدم القود لانتفاء التعدي. ويستثنى من حكم القود الوالد وإن علا ،لأنه لا يقتل بولده ،وتلزمه دية مغلظة في ماله لأنه عمد عض. فإن احتمل الختان وختنه ولي ،أو وصي ،أو قيم فحات ،فلا ضمان في الأصع لإحسانه بالختان ،إذ هو أسهل عليه مادام صغيرا بخلاف الأجنبي أسهل عليه مادام صغيرا بخلاف الأجنبي لتعديه ولو مع قصد إقامة الشعار.

ولم ير الزركشي القود في هذه الحالة على الأجنبي أيضا لأنه ظن أنه يقيم شعيرة. (٢) وذهب الحنابلة إلى أنه لا ضمان على الخاتن إذا عرف منه حذق الصنعة ،ولم تجن يده، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته كما في الحدود، وكذلك لا ضمان إذا كان الختان بإذن وليه،أو ولي غيره أو الحاكم. فإن لم يكن له حذق

في الصنعة ضمن ، لأنه لا يحل له مباشرة القطع، فإن قطع فقد فعل محرما غير مأذون فيه ، لقوله على: «من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن» (۱) وكذلك يضمن إذا أذن له الولي وكان حاذقا ولكن جنت يده ولو خطأ ، مثل أن جاوز قطع الختان فقطع الحشفة أو بعضها ،أو غير محل القطع ،أو قطع بالله يكثر ألمها ،أو في وقت لا يصلح القطع فيه. وكذلك يضمن إذا قطع بغير إذن الولي. (۱)

# أداب الختيان:

11 ـ تشرع الولية للختان وتسمى الإعذار والعذار ،والعذرة ،والعذير.

والسنة إظهار ختان الذكر ،وإخفاء ختان الأنثى.

وصرح الشافعية بأنها تستحب في الذكر ولا بأس بها في الأنثى للنساء في بينهن، (٣) والتفصيل في (وليمة، ودعوة).

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٢٨/٤

<sup>(</sup>۲) نهایة المحتاج ۲۲/۸، ۳۶

<sup>(</sup>۱) حدیث: «من تطبب ولا یعلم منه طب فهو ضامن» أخرجه أبوداود (۲۱۰/۶ - تحقیق عزت عبید دعاس) والحاکم (۲۱۲/۶ - ط داثرة المعارف العثانیة) من حدیث عبدالله بن عمرو، وصححه الحاکم و و افقه الذهبی.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٣٤/٤ ـ ٣٥

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٣٤٣/١٠ القليوبي ٢٩٤/٣

وغبنا \_ بفتح الباء \_ غلط فيه ونسيه وأغفله. (١) والغبن عند الفقهاء يكون في البيع خاصة. فهو أخص من الخديعة.

# خديعة

### التعريف:

1 ـ الخديعة والخدعة مصدر خدع يخدع إظهار الإنسان خلاف ما يخفيه. أو هو بمعنى الختل وإرادة المكروه. والفاعل: الخادع، وخدّاع وخدوع مبالغة، والخُدعة ـ بالضم ـ ما يخدع به الانسان مثل اللعبة لما يلعب به والحرب خدعة ـ مثلثة الخاء ـ والفتح أفصح. قال ثعلب: بلغنا أنها لغة النبي ﷺ. (1)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذا.

#### الألفاظ ذات الصلة:

# أ ـ الغـدر:

٢ ـ الغدر ، هو ترك الوفاء بالعهد، أو نقضه.
 يقال: غدره وغدر به غدرا: أي خانه، ونقض عهده.

#### ب ـ الغبـن:

٣ ـ هو من غبنه يغبنه غبنا ـ بتسكين الباء ـ في
 البيع أي: خدعه، وغبن الرأي وغبن فيه غبنا

# ج ـ الخيانة:

٤ ـ الخيانة: التفريط في العهد والأمانة وترك النصح فيها. (٢) والخديعة قد تكون مع خيانة الأمانة وقد لا تكون.

# د ـ الغرور ، والتغرير:

الغرور مصدر غره يغره غرورا، إذا خدعه وأطمعه بالباطل. (٣)

والتغرير إيقاع الشخص في الغرر.

والغرر ما انطوت عنك عاقبته، أو ما تردد بين أمرين أغلبها أخوفها.(٤)

#### ه ـ الغش:

٦ وهو مصدر غشه يغشه ـ بالضم ـ غشا لم
 يحضه النصح ، أو أظهر له خلاف ما يبطنه،
 يقال: شيء مغشوش.<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، وتاج العروس، ولسان العرب.

<sup>(</sup>١) تاج العروس ولسان العرب.

<sup>(</sup>٢) غتار الصحاح والقاموس الحيط ولسان العرب.

<sup>(</sup>٣) القاموس الحيط.

<sup>(</sup>٤) القليوبي ١٦١/٢

<sup>(</sup>٥) تاج العروس، ولسان العرب.

و ـ التدليس:

٧ ـ التدليس ، كتان عيب الشيء وأكثر ما يكون
 في البيع. (١)

فالتدليس نوع من الخديعة.

### ز ـ التورية:

٨ ـ وهي من ورّى الخبر تورية: أي ستره، وأظهر غيره. (٢)

فهي أيضًا نوع من الخديعة.

# ح ـ التزويسر:

٩ ـ هو تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى هن يسمعه أو يراه أنه بخلاف ماهو عليه في الحقيقة ، فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. وأكثر ما يكون في المستندات من الوثائق والشهادات. (٦)

#### ط ـ الحيلة:

١٠ ـ هي في اللغة الحذق وجودة النظر والقدرة

على التصرف في تدبير الأمور.

وقد ذكر ابن القيم أنه غلب في العرف على الحيلة استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه، بحيث لا

(٣) سبل السلام ١٣٠/٤

يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة.(١)

وقال الراغب: وأكثر استعمالها فيا في تعاطيه خبث، وقد يستعمل فيا في استعماله حكمة. (٢)

# الحكم التكليني:

11 \_ الخديعة بمعنى \_ إظهار الإنسان خلاف ما يخفيه \_ حرام إذا كان فيها خيانة أمانة ، أو نقض عهد.

وهذا لا يعلم فيه خلاف بين علماء الأمة، وتواترت نصوص الكتاب والسنة المطهرة في النهى عنها.

قال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (٢) وقوله: ﴿ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ﴾ (٤)

وجاء في الحديث: «يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الحيانة والكذب». (٥) وقال النبي على: «إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»(١)

<sup>(</sup>١) المغسرب.

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح مادة: (ورَّى).

<sup>(</sup>١) أعلام الموقعين ٢٥٢/٣

<sup>(</sup>٢) المفسردات.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة /١

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة /٤

<sup>(</sup>٥) حديث: «يطبع المؤمن .....» أخرجه أحمد (٢٥٢/٥ ـ ط الميمنية) من حديث أبي أمامة، وأعله الهيشمي في الجمع (٩٢/١ ـ ط القدسي) بالانقطاع بين الأعمش وأبي أمامة.

<sup>(</sup>٦) حديث: «إنه لا ينبغي لنبي ....» أخرجه أبوداود (١٣٣/٣) ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (٣/٥٤ ـ ط دائرة المعارف العثانية) من حديث سعد بن أبي وقاص. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

وعدها النبي يهي من علامات النفاق فقال: «أية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان». (١)

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البُرد»(٢).

قال الصنعاني في سبل السلام: في الحديث دليل على حفظ العهد، والوفاء به. ونهى النبي عن عقود معينة تدخل فيها الخديعة من النجش، والتصرية، وتلتي الركبان. ونص الفقهاء على أن للمخدوع فيها حق خيار الفسخ، وعن ابن عمر رضي الله عنها: قال: إن رجلا ذكر للنبي على أنه يخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت فقل لا خلابة» أي لا خديعة. (٣)

(ر: نجش، وتصرية، وتدليس).

# الخديعة في حق غير المسلمين:

17 ـ أما الخديعة في حق غير السلمين في الحرب، فإن كان بينهم وبين المسلمين عهد، فلا يجوز الخدع، ولا التبييت بالهجوم الغادر، وهم آمنون مطمئنون إلى عهد لم ينقض، ولم ينبذ،

حتى لو كنا نخشى الخيانة من جانبهم. (۱) قال تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ (۲) وقـال: ﴿ فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ﴾ (۱) وقال: ﴿ فأ استقاموا لكم فاستقيموا لهم ﴾ (۱) وأما إذا استشعر الإمام عزمهم على الخيانة بأمارات تدل عليها لا بمجرد توهم، لم ينتقض عهدهم، ولا يجوز خدعهم ولا تبييتهم بهجوم غادر، وهم أمنون مطمئنون إلى عهد لم ينقض، فأم ينبذ بل ينبذ إليهم العهد ثم يقاتلهم. (٥) قال الله تعالى: ﴿ وإما تخافن من قوم خيانة ، فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يجب فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يجب الخائنين ﴾ (١)

قال الشوكاني في تفسير الآية: إما تخافن من القوم خيانة: أي غشا، ونقضا للعهد من القوم المعاهدين فاطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم، على سواء أي أخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا بالنقض، ولا تناجزهم الحرب بغتة. (٧) علمهم وعلم المسلمين بنقضه على سواء، وبعد أن نبذ إليهم عهدهم، وصار علمهم وعلم المسلمين بنقضه على سواء، وبعد أن أخذ كل خصم حذره، فإن كل وسائل

<sup>(</sup>۱) حدیث: «أیة المنافق ثلاث: إذا حدث....» أخرجه البخاري (الفتح ۸۹/۱ ـ ط السلفیة) ومسلم (۸۸/۱ ـ ط الحلي) من حدیث أبي هریرة.

<sup>(</sup>٢) حديث: «إن لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد» أخرجه أبوداود (١٨٩/٣ ـ ١٩٠ ـ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي رافع وإسناده صحيح.

٣) حديث: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» أخرجه البخاري (الفتح ٣٧/٤ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۲۰/۸، شرح روض الطالب ۲۲۰/۸، حاشية ابن عابدين ۲۲۶/۳

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة /١ (٣) سورة التوبة /٤

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة /٧

<sup>(</sup>٥) أسنى المطالب ٢٢٦/٤، المغني ٢٦٣/٨

<sup>(</sup>٦) سورة الأنفال /٨٥

<sup>(</sup>٧) فتح القدير تفسير أية ٥٨ من سورة الأنفال.

الخدعة مباحة، لأنها ليست غادرة، فمن جازت عليه الخدعة والحالة هذه، فهو غافل وليس بغدور به. قال رسول الله على: «الحرب خدعة» (۱) وجاء في فتح الباري في الحديث: الأمر باستعمال الحيلة في الحرب مها أمكن، والندب إلى خداع الكفار، قال النووي: اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كلما أمكن، إلا أن يكون فيه نقض عهد، أو أمان فلا يجوز.

(ر: أمان، عهد، هدنة).

وفيه الإشارة إلى استعمال الرأي في الحرب بل الاحتياج إليه أكثر من الشجاعة. (٢) وقال ابن المنير: معنى «الحرب خدعة» الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هي المخادعة، لا المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. (٣)

قال النووي: قال العلماء: إذا دعت مصلحة شرعية راجحة إلى خداع المخاطب، أو حاجة لا مندوحة عنها إلا بالكذب، فلا بأس بالتورية، والتعريض.

وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه، وليس بحرام إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل ، أو دفع

حق فیصیر عندئذ حراما.(١)

وفي التورية قول محمد بن مسلمة، في قصة كعب بن الأشرف بعد أن استأذن النبي على أن يقول: كما جاء في حديث جابر: «إنّ هذا أي: النبي على قد عنانا، وسألنا الصدقة، فإنا اتبعناه فنكره أن ندعه»(٢) وكل هذه الكلمات تورية: وقصد بها إلى معنى غير المعنى المتبادر منها.

ومعنى عنانا: كلفنا بالأوامر والنواهي. ومعنى سألنا الصدقة: طلبها ليضعها في مكانها الصحيح.

ونكره أن ندعه: نكره أن نفارقه.<sup>(۳)</sup> وكان النبي ﷺ إذا أراد أن يغزو غزوة ورىّ بغيرها.<sup>(۱)</sup>

والمراد أنه إذا كان يريد غزو جهة فلا يظهرها ويظهر غيرها، كأن يريد أن يغزو جهة الشرق، فيسأل عن أمر في جهة الغرب، فيتجهز للسفر فيظن من يراه، ويسمعه أنه يريد جهة الغرب. (٥) وهذا في الغالب فقد صرح بجهة غزوة تبوك للتأهب لها..

<sup>(</sup>۱) حديث: (الحرب خدعة)

أخرجه البخاري (الفتح ١٥٨/٦ ـ ط السلفية). ومسلم (١٣٦١/٣ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۱۰۸/۱ ـ ۱۰۹، المغني ۳٦٩/۸

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>١) الأذكار للنووي ص٣٣٨، فتح الباري ١٥٩/٦

 <sup>(</sup>۲) مقالة كعب: إن هذا قد عنانا، وسألنا الصدقة، أخرجه
 البخاري (الفتح ۱۱۳/۸ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١٥٩/٦

<sup>(</sup>٤) حدیث: «کان إذا أراد أن یغزو غزوة وری بغیرها...» أخرجه البخاري (الفتح ۱۱۳/۸ ـ ط السلفیة). ومسلم (۲۱۲۸/٤ ـ ط الحلبي) من حدیث کعب بن مالك.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

# خدمة

### التعريف:

1 ـ الخدمة مصدر خدم وهي المهنة، وقيل: وهي الكسر الاسم، وبالفتح المصدر. والخدم والخدام جمع خادم، والخادم يصدق على الذكر والأنثى، لأنه يجري جرى الأسماء غير المأخوذة من الأفعال. ويقال للأنثى في لغة قليلة خادمة.

واستخدمه واختدمه جعله خادما، أو سأله أن يخدمه، وأخدمت فلانا: أي أعطيته خادما يخدمه.(١)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ \_ المهنة:

المهنة ـ بفتح المي وكسرها ـ الحذق في الخدمة والعمل، ومهن يمهن مهنا إذا عمل في صنعة، ومهنهم خدمهم وامتهنته أي: استخدمته وابتذلته.

والماهن الخادم، والأنثى ماهنة، والجمع مهان، ويقال: للأنثى بالخرقاء لا تحسن المهنة، أي لا تحسن الخدمة.

والمهنة الخدمة والابتذال، والمهين الضعيف ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَخْلَقْكُمْ مِنْ مَاءُ مَهِينَ ﴾ (١) وخرج في ثياب مهنته أي: في ثياب خدمته التي يلبسها في أشغاله وتصرفاته (٢)

فالمهنة أخص، لأن فيها الحذق، وتطلق على الصنعة.

#### ب نه العمل:

" - والعمل هو المهنة والفعل، والجمع أعمال. والعامل هو الذي يتولى أمور الرجل في مالهاأو ملكه أو عمله، والجمع عمال وعاملون. والعملة والعمالة، أجر ما عمل، أو رزق العامل الذي جعل له على ما قلد من العمل، والعملة هم القوم يعملون بأيديهم ضروبا من العمل في طين أو حفر أو غيره. (٣)

والعلاقة بين العمل والخدمة أن العمل أعم من الخدمة.

الأحكام المتعلقة بالخدمة:

خدمة المرأة للرجل وعكسه:

٤ ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز استئجار

<sup>(</sup>۱) تاج العروس، ولسان العرب، والمصباح المنير مادة: (خدم) ومغني المحتاج ٤٣٣/٣، وكشاف القناع ٥٦٣/٥

<sup>(</sup>١) سورة المرسلات /٢٠

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (مهن).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، والمصباح المنير مادة: (عمل).

الرجل الأعزب المرأة الأجنبية البالغة للخدمة في بيته، مأمونا كان أو غير مأمون وذلك اتقاء للفتنة،ولأن الخلوة بها معصية إلا إذا كان الرجل عرما لها،أو صغيرا،أو شيخا هرما،أو مسوحا أو مجبوبا،أو كانت المرأة الخادمة صغيرة لا تشتهى. ولا فرق عند الجمهور بين المرأة الحرة وبين الأمة،ولا بين الجميلة وبين غيرها.وفي وجه عند الشافعية، أو كانت قبيحة يؤمن من الرجل الأجنبي عليها،فحينئذ لا تحرم خدمتها له في بيته الأجنبي عليها،فحينئذ لا تحرم خدمتها له في بيته لانتفاء خوف الفتنة.

والحرمة ـ عند الجمهور ـ إذا كانت الخدمة تتطلب الخلوة تتطلب الخلوة، أما إذا لم تكن تتطلب الخلوة فيجوز، وكذا إذا كان الرجل مريضا ولم يجد من يخدمه.

وذهب بعص الفقهاء إلى جواز استخدام المرأة الأجنبية الرجل جميلة كانت أو غير جميلة متجالة أو غير متجالة الأأن بعض الفقهاء فرق بين المتجالة وغير المتجالة كها فرقوا بين الرجل العزب الذي لا نساء عنده من قرابات وزوجات وبين غيره بمن لديه زوجة أو قريبة قال أحمد: يجوز للرجل أن يستأجر الأمة والحرة للخدمة ولكن يصرف وجهه عن النظر ليست الأمة مثل الحرة ولا يخلو معها في بيت ولا ينظر إليها متجردة ولا إلى شعرها.

وقال أبوحنيفة: «أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة يستخدمها ويخلو بها وكذلك الأمة.

قال الكاساني: وهو قول أبي يوسف ومحمد: أما الخلوة، فلأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية.

وأما الاستخدام فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية.

وفي المدونة قيل لابن القاسم: أرأيت لو أن رجلا استأجر امرأة حرة أو أمة تخدمه وهو عزب أيجوز هذا أم لا؟ قال: سمعت مالكا وسئل عن امرأة تعادل الرجل في المحمل وليس بينها عرم فكره ذلك، فالذي يستأجر المرأة تخدمه وليس بينها عرم، وليس له أهل، وهو يخلو معها أشد عندي كراهية من الذي تعادله المرأة في المحمل.(١)

أما خادم المرأة فلا يجوز أن يكون رجلا كبيرا من لا يحل له النظر إليها، لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله، فلا يسلم من النظر والخلوة المحرمة إلا إذا كان الخادم صبيا لم يبلغ الحلم، أو عرما للمرأة المخدومة، أو عبدا مملوكها، أو ممسوحا، أو نحوه فيجوز أن يخدمها.

وهذا في الخدمة الباطنة، أما الخدمة الظاهرة

<sup>(</sup>۱) البدائع ۱۸۹/۶، حاشية ابن عابدين ۳۳۳/ ـ ۳۳۴، مواهب الجليل ۳۹۳/۰، القوانين الفقهية ص ۳۷۸، الجموع ۲۹/۱۰، مغني المحتاج ۲۲۰/۲، ۳۳۷، روضة الطالبين ۲۷/۱، نهاية المحتاج ۲۳۲۲، المغني لابن قدامة ۱۸۷۰، کشاف القناع ۱۶۲۶، الإنصاف ۲/۲، المدونة المحبری ۲۳۲/۶، القليوبي وعميرة ۱۸/۳، تحفة المحتاج ۱۷/۰

مثل قضاء الحوائج من السوق ، فيجوز أن يتولاها الرجل الأجنبي.

قال الحطاب: وسئل عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل، فيقوم لها بجوائجها ويناولها الحاجة، هل ترى له ذلك جائزا؟ قال: لا بأس به وليدخل معه غيره أحب إلى، ولو تركها الناس لضاعت، وهذا على ما قال إنه جائز للرجل أن يقوم للمرأة الأجنبية بجوائجها ويناولها الحاجة إذا غض بصره عها لا يحل له النظر إليه ، عا لا يظهر من زينتها، لقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ﴾(١) وذلك الوجه والكفان على ما قاله أهل التأويل، فجائز للرجل أن ينظر إلى ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة، فإن اضطر الله الدخول عليها أدخل غيره معه ليبعد سوء الظن عن نفسه.(١)

# خدمة المسلم للكافر:

ه ـ اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المسلم حرا
 كان أو عبدا أن يخدم الكافر، سواء أكان ذلك
 بإجارة أو إعارة، ولاتصح الإجارة ولا الإعارة

لذلك، لأن في ذلك إهانة للمسلم وإذلالا له، وتعظيا للكافر، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ﴾ (١)

وأما إذا آجر المسلم نفسه للكافر لعمل معين في الذمة، كخياطة ثوب أو قصارته جاز، لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلالا ولا استخداما. قال ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه، لأن عليا رضي الله عنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة. (٢) وكذا إن آجر نفسه منه لعمل غير الخدمة مدة معلومة جاز أيضا.

وكذا إعارة عبد مسلم لكافر لعمل معين لا يقتضى الخدمة فهو جائز أيضا.

ويشترط في جاز من الإجارة والإعارة أن لا يكون العمل مما لا يحرم على المسلم ، كرعي الخنازير أو حمل الخمر(٣)

# خدمة الوالد للولد وعكسه:

٦ إذا قام الوالد بنفسه بخدمة ولده فلا كراهة
 في ذلك، وتجب عليه الخدمة أو الإخدام لولده

<sup>(</sup>١) سورة النور /٣١

۲۳۸/۵٬۳۳۳/۲٬۲۷۳/۱٬ ۲۷۳۸٬ ۲۳۸/۵٬۳۳۳/۲٬ ۲۹۳٬ مواهب
 الجليل ۳۹۳٬۵٬۳۹۳٬ مغني المحتاج ۴۳۲/۳٬۱۳۱/۳٬۲۱۵٬ المغني لابن قدامة ۱۹۷۷٬ الفواكه الدواني ۱۰۸/۲٬ الفليوبي وعميرة ۱۸/۳٬ تحفة المحتاج ۴۱۷۷٬ وجواهر
 إلاكليل ۱٤٥/۲

<sup>(</sup>١) سورة النساء /١٤١

<sup>(</sup>٢) حديث: «أجر علي نفسه من يهودي، أخرجه ابن ماجة (١٨١/٢ ـ ط الحلبي)، وقال البوصيري: «في إسناده حنش، واسمه حسين بن قيس، ضعفه أحمد وغيره».

البدائع ١٨٩/٤، الخرشي على مختصر خليل ١٩/٧، حاشية الجمل على شرح المنهج ٤٥٦/٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١٨/٤، المغني لابن قدامة ٥٥٤٠، نهاية المحتاج ٢٣٣/٤، القليوبي وعميرة ١٨/٣

الصغير أو المريض، أو العاجز، إذا كان فقيرا. واختلف الفقهاء في حكم استخدام الفرع لأصله.

فذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية إلى عدم جواز ذلك لما فيه من الإهانة والإذلال والاستخفاف الذي لا يليق بمكانة الأبوة.

وعليه فلا يجوز للولد أن يستأجر والده للاستخدام وإن علا، وكذلك والدته سواء أكان هذا الوالد مسلما أم كافرا، لأنه مأمور بتعظيم والده وإن احتلف الدين، وفي الاستخدام استخفاف به فكان حراما، قال الله تعالى: ﴿وصاحبها في الدنيا معروفا﴾(١) وهذا الأمر ورد في حق الأبوين الكافرين، لأنه معطوف على قوله تعالى: ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به علم فلا تطعها﴾(١) الآية.

وذهب الحنابلة والشافعية في المعتمد إلى أنه يكره للولد تنزيها استخدام أحد أصوله وإن علا لصيانتهم عن الإذلال.

أما خدمة الولد لوالده، أو استخدام الأب لولده فجائز بلا خلاف، بل إن ذلك من البر المأمور به شرعا، ويكون واجباعلى الولد خدمة أو إخدام والده عند الحاجة، ولهذا فلا يجوز له أن يأخذ أجرة عليها، لأنها مستحقة عليه ومن قضى

حقا مستحقا عليه لغيره لا يجوز له أخذ الأجرة عليه.(١)

مايتعلق بالخادم من أحكام: أ ـ إخدام الزوجة:

٧ ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على الزوج إخدام زوجته التي لا يليق بها خدمة نفسها بأن كانت تخدم في بيت أبيها، أو كانت من ذوي الأقدار، لكون هذا من حقها في المعاشرة بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى: ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾ (٢) ولأن هذا من كفايتها وما يحتاج اليه في الدوام فأشبه النفقة.

كما اتفقوا على أن الإخدام يجب على الزوج للزوجة المريضة، والمصابة بعاهة لا تستطيع معها خدمة نفسها، وإن كانت بمن لا يخدم مثلها، لأن مثل هذه لا تستغني عن الخدمة.

والمالكية أيضا يرون وجوب إخدام الزوج زوجته، لكن قالوا: يجب عليه ذلك إن كان الزوج ذا سعة وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة، أو كان هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به.(٣)

<sup>(</sup>١) سورة لقمان /١٥

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان /١٥

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲/۸۷۸، ۱۹۰/۶ محاشية ابن عابدين ۲/۳۳۸، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۲/۵۳۵، مغني المختاج ۲/۳۷۷، ۲۸۳۷، ۲۸۳۷، روضة الطالبين ٥/۲۸، ۲/۷۷۶، الإنصاف ۲/۲۰، المغني لابن قدامة ۵/۵۲۷

<sup>(</sup>٢) سورة النساء /١٩

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١٠/٢ه

وقال الحنفية: إذا امتنعت المرأة عن الطحن والخبز، إن كانت بمن لا تخدم، أو كان بها علة فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ، وإلا بأن كانت بمن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك، لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة، لأنه عليه الصلاة والسلام قسم الأعمال بين علي وفاطهة، فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله عنه والداخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها (١) مع أنها سيدة نساء العالمين فإن كان لها خادم فعلى الزوج نفقته (٢)

ب \_ الإخدام بأكثر من خادم:

٨ ـ اختلف الفقهاء في إلزام الزوج بأكثر من خادم.

فذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يلزمه أكثر من خادم واحد، لأن المستحق خدمتها في نفسها ويحصل ذلك بخادم واحد. (٣) وذهب المالكية وأبويوسف من

(۱) حديث: «قسم ﷺ الأعمال بين علي وفاطمة، فجعل ع ذكر ابن حجرفي الفتح (٥٠٧/٩ ـ السلفية) أن ذلك مستنبط من حديث علي بن أبي طالب، أن فاطمة أتت النبي ﷺ تسأله خادما، فدلها على ما تقوله حين تأخذ مضجعها. أخرجه البخاري (الفتح ٥٠٦/٩ ـ ط السلفية).

(٢) الدر الختار ٢٤٨/٢

(٣) ابن عابدين ٦٤٨/٢، ٥٥٠، والقوانين الفقهية ص٢٢٦، ومغني المحتاج ٤٣٣/٣ و ٤٣٤، والمغني ٩٦٩/٥

الحنفية إلى أنه إذا كان حالها ومنصبها يقتضي خادمين أو أكثر فلها ذلك.

قال أبويوسف من الحنفية: إن المرأة إذا كانت غنية وزفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة الجميع، وكذلك إذا كانت عن يجل مقدارها عن خدمة خادم واحد، فعلى الزوج أن ينفق على من لابد منه من الخدم عن هو أكثر من الخادم الواحد، أو الإثنين أو أكثر من ذلك.

قال ابن عابدين: الحاصل: أن المذهب الاقتصار على الواحد مطلقا، والمأخوذ به عند المشايخ قول أبي يوسف.

فإن كانت المرأة لا يخدم في بيت أبيها مثلا، فلا يجب عليه الإخدام، بل يلزمها أن تقوم بخدمة نفسها الباطنة (أي في داخل المنزل) من عجن وطبخ، وكنس، وفرش، واستقاء ماء إذا كان معها في البيت، وليس عليها غزل، ولا نسج، وعليه أن يشتري لها من السوق ما تحتاجه لأن هذا من تمام الكفاية.

ج ـ تبديل الخادم:

٩ ـ اختلف الفقهاء في جواز تبديل الزوج
 خادمها الذي حملته معها، أو أخدمها إياه هو
 (وألفته).

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والشافعية إلى عدم جواز ذلك له لتضررها بقطع المألوف، ولأنها قد لا تتهيأ لها الخدمة بالخادم

الذي يجيء به الزوج بدل خادمها إلا إن ظهرت منه ريبة، أو خيانة، أو تضرر بوجوده.

أما إذا ظهرت منه ريبة، أو خيانة، أو تضرر منه بأن كان يختلس من غن ما يشتريه أو أمتعة بيته فله الإبدال، والإتيان بخادم أمين، ولا يتوقف هذا على رضاها إلا أن الحنفية يرون أن هذا إذا لم تستبدل غيره به.

أما الحنابلة فذهبوا إلى أن للزوج إبدال حادم أخر بخادمها إذا أتاها بمن يصلح للخدمة لأن تعيين الخادم إليه وليس إليها!(١)

# د ـ إخراج الخادم من البيت:

١٠ ـ اختلف الفقهاء في جواز إخراج الزوج
 خدم المرأة الزائد عن الواحد، أو الزائد عن
 الحاجة من بيته.

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن له إخراج الزائد عن الحاجة ومنعه من دخول البيت.

وخالفهم في ذلك أبويوسف من الحنفية وقال: لا يجوز له ذلك (٢)

# هـ - إخدام المعسر:

١١ ـ اختلف الفقهاء في وجوب الإخدام على

المعسر للزوجة التي تستحق الخدمة ، فذهب جهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن وجوب الإخدام على الزوج الموسر فقط. أما إذا كان الزوج معسرا فلا يجب عليه الإخدام لأن الضرر لا يزال بالضرر.

ويجب على الزوجة في هذه الحالة أن تخدم نفسها الخدمة الداخلية، وعلى الزوج أن يكفيها الأعمال الخارجية، لما روي أن النبي على قسم الأعمال بين على رضي الله عنه، وبين فاطمة رضي الله عنه، وأعمال الخارج على على رضي الله عنه، وأعمال الداخل على فاطمة رضي الله عنه، وأعمال الداخل على فاطمة رضي الله عنها.(١)

إلا أن عمدا من الحنفية، يرى أنه إن كان للزوجة خادم فعليه نفقته ، وإن كان معسرا، لأنه لما كان لها خادم علم أنها لا ترضى بالخدمة بنفسها فكان على الزوج نفقة خادمها، وإن لم يكن لها خادم، فلا يجب عليه ذلك.

ويرى الشافعية أن وجوب الإخدام للزوجة يستوي فيه الموسر، والمتوسط، والمعسر، والحر، والعبد، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها ولأن الخدمة واجب من الواجبات كسائر المؤن (٢)

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۲۰٤/۲، القوانين الفقهية ص٢٢٦، جواهر الإكليل ٤٠٢/١، مغني المحتاج ٤٣٤/٣، المغني لابن قدامة ٢٩٥٧، الفروع ٥٧٩/٥

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة وكشاف القناع ٤٦٤/٥

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه في ف/٨

 <sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢٥٤/٢، البدائع ٢٤/٤، جواهر الإكليل ٤٠٧١، القوانين الفقهية ص٢٢٦، مغني الحتاج ٤٣٢/٣، الجمل على شرح المنهج ٤٩٤/٤، المغني لابن قدامة ٥٧٠/٧، الفروع ٥٧٩/٥، الإنصاف ٢٥٧/٩

و ـ صفة الخادم:

17 ـ ذهب الفقهاء إلى أنه يجب أن يكون الخادم إما امرأة مسلمة حرة كانت أو أمة،أو صبيا بميزا لم يبلغ الحلم،أو محرما للزوجة المخدومة،أو بمسوحا فلا يجوز أن يكون رجلا كبيرا بمن لا يحل له النظر إليها، لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر.

الخادمة الذمية.

17 ـ اختلف الفقهاء في المرأة الذمية هل يجوز أن تكون خادما لامرأة مسلمة؟ فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في أحد الوجهين إلى عدم جواز ذلك، لأنه لا تؤمن عداوتها الدينية، ولأن نظر الذمية إلى المسلمة حرام، لقوله تعالى: ﴿ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ﴾ إلى أن قال: ﴿ وأو نسائهن ﴾ إلى أن قال المعولة والمعولة والمعرفة والمع

وصح عن عمر رصي الله عنه: أنه منع الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات، لأنها ربما تحكيها للكافر.

وأيضا فإن الذمية لا تتعفف من النجاسة. والوجه الآخر عند الحنابلة، يجيز أن تخدم الذمية المرأة المسلمة، لأن نظرها إلى المسلمة عندهم جائز.(٢)

وهذا في الخدمة الباطنة.

أما الظاهرة مثل قضاء الحوائج من السوق فيجوز أن يتولاها الرجال وغيرهم.

ويفهم من قول المالكية ويخدم المرأة بأنثى أو بذكر لا يَتأتى منه الاستمتاع: أنهم يجيزون إخدام المسلمة بذمية حيث أطلقوا الأنثى ولم يقيدوها بسلمة:

ولاسيا وأن نظر الكافرة إلى المسلمة جائز عندهم!(١)

ز ـ نفقة الخادم:

14 ـ نفقة الخادم تشمل عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة الطعام والمسكن والملبس. إلا أن الحنفية يرون أن نفقة الخادم لا تقدر بالدراهم كنفقة المرأة بل يفرض له ما يكفيه بالمعروف، على أن لا تبلغ نفقته نفقة المرأة لأنه تبع له المرأة

ويرى الشافعية أن جنس طعام الخادم هو جنس طعام المخدومة، وكذلك للخادمة كسوة تليق بحالها صيفا وشتاء.(٣)

ويرى الحنابلة أن نفقة الخادم، ومؤنته وكسوته تكون مثل ما لامرأة المعسر (١٤)

ح ـ طلب الزوجة أجرة الخادم:

١٥ ـ لو قالت المرأة لزوجها أنا أحدم نفسي

<sup>(</sup>۱) سورة النور /۳۱

 <sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ۲۷۳/۱، و۱۸۷۷، والفواكه الدواني
 ۲۸/۲، مغني المحتاج ۱۳۱/۳، ۲۳۳/۳، والمغني لابن
 قدامة ۱۹/۷،

 <sup>(</sup>۱) جواهر الإكليل ٤١/١، الفواكه الدواني ١٠٨/٢، مغني
 المحتاج ١٣٢/٣

<sup>(</sup>۲) حاشية ابن عابدين ۲/٥٥/

٣) روضة الطالبين ٤٤/٩، مغني المحتاج ٤٣٣/٣

<sup>(</sup>٤) المغنى لابن قدامة ٧٠٠/٥، وكشاف القناع ٥٦٤/٥

وطلبت الأجرة أو نفقة الخادم لا يلزمه قبول ذلك عند الشافعية والحنابلة، لأن في إخدامها توفيرها على حقوقه وترفيهها ، وذلك يفوت بخدمتها لنفسها.

ويرى الحنفية أنه لا يجوز لها أخذ الأجرة على خدمتها لزوجها أو لنفسها، لأنها لو أخذت الأجرة على عمل واجب الأجرة على ذلك لأخذتها على عمل واجب عليها فكان في معنى الرشوة.

وذكر الفقيه أبوالليث أن هذا إذا كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز، أو كانت من بنات الأشراف.

فأما إذا كانت تقدر على ذلك وهي بمن تخدم نفسها تجبر على ذلك. واختلفوا فيا لو قال الزوج أنا أخدمك بنفسي ليسقط مؤنة الخادم:

فذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة في الراجح عندهم إلى أنه ليس له ذلك ولم يلزمها قبول ذلك.

لأن في هذا غضاضة عليها لكون زوجها خادما لها وتعير به.

وذهب المالكية وهو أحد الأقوال المرجوحة عند الشافعية والحنابلة إلى أن للرجل أن يخدم زوجته بنفسه ويلزمها الرضا به، لأن الكفاية تحصل مهذا.

ويرى بعض فقهاء الشافعية ومنهم القفال أن للزوج أن يخدم زوجته فيا لايستحى منه، كغسل الثوب، واستقاء الماء، وكنس البيت والطبخ دون

ما يرجع إلى خدمة نفسها كصب الماء على يدها، وحمله إلى المستحم ونحوهما. (١)

ط ـ إعسار الزوج بنفقة الخادمة:

١٦ ـ ذهب الفقهاء إلى أنه لا تطلق الزوجة على
 زوجها بسبب إعساره بنفقة الخادم لأنه يمكنها
 الصبر عنها.

ولكن هذه النفقة تثبت في ذمته عند الشافعية والحنابلة، لأنها نفقة تجب على سبيل العوض ، فتثبت في الذمة كالنفقة الواجبة للمرأة.

إلا أن الأذرعي من الشافعية يرى أن هذا إذا كانت المرأة استحقت الخدمة لرتبتها وقدرها، أما إذا كانت قد استحقت الخدمة لمرضها ونحوه فالوجه عدم ثبوت النفقة في الذمة وتسقط نفقة الخادم عن الزوج بإعساره عند الحنفية والمالكية، لقوله تعالى: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق عا آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ﴾(٢) وهذا معسر لم يؤته شيئا فلا يكلف بشيء.(٣)

# ي ـ زكاة فطر الخادم:

١٧ ـ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه

<sup>(</sup>۱) البدائع ۲٤/٤، الخرشي على مختصر سيدي خليل ۱۸٦/٤، روضة الطالبين ۶/۵۹، المغني لابن قدامة ۷۰٬۰۷۰، الفروع ٥٩٩/٥

<sup>(</sup>۲) سورة الطلاق /٧

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٢٥٦/٢ ـ ٢٥٩، الخرشي على مختصر=

إن كان لامرأته من يخدمها بأجرة فليس على النوج فطرته، لأن الإجارة لا تقتضي النفقة، والفطرة تابعة للنفقة ولا فرق في هذا بين الحر وغره.

وإن كان الخادم مملوكا لها نظر، فإن كانت بمن لا يجب لها خادم فليس على الزوج فطرته كذلك.

وإن كانت عن يخدم مثلها واتفقا على أن يخدمها بخادمها فعليه فطرته، لأن الفطرة تابعة للنفقة إلا أن إمام الحرمين من الشافعية يرى وجوبها على الزوجة:

أما إن أخدمها بعبده أو أمته فيجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه بسبب ملكه له لا بسبب خدمته للزوجة.

وقد اختلفت أقوال الشافعية في حكم زكاة الفطر عن المرأة التي صحبت الزوجة لتخدمها بنفقتها بإذنه فالراجح عندهم عدم لزوم فطرتها عليه، لأنها في معنى المستأجرة.

وذهب الإمام الرافعي إلى وجوب فطرتها، لأنها تابعة للنفقة.<sup>(۱)</sup>

### خدمة الزوجة لزوجها وعكسه:

١٨ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز
 لها أن تخدم زوجها في البيت، سواء أكانت بمن
 تخدم نفسها أو بمن لا تخدم نفسها.

إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة. فذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة وبعض المالكية) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة به.

وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة المرأة لزوجها ديانة لا قضاء، لأن النبي على قسم الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنها، فجعل عمل الداخل على فاطمة، وعمل الخارج على على (1)

ولهذا فلا يجوز للزوجة ـ عندهم ـأن تأخذ من زوجها أجرا من أجل خدمتها له.

زوجها أجرا من أجل خدمتها له. وذهب جمهور المالكية وأبوثور، وأبوبكر بن شيبة وأبوإسحاق الجوزجاني، إلى أن على المرأة خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها، لقصة على وفاطمة رضي الله عنها، حيث إن النبي على قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت ، وعلى علي بما كان خارج البيت من الأعمال. (٢) ولحديث: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن

خليل ١٨٦/٤، القوانين الفقهية ص٢٢٦، جواهر
 الاكليل ٤٠٤/١، مغني الحتاج ٤٤٣/٣، كشاف القناع
 ٥/٧٩/٤، المغني لابن قدامة ٧٩/٧٥

<sup>(</sup>۱) الخرشي على مختصر سيدي خليل ١٨٦/٤، حاشية العدوي ٢/٢٥١، المجموع ١٨٦٨، مغني المحتاج ٤٠٣/١،

<sup>(</sup>١) الحديث تقدم تخريجه في ف/٨

 <sup>(</sup>۲) لعل المالكية حملوا أمر النبي على أنه من تصرفه بالقضاء أما الحنفية فحملوا على أنه من الفتيا فجعلوا الوجوب ديانة أي فيا بينها وبين الله تعالى (اللجنة).

تسجد لزوجها، ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ، ومن جبل أسود إلى جبل أولا أن تفعل أن قال المنفعة فيه فكيف الجوزجاني: فهذه طاعته في الا منفعة فيه فكيف عؤنة معاشه؟

ولأن النبي على كان يأمر نساءه بخدمته فيقول: «يا عائشة أطعمينا، يا عائشة هلمي المدية واشحذيها بحجر»(٢)

وقال الطبري: إن كل من كانت لها طاقة من النساء على خدمة بيتها في خبز، أو طحن، أو غير ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج، إذا كان معروفا أن مثلها يلي ذلك بنفسه. (٣)

19 ـ وبالنسبة لخدمة الزوج زوجته ، فقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز خدمة الرجل الحر لزوجته ولها أن تقبل منه ذلك.

وذهب الحنفية إلى أنه يحرم على الزوجة استخدام زوجها الحر بجعله خدمته لها مهرا، أما لو تزوجها على أن يرعى غنمها سنة أويزرع أرضها فتسميه المهر صحيحة. (١)

وتجوز خدمته لها تطوعا: وقال الكاساني: لو استأجرت المرأة زوجها ليخدمها في البيت بأجر مسمى فهو جائز، لأن خدمة البيت غير واجبة على الزوج، فكان هذا استئجارا على أمر غير واجب على الأجير. (٢) خدمة المسلم للكافر:

٢٠ ـ اتفق الفقهاء على جواز خدمة الكافر
 للمسلم.

واتفقوا كذلك على جواز أن يؤجر المسلم نفسه للكافر في عمل معين في الذمة ، كخياطة ثوب وبناء دار، وزراعة أرض وغير ذلك، لأن عليا رضي الله عنه آجر نفسه من يهودي يستي له كل دلو بتمرة، وأخبر النبي على بذلك فلم ينكره. (٣) ولأن الأجير في الذمة يمكنه تحصيل العمل بغيره.

كما اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للكافر لعمل لا يجوز له فعله، كعصر الخمر

<sup>(</sup>١) حديث: «لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد، أخرجه ابن ماجة (٥٩٥/١ ـ ط الحلبي) من حديث عائشة. وقال البوصيري في الزوائد: «في إسناده علي بن زيد، وهو ضعيف». وَنَولُها أي حقها ·

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «کان یأمر نساءه بخدمته»
 «یا عائشة: هلمي المدیة» أخرجه مسلم (۱۵۵۷/۳ ـ ط الحلبي) «یاعائشة: أطعمینا، یاعائشة اسقینا»: أخرجه أبوداود (۲۹٤/۵ ـ تحقیق عزت عبید دعاس) من حدیث طخفة الغفاري، وإسناده صحیح.

<sup>(</sup>٣) البدائع ١٩٢/٤، حاشية ابن عابدين ٢٩٣٥، ٣٩٥، ٣٩٥، الخرشي ١٨٦/٤، تجفة المحتاج ٣١٦/٨، المغني لابن قدامة ٢١/٧، كشاف القناع ١٩٥/٥، فتح الباري

البدائع ۱۹۲/۶، فيه خلاف هذا بل هذه المسألة عندهم
 في جعل الخدمة مهرا. وظاهر البدائع جواز خدمة الزوج
 لامرأته ولو بأجر.

<sup>(</sup>۲) البدائع ۱۹۲/٤،۲۷۸/۲، حاشية ابن عابدين ۳۳۳/۲، ه. (۲) ، (۲۹ مغني المحتاج ۴۳۳/۶، وروضة الطالبين ۶۵/۹، القوانين الفقهية ص۲۲۲، الخرشي ۱۸۲/۶، تحفة المحتاج ۸/۲۱، المغني لابن قدامة ۲۱/۷، ۷۰۰

<sup>(</sup>٣) الحديث تقدم تخريجه ف/٥

ورعي الخنازير وما أشبه ذلك.

واختلفوا في حكم خدمة المسلم للكافر بإجارة، أو إعارة أو غير ذلك.

فذهب الحنفية إلى جواز ذلك ، لأنه عقد معاوضة فيجوز كالبيع، ولكن يكره للمسلم خدمة الكافر، لأن الاستخدام استذلال، فكان إجارة المسلم نفسه منه إذلالا لنفسه، وليس للمسلم أن يذل نفسه بخدمة الكافر.

وأما المالكية فقد ذكر ابن رشد: أن إجارة المسلم نفسه من النصراني واليهودي على أربعة أقسام: جائزة، ومكروهة، ومحظورة، وحرام، فالجائزة ـ هي ـ أن يعمل المسلم للكافر عملا في بيت نفسه كالصانع الذي يصنع للناس، والمكروهة: أن يستبد الكافر بجميع عمل المسلم من غير أن يكون تحت يده مثل أن يكون مقارضا له أو مساقيا، والمحظورة: أن يؤجر المسلم نفسه للكافر في عمل يكون فيه تحت يده كأجير أشبه ذلك ، فهذه تفسخ إن عثر عليها، فإن أشبه ذلك ، فهذه تفسخ إن عثر عليها، فإن فاتت مضت، وكان له الأجرة. والحرام: أن يؤجر نفسه منه فيا لا يحل من عمل الخمر، أو رعي نفسه منه فيا لا يحل من عمل الخمر، أو رعي الحنازير، فهذه تفسخ قبل العمل، فإن فاتت تصدق بالأجرة على المساكين. (۱)

(١) البدائع ١٨٩/٤، الخرشي على مختصر خليل ١٨/٧ ـ ١٩ -٢٠، جواهر الإكليل ١٨٨/٢، الدسوقي على الشرح الكبير ١٩/٤، مواهب الجليل ٤١٩/٥

وذهب الشافعية إلى حرمة خدمة المسلم للكافر خدمة مباشرة، كصب الماء على يديه ، وتقديم نعل له وإزالة قاذوراته أو غير مباشرة كإرساله في حوائجه سواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد، لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾(١)

ولصيانة المسلم عن الإذلال والامتهان. ولكن يجوز إعارة المسلم أو إجارته للكافر مع الكراهة.

وفي إجارة المسلم للكافر يؤمر بإزالة يده عنه بأن يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه وقيل: بحرمة إجارة المسلم، أو إعارته للكافر واختاره السبكى.

وذهب الجنابلة على الرواية الصحيحة إلى حرمة إجارة المسلم، أو إعارته للكافر لأجل الخدمة، لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾.

ولأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له.

وفي الرواية الأخرى يجوز ذلك قيل: مع الكراهة وقيل: بدونها. (٢)

<sup>(</sup>١) سورة النساء /١٤١

<sup>(</sup>۲) نهاية المحتاج مع حاشيته ١٢٢/٥، تحفة المحتاج ١٤١٧٥، ١/٣١٦ عاشية الجمل على شرح المنهج ٤٥٦/٣، مغني المحتاج ٢/٥٢٠، ٢٦٥/٢، المغني لابن قدامة ٥/٤٥٥، الإنصاف ٢/٥٦و ١٠٠، الفروع ٤٣٣/٤

الألفاظ ذات الصلة : الحذف ـ الطرح ـ القذف ـ الإلقاء :

٢ ـ من معاني هذه الألفاظ الرمي<sup>(١)</sup> فهي تلتقي
 مع الخذف في هذا المعنى ، إلا أن الخذف رمي
 بكيفية خاصة .

# الحكم التكليفي:

٣ ـ الأصل في بيان حكم الخذف، ما روي عن عبدالله بن مغفل المزني قال: «نهى النبي على عن الخذف، قال: إنه لايقتال الصيد، ولاينكا العدو، وإنه يفقا العين ويكسر السن». (٢)

وقد اختلف الفقهاء في حكم الخذف فمنهم من ذهب إلى أن الخذف محرم على الإطلاق، قال القاضي عياض: نهى عن الخذف، لأنه ليس من آلات الحرب التي يتحرز بها، ولا من آلات الصيد لأنها ترض، وقتيلها وقيذ، ولا مما يجوز اللهو به مع ما فيه من فقء العين وكسر السن. (٣)

ومنهم من نظر إلى مايمكن أن يكون فيه من مصلحة ـ قال النووي ـ: في هذا الحديث النهي عن الخذف، لأنه لا مصلحة فيه، ويخاف

# خذف

#### التعريف:

١ - الخذف لغة: رميك بحصاة، أو نواة تأخذها
 بين سبابتيك، أو تجعل مخذفة من خشب ترمي
 بها بين الإبهام والسبابة.

قال الأزهري: الخذف: الرمي بالحصى الصغار بأطراف الأصابع، وقال مثله الجوهري، وقال المطرزي، وقيل: أن تضع طرف الإبهام على طرف السبابة.

وخص بعضهم به الحصى، ويطلق على المقلاع أيضًا، وقال ابن سيده: خذف الشيء يخذف، فارسي.

ورمي الجماريكون بمثل حصى الخذف، وهي صغار، وفي حديث رمي الجمار: عليكم بمثل حصى الخذف، وحصى الخذف الصغار مثل النوى. ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي. (1)

<sup>(</sup>١) لسان العرب في المواد : (حذف ـ طرح ـ قذف ـ لقي).

<sup>(</sup>۲) حديث عبدالله بن مغفل: «نهى عن الخذف». أخرجه البخاري (الفتح ۱۰/ ۹۹۹ - ط السلفية)، ومسلم (۳/ ۱۰٤۸ - الحلبي).

<sup>(</sup>٣) الأبي شرح مسلم ٥/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨

<sup>(</sup>۱) لسان العرب وغتار الصحاح، والمصباح المنير، وفتح القدير ٢/ ٣٨١، وحاشية الجمل ٢/ ٤٦٢، والدسوقي ٢/ ٥٠، وفتح الباري ٩/ ٢٠٧، والزاهر ص١٨١

مفسدته، ويلتحق به كل ما شاركه في هذا، ثم قال: وفيه أن ما كان فيه مصلحة أوحاجة في قتال العدو، وتحصيل الصيد فهوجائز، ومن ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالبا بل تدرك حية وتذكى فهو جائز. (1)

وقال ابن حجر: صرّح مجلي في الذخائر بمنع الرمي بالبندقية، وبه أفتي ابن عبدالسلام، وجزم السندووي بحسله، لأنه طريق إلى الاصطياد، قال ابن حجر: والتحقيق التفضيل، فإن كان الأغلب من حال الرمي ما ذكر من الحديث امتنع، وإن كان عكسه جاز، ولاسيا إن كان المرمي عما لا يصل إليه الرمي إلا بذلك ثم لا يقتله غالبا. (٢)

وفي شرح منتهى الإرادات: كره الشيخ تقي الدين الرمي ببندق مطلقا لنهي عشمان، قال ابن منصور وغيره: لا بأس ببيع البندق يرمى بها الصيد لا للعب. (٣)

هذا وقد ذكر الفقهاء ما يدل على جواز السرمي بالأحجار في حال القتال، أو في حال التدريب، أو المسابقة بغير عوض . (٤)

# الأحكام المتعلقة بالخذف:

# أولا: في رمي الجمار:

٤ - رمي الجهار بالحصى من شعائر الحج. (١) والأصل في ذلك ما روي من قوله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهها: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة»(١) وقوله لعبدالله بن العباس غداة العقبة وهوعلى راحلته: «هات القط لي» فلقطت له حصيات هي حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال: «بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلوفي الدين، فإنها أهلك من كان قبلكم الغلوفي الدين». (١) وعن عبدالرحن بن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله و ونحن بمنى ففتحت عبدالنا، حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في أساعنا، حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجسمار فوضع أصبعيه السبابتين، ثم قال: «بحصى الخذف». (٤)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ١٠٦/١٣

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ۲۰۸/۹

<sup>(</sup>٣) شرح منتهى الإرادات ٣/ ١٨

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير ١/ ٣٥٦ ط الحلبي. والمهذب ١/ ٤٢١، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٨٤

<sup>(</sup>١) البـدائـع ٢/ ١٥٧ ، وفتـح القـدير ٢/ ٣٨١ ـ ٣٨٢ ط دار إحياء التراث العربي ، والمغني ٣/ ٤٢٥

<sup>(</sup>۲) حدیث: (عـلیکم بحصی الخــلف». أخــرجــه مسلم (۲/ ۹۳۲ ـ ط الحلبی).

<sup>(</sup>٣) حديث: (هات القط لي). أخرجه النسائي (٧ ٢٦٨ ـ ط المكتبة التجارية). وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) حديث عبد الرحمن بن معاذ: وخطبنا رسول الله . . . ٤ أخرجه أبوداود (٢/ ٤٩٠ - تحقيق عزت عبيد دصاس) وإسناده صحيح .

وقد اختلف الفقهاء في المقصود بالخذف في هذه الأحاديث.

هل هوبيان قدر الحصاة، أوهوبيان كيفية الرمى، أوهما معا؟

ما بالنسبة لبيان الكيفية فقد ذهب الفقهاء
 في الجملة إلى أن الرمي يصح بطريقة الخذف
 لكن الأصح والأيسر أن يضع الحصاة بين طرفي
 السبابة والإبهام من اليد اليمنى ويرمي.

وأورد الحنفية الكيفيات التالية:

أ- أن يضع الإنسان طرف إبهامه اليمنى على
 وسط السبابة، ويضع الحصاة على ظهر الإبهام
 كأنه عاقد سبعين فيرمى الجمرة.

ب ـ أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه كأنه عاقد عشرة.

قال في فتح القدير عن هذه الصورة: وهذا في التمكن من الرمي به مع الزحمة عسر.

ج ـ أن يأخذ الحصاة بطرفي إبهامه وسبابته.

قال الحنفية عن هذه الصورة الأخيرة: هذا هو الأصل والأصح والأيسر المعتاد، قالوا: ولم يقم دليل على أولوية تلك الكيفية (أي التي فيها خذف) سوى قوله عليه الصلاة والسلام: «ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف»(١) وهذا

(١) حديث: «ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف». أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٣ - ط الميمنية) من حديث سنان بن سنة، وقال الهيشمي: «رواه أحمد والبرزار والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات».

لا يدل ولا يستلزم كون كيفيـة الـرمي المطلوبـة كيفية الخذف، وإنها الحديث يدل على تعيين ضابط مقدار الحصاة إذ كان مقدار ما يخذف به معلوما لهم، وأماما زاد في رواية صحيح مسلم بعد قوله: عليكم بحصى الخذف من قوله: ويشيربيده كما يخذف الإنسان، يعنى عندما نطق بقوله: عليكم بحصى الخذف أشار بصورة الخذف بيده، فليس يستلزم طلب كون الرمي بصورة الخذف، لجواز كونه يؤكد كون المطلوب حصى الخذف، كأنه قال: خذوا حصى الخذف الذي هو هكذا، ليشيرأنه لا تجوز في كونه حصى الخذف، وهذا لأنه لا يعقل في خصوص وضع الحصاة في اليد على هذه الهيئة وجمه قربة، فالظاهر أنه لا يتعلق به غرض شرعى، بل بمجرد صغر الحصاة، ولوأمكن أن يقال: فيه إشارة إلى كون الرمي خذفا، عارضه كونه وضعا غير متمكن، واليوم يوم زحمة يوجب نفي غير المتمكن. (١)

أما المالكية فقد ذكروا التعريف اللغوي للخذف، وهوكما قالوا: كانت العرب ترمي بالحصى في الصغر على وجه اللعب تجعلها بين السبابة والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بسبابة اليمنى أو تجعلها بين سبابتيها.

ثم قال الصاوي: وليست هذه الهيئة مطلوبة

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٩ ، وفتح القدير ٢/٣٨٣-٣٨٤، والبدائع ٢/١٥٧

في الرمي، وإنها المطلوب أخذ الحصاة بسبابته وإبهامه من اليد اليمنى ورميها. (١) وهم بذلك يوافقون الحنفية في الكيفية.

واختلفت الأقوال عند الشافعية، فقد ذكروا هيئة الخذف وهي: وضع الحصى على بطن الإبهام ورميه برأس السبابة، ثم قالوا: إنها مكروهة وهذا ما جاء في نهاية المحتاج، وحاشية المحتاج، ومغني المحتاج، واستدلوا للكراهة بالنهي الصحيح عن الحتاج، وهذا يشمل الحج وغيره، قالوا: والأصح كما في الروضة والمجموع أن يرمي والحصى على غير هيئة الخذف. لكن يظهر أن الحصى على غير هيئة الخذف. لكن يظهر أن مقابل الأصح هوما ذكروه عن الرافعي، فقد مقابل الأصح الرافعي ندب هيئة الخذف. (٢) قالوا: وصحح الرافعي ندب هيئة الخذف. (٢) أما الحنابلة فلم يذكروا للرمي كيفية خاصة. (٣)

# هذا بالنسبة للكيفية:

٦ - أما بالنسبة لمقدار الحصاة التي ترمى بها
 الجار، فقد اتفق الفقهاء على أن حديث:
 «ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف». (٤) ونحوه

من الأحاديث بينت قدر الحصاة بأن تكون صغيرة كالتي يخذفها بها، ولكنهم اختلفوا في تقدير الصغر، والمختار عند الحنفية أنها مقدار الباقلا، أي قدر الفولة، وقيل: قدر الحمصة، أو النواة، أو الأنملة. قال في النهر:

وهذا بيان المندوب، وأما الجواز فيكون ولو بالأكبرمع الكراهة. (1) وقال المالكية: قدر الفول، أو النواة، أو دون الأنملة، ولا يجزىء الصغير جدا كالحمصة، ويكره الكبير خوف الأذية ولمخالفته السنة. (٢) وقال الشافعية: حصاة الرمي دون الأنملة طولا وعرضا في قدر حبة الباقلا و ويجزىء عندهم الرمي بأصغر أو أكبرمع الكراهة. (٣)

وقال الحنابلة: ما كان أكبرمن الحمص ودون البندق، وإن رمى بحجر أكبر، فقد روي عن أحمد أنه قال: لا يجزئه حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي على ، وذلك لأن النبي الم أمر بهذا المقدار في قوله: «بأمثال هؤلاء...» (أ) ونهى عن تجاوزه، والأمر بقتضي الرجوب، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه، ولأن الرمي بالكبير من الحصى ربها آذى من يصيبه. قال في المغني. وقال بعض أصحابنا: تجزئه مع تركه

<sup>(</sup>١) حاشيـة الـدسـوقي ٢/ ٥٠، الشـرح الصغـير ١/ ٢٨٢ ط الحلبي، وأسهل المدارك ٢٧٣/١

 <sup>(</sup>۲) نهاية المحتاج ٣/ ٣٠٤، وحواشي تحفة المحتاج ١٣٣/٤،
 وحاشية الجمل ٢/ ٤٧٤، ومغنى المحتاج ١/ ٥٠٨

<sup>(</sup>٣) المغني ٣/ ٢٥، وكشــاف القناع ٢/ ٤٩٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦١

<sup>(</sup>٤) حديث: فأرموا بمثل حصى الخذف». تقدم تخريجه (ف/٥).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱۷۹/۲

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٢/ ٥٠

<sup>(</sup>٣) حاشية الجمل ٢/ ٤٧٤، ونهاية المحتاج ٣/ ٤٠٣

 <sup>(</sup>٤) حديث: «بأمثال هؤلاء». سبق تخريجه (ف/٤).

للسنة، لأنه قد رمى بالحجر. وكذلك الحكم في الصغير. (١)

وفي كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات: لا تجزىء حصاة صغيرة جدا، أو كبيرة لظاهر الخسير. (٢) كما اختلف الفقهاء في نوع الحصى وفي ذلك تفصيل ينظر في: (رمي -جمار-حج).

### ثانيا: في الصيد:

٧ ـ لا يحل الصيد بحصى الخذف لأنه وقيذ،
 وفي رمي الصيد بغيره خلاف ينظر في مصطلح:
 (صيد).



(١) المغني ٣/ ٤٢٥

(٢) كشاف القناع ٢/ ٤٩٩، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦١

# خراج

التعريف

١ - الخراج لغة، من خرج يخرج خروجا
 أي برز. والاسم الخراج، وأصله ما يخرج من
 الأرض. والجمع أخراج، وأخاريج،
 وأخرجة. (١)

ويطلق الخراج على الغلة الحاصلة من الشيء كغلة الدار، والدابة، ومنه قول النبي الخراج بالضمان». (٢)

ويطلق الخراج أيضاعلى الأجرة، أو الكراء، ومنه قوله تعالى: ﴿فهل نجعل لك خرجاعلى أن تجعل بيننا وبينهم سدا﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير﴾. (٤)

<sup>(</sup>۱) ابن منظور: لسان العرب، والمصباح المنير مادة: دخرج».

<sup>(</sup>۲) حدیث: «الخراج بالضمان» أخرجه ابو داود (۳/ ۷۸۰ - تحقیق عزت عبید دعاس) من حدیث عائشة، وصححه ابن القطان کها في التلخیص الحبیر (۲۲/۳ - ط شرکة الطباعة الفنیة).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف /٩٤

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون /٧٧

والخرج والخراج بمعنى واحد عند أبي عبيدة والليث وهو الأجرة. وفرق أبو عمرو بن العلاء بينها، فقال الخرج ما تبرعت به أو تصدقت به، والخراج ما لزمك أداؤه. (١)

ويطلق الخسراج أيضاعلى الإتاوة، أو الضريبة التي تؤخذ من أموال الناس، فيقال خارج السلطان أهل الذمة، إذا فرض عليهم ضريبة يؤدونها له كل سنة.

# ٢ ـ الحراج في الاصطلاح:

للخراج في اصطلاح الفقهاء معنيان عام وخاص.

فالخسراج ـ بالمعنى العام ـ هو الأموال التي تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها في مصارفها . وأما الخراج ـ بالمعنى الخاص ـ فهو الوظيفة أو

وأما الخراج ـ بالمعنى الخاص ـ فهو الوظيفة أو (الضريبة) التي يفرضها الإمام على الأرض الخراجية النامية .

وعرّف كل من الماوردي وأبي يعلى بأنه (ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها). (٢)

#### (١) ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير ٥ / ١٩١ ، المكتب الاسلامي ببيروت ط ١٩٦٤/١م.

# الألفاظ التي تطلق على الخراج:

أطلق الفقهاء على الخراج ـ بالمعنى الخاص ـ عدة ألفاظ ومضطلحات منها:

# أ ـ جزية الأرض:

٣ - يطلق على الخراج جزية الأرض كما يطلق على الجزية خراج الرأس، وذلك لأن اللفظين يشتركان في معنى، وهو أن كلا منها مال يؤخذ من الذمى . (١)

# ب ـ أجرة الأرض:

أطلق أبوعبيد وغيره من العلماء على الخراج «أجرة الأرض» (٢) وذلك لأن الخراج المفروض على الأرض الخراجية النامية بمثابة الأجرة لها.
 فالإمام يقف الأرض المفتوحة عنوة على جميع المسلمين، ويتركها في أيدي أهلها يزرعونها بخراج معلوم.

# جـ الطُّسق:

ول من استعمل هذه اللفظة في الإسلام
 الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث

<sup>(</sup>۲) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ١٤٦ ـ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ط٣/ ١٣٩٣ هـ ـ ١٩٧٣م، أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية ص ١٦٦ ـ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ط٢، ١٣٨٦ ـ ١٩٦٦م، والمغرب مادة: دخرج».

<sup>(</sup>۱) عليش: شرح منع الجليل على غتصر خليل ٧٥٦/١ مكتبة النجاح بليبيا، الآبي: جواهر الإكليل على غتصر خليل ٢٦٦/١ - مطبعة دار إحباء الكتب العربية بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) أبو عبيد: الأسوال ص ٩٨ ـ مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ط١ (١٣٨٨ هـ ـ ١٩٦٨م).

كتب إلى عشمان بن حنيف رضي الله عنه في رجلين من أهل الندمة أسلما، كتابا جاء فيه: (ارفع الجزية عن رؤوسهما وخذ الطسق عن أرضيهما) وبوب أبوعبيد في كتاب الأموال بابا باسم (أرض العنوة تقر في يد أهلها ويوضع عليها الطسق وهو الخراج).

والطسق كلمة فارسية معربة يراد بها الوظيفة المقررة على الأرض. (١)

# الألفاظ ذات الصلة:

# أ ـ الغنيمة:

٦ ـ الغنيمة في الاصطلاح: اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة، والخراج
 كما تقدم، الوظيفة التي يفرضها الإمام على الأرض الخراجية.

# ب ـ الفيء:

٧ - الفيء في الاصطلاح: هوكل مال صار للمسلمين من الكفار من غير قتال. (٢) والفيء ضربان: أحدهما: ما انجلوا عنه أي هربوا عنه: خوف من المسلمين، أوبذلوه للكف

عنهم. والثاني: ما أخذ من غير خوف كالجزية، والخراج الصلحي، والعشور. (١) والفيء أعم من الخراج.

# جــ الجزية:

٨ - الجنزية مال يوضع على الرؤوس لا على
 الأرض، والخراج يوضع على رقبة الأرض. (٢)

#### د ـ الخمس:

٩ ـ الخمس في الاصطلاح: هو اسم للمأخوذ
 من الغنيمة، والركاز وغيرهما مما يخمس. (٣)

#### هـ ـ العشر:

١٠ ـ العشر في الاصطلاح: هو اسم للمأخوذ
 من المسلم في زكاة الأرض العشرية. والعشر
 يتفق مع خراج المقاسمة في أنها يجبان في الخارج
 من الأرض الزراعية.

ويختلف ان في محلها، فمحل العشر الأرض العشر الأرض العشرية التي يملكها مسلم، ومحل الخراج الأرض الخراجية . (٤)

<sup>(</sup>١) ابن منظور: لسان العرب مادة: (طسق)، آبو عبيد: الأموال ص٨١، ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث ١٢٤/٣.

<sup>(</sup>٢) الكاساني: بدائع الصنائع - ٩/٥٤٣٤ - مطبعة الإمام بالقاهرة ١٩٧٧م

<sup>(</sup>۱) ابن رشد: بداية المجتهد ٤٠٢/١ - مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة - ط٣/ ١٣٧٩هـ - ١٩٦٠م، والمعريفات للجرجاني (فيء) والماوردي في الأحكام السلطانية ص ١٢٦

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص١٤٧، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٥٣٠

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ٢/١٩٠ ـ دار إحياء الكتب العربية ـ القاهرة.

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر المختار ٣٥١/٢ ـ دار الفكر ببيروت ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.

الخراج في الإسلام:

11 ـ لما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وازدادت الفتوحات الإسلامية، واتسعت رقعة الدولة، وزادت نفقاتها، رأى عمر رضي الله عنه أن لا يقسم الأرض المفتوحة عنوة بين الفاتحين، بل يجعلها وقفا على جميع المسلمين ويضرب على من يقوم بزراعتها خراجا معلوما. فوافقه بعض الصحابة، وخالفه آخرون في بداية الأمر.

قال أبويوسف: (١) «وشاورهم في قسمة الأرضين التي أفاء الله على المسلمين من أرض العراق والشام فتكلم قوم فيها، وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا. فقال عمر رضي الله عنه: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها(١) قد اقتسمت وورثت عن الأباء وحيزت، ما هذا برأي. فقال له عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه: فها الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله عليهم. فقال عمر: ما هو إلا كها تقول، ولست أرى ذلك، والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبيرنيل، والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبيرنيل، بل عسى أن يكون كلا على المسلمين. فإذا قسمت أرض العراق بعلوجها، وأرض الشام قسمت أرض العراق بعلوجها، وأرض الشام

بعلوجها، فما يسد به الثغور، وما يكون للذرية والأرامل بهذا وبغيره من أرض الشام والعراق؟ فأكثروا على عمر رضى الله عنه، وقالوا: أتقف ما أفاء الله بأسيافا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا، ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟ وقد ذكر أبويوسف رحمه الله أن بلال بن رباح كان من أشد الصحابة وأكثرهم تمسكا بالرأي المخالف، حتى قال عمر رضي الله عنه: «اللهم اكفني بلالا وأصحابه»(١) ومكشوا في ذلك يومين أو ثلاثة أو دون ذلك وعمر رضى الله عنه يحاجهم إلى أن وجد ما يؤيد رأيه في كتاب الله تعالى ، فقال: «قد وجدت حجة، قال تعالى في كتابه: ﴿وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولُهُ مَنْهُمْ فَمَا أُوجِفْتُمْ عَلَيْهُ من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير (٢) حتى فرغ من شأن بني النضير فهذه عامة في القرى كلها. ثم قال تعالى: ﴿مَا أَفَاءُ اللهُ عَلَى رَسُولُهُ من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد

<sup>(</sup>١) الخراج لأبي يوسف ص٧٤ ـ ٧٧

 <sup>(</sup>۲) العلوج: جمع علج وهو الرجل الذي يقوى على العمل من
 كفار العجم وغيرهم، والمراد بعلوج الأرض العمال
 الذين يقومون بزراعة الأرض.

<sup>(</sup>۱) المعنى: اللهم اكفني خلافهم، وأعني صلى مناتشتهم وإقناعهم، ولا يظن بأنه دعا عليهم وعلى بلال بالموت، لأنه هو الذي يقول فيه: «أبو بكر سيدنا اعتق سيدنا». (۲) سورة الحشر/ ٢

العقاب، (١) ثم قال ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، (٢) ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال: ﴿والذين تبوأوا الدار والإيهان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (٣) فهذا فيها بلغنا ـ والله أعلم \_ للأنصار خاصة، ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال: ﴿واللَّذِينَ جَاءُوا مِن بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم (٤) فكانت هذه عامة لمن جاء بعدهم، فقد صار الفيء بين هؤلاء جميعا فكيف نقسمه لهؤلاء، وندع من تخلف بعدهم بغير قسم؟ . قالوا: فاستشر. فاستشار المهاجرين الأولين فاختلفوا، فأما عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه فكان رأيه أن يقسم لهم حقوقهم. ورأي عشان وعلي وطلحة وابن عمر رضى الله عنهم رأي عمر. فأرسل إلى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوس، وخمسة من

الخزرج من كبرائهم وأشرافهم فلما اجتمعوا حمد الله وأثنى عليم بها هو أهله ثم قال: «إني لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيهاحملت من أموركم، فإني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني من خالفني، ووافقني من وافقني، ولست أريــد أن تتبعــوا هذا الــذي هو هواي، معكم من الله كتاب ينطق بالحق فوالله لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا الحق». قالوا: نسمع ياأمير المؤمنين. قال: «قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم. وإني أعوذ بالله أن أركب ظلها، لئن كنت ظلمتهم شيئا هولهم وأعطيته غيرهم لقد شقيت. ولكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد كسرى، وقد غنمنا الله أموالهم، وأرضهم ، وعلوجهم ، فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله وأخرجت الخمس فوجهته على وجهـ وأنا في توجيهه، وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها، وأضع عليهم فيها الخراج، وفي رقسابهم الجسزيسة يؤدونهسا فتكسون فيشا للمسلمين، المقاتلة والنرية ولمن يأتي من بعدهم. أرأيتم هذه الثغور لابد لها من رجال يلزمونها، أرأيتم هذه المدن العظام - كالشام، والجزيرة والكوفة، والبصرة، ومصر ـ لابد لها من أن تشحن بالجيوش، وإدرار العطاء عليهم، فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون

<sup>(</sup>۱) سورة الحشر /۷

**١/٢) سورة الحشر/٨** 

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر/٩

<sup>(</sup>٤) سورة الحشر/١٠

والعلوج؟ فقالوا جميعا: الرأي رأيك فنعم ما قلت وما رأيت إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم فقال: قد بان لي الأمر، فمن رجل له جزالة، وعقل، يضع الأرض مواضعها، ويضع على العلوج ما يحتملون؟ فاجتمعوا على عثمان بن حنيف وقالوا: تبعثه إلى أهم من ذلك، فإن له بصرا وعقلا وتجربة. فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد». (1)

# الحكم التكليفي للخراج:

17 - الخراج واجب على كل من بيده أرض خراجية نامية سواء أكان مسلما، أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، عاقلا، أم مجنونا، رجلا، أم امرأة، وذلك لأن الخراج مؤونة الأرض النامية، وهم في حصول النماء سواء. (٢)

# أدلة مشروعية الخراج :

١٣ ـ يستند اجتهاد الإمام عمر بن الخطاب

رضي الله عنه في تشريع الخراج إلى القرآن الكريم والسنة النبوية والمصلحة.

# ١ ـ القرآن الكريم:

بينت الآيات السابقة التي احتج بها الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حكم مسألة وقف أرض السواد على جميع المسلمين.

# ٢ ـ السنة النبوية :

وهـذا الحـديث من أعلام النبوة لإخباره على الله المسلمين هذه الأقاليم بها سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم

<sup>(</sup>١) الخراج لأبي يوسف ص ٢٤ - ٧٧

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية ۲ / ۲۳۹ - دار إحياء التراث العربي ببيروت ص۳ سنة ۱٤٠٠هـ - ۱۹۸۰م، ابن نجيم: البحر الرائق ا ۱۱۶ - دار المعرفة ببيروت، الماوردي: الأحكام السلطانية ص ۱۶۲، أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية ص ۱۵۳، البهوتي: كشاف الفتاع ۳ / ۹۶ - مطبعة النصر الحديثة بالرياض.

<sup>(</sup>١) القفيز: مكيال وهو ثمانية مكاكيك، والمكوك، مكيال قيل: يسع صاحا ونصفا، المصباح المنير والمعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٢) المدي: مكيال يسع تسعة عشسر صاصا، وهو غير المد (المصباح المنير).

 <sup>(</sup>٣) الإردب: كيل معروف، وهو أربعة وستون مناً، وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع النبي 繼: والجمع أرادب (المصباح المنير).

 <sup>(</sup>٤) حدیث: «منعت العراق درهمها...». أخرجه مسلم
 (٤) ۲۲۲۰ - ۲۲۲۰ - ط الحلبي).

ووضعهم الجنية والخراج، ثم بطلان ذلك (۱) ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي على قد علم أن الصحابة رضوان الله عليهم سيضعون الخسراج على الأرض ولم يرشدهم إلى خلاف ذلك، بل قرره وحكاه لهم، ولذلك قال يحيى بن آدم: «يسريد من هذا الحديث أن رسول الله على ذكر القفيز والدرهم قبل أن يضعه عمر على الأرض». (۱)

ب - روى أبو داود عن سهل بن أبي حثمة قال: قسم رسول الله على خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثهانية عشر سهها. (٢)

فالحديث فيه تصريح بها وقع من النبي على في شأن خيبرحيث وقف نصفها لمصلحة المسلمين. وكذلك الحكم بالنسبة للأرض المفتوحة عنوة.

#### ٣ - المصلحة :

رأى أمير المؤمنين عمير بن الخطياب

رضي الله عنه أن من المصلحة عدم تقسيم الأراضي المفتوحة عنوة، ووقفها على جميع المسلمين وضرب الخراج عليها. وأهم ما تقضي به المصلحة في ذلك.

# أ ـ تأمين مورد مالي ثابت للأمية الإسلامية بأجيالها المتعاقبة ومؤسساتها المختلفة :

نظرعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مستقبل الأمة الإسلامية وأجيالها القادمة، فرأى أن كثيرا منها سيقع في شظف العيش والحرمان، إذا ما قسمت تلك الأراضي المفتوحة عنوة ووزعت على الفاحين. ولهذا رأى عدم التقسيم، ووقف الأرضين، وضرب الخراج عليها ليكون موردا ماليا ثابتا للأجيال القادمة.

وقال: «لولا أن أترك آخر الناس ببّانا<sup>(۱)</sup> ليس لهم من شيء ما فتحت عليّ قرية إلا قسمتها كها قسم رسول الله ﷺ خيبر، ولكن أتركها خزانة لهم». (۲)

ب - توزيع الثروة وعدم حصرها في فئة معينة: كما أشار إليه قوله تعالى: ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾(٣)

وقد أشار معاذ بن جبل رضي الله عنه على

<sup>(</sup>١) الشوكاني: نيل الأوطار ٩٨/٨ ـ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ـ الطبعة الأخيرة.

<sup>(</sup>٢) يجيى بن آدم: الخراج ص ٧٧ ـ دار المعرفة ببيروت.

<sup>(</sup>٣) حديث سهل بن أبي حثمة: دقسم رسول الله الله عيبر نصفينه. أخرجه أبو داود (٢/ ٤١٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس). ونقل الزيلعي عن ابن عبدالهادي أنه جود إسناده. نصب الراية (٣٩٨/٣ ـ ط المجلس العلمي بالهند).

<sup>(</sup>١) الخراج لأبي يوسف ص٢٤ وببانا ـ أي معدما لا شيء له.

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار للشوكاني ١٨/٨ ـ مطبعة الحلبي بالقاهرة.

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر /٧

عمر رضي الله عنه، لما رأى إصرار بعض الصحابة على التقسيم بقوله: «والله إذا ليكونن ما تكره. إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم يبيدونه فيصير ذلك إلى الرجل الواحد، أو المرأة الواحدة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا، فلا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم»(۱) فرضي عمر قول معاذ، فوقف الأرض على المسلمين وضرب عليها الخراج، وأصبح ينفق منه على مصالح المسلمين جيعا بها فيهم الفقراء والأغنياء.

# ر ج ـ عمارة الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها:

إن عمارة الأرض بالزراعة والانتفاع بها في باطنها من معادن مطلوب من الناس عامة، ومن المسلمين خاصة، فهومن مقتضيات الاستخلاف العام للناس في الأرض ﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ . (٢)

وكان قصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ضرب الخراج أن تبقى الأرض عامرة بالزراعة فأهلها أقدر من الغانمين على ذلك لتوفر الخبرة والقدرة على الزراعة، ولذلك قال

في أهلها: «يكونون عمار الأرض فهم أعلم بها وأقوى عليها». (١)

وقد سلك عمر رضي الله عنه في ذلك مسلك النبي على فلها فتحت خيب روصارت الأرض والأموال المغنومة تحت يده ولم يكن له من العمال ما يكفون عمارة الأرض وزراعتها، دفعها إلى أهلها على أن يزرعوها ولهم نصف ثمرتها. وبقيت على ذلك طيلة حياة النبي على وحياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه . حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى الشام . (٢)

# أنواع الخراج :

قسم الفقهاء الخراج \_ باعتبارات مختلفة \_ إلى أنواع:

فقسموه \_ باعتبار المأخوذ من الأرض \_ إلى خراج وظيفة ، ومقاسمة .

وقسموه ـ باعتبار الأرض التي تخضع للخراج إلى خراج عنوي، وصلحي.

وفيها يلي هذه الأنواع.

١ ـ خراج الوظيفة والمقاسمة :

# أ ـ خراج الوظيفة :

12 ـ يسمى هذا النوع أيضا خراج المقاطعة وخراج المساحة، لأن الإمام ينظر إلى مساحة الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف الخراج علمها.

<sup>(</sup>١) أبو عبيد: الأموال ص٨٣ ـ ٨٤

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٣٠

<sup>(</sup>١) أبو يوسف: الخراج ص١٤١

<sup>(</sup>٢) بتصرف من كتاب الأموال لأبي عبيد ص٧٩

وهو أن يكون الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الزراعة ، حتى لولم يقع الزرع بالفعل فيجب الخراج على مالك الأرض ، لأن التمكن من الانتفاع قائم وهو الذي قصر في تحصليه . فيتحمل نتيجة تقصيره .

وهـذا النـوع من الخراج هو الذي وظفه أمير المؤمنـين عمـر بن الخطـاب رضي الله عنه على أرض السواد، ومصر، والشام. (١)

# ب ـ خراج المقاسمة:

١٥ ـ هو: أن يكون الواجب جزءا شائعا من
 الخارج من الأرض، كالربع والخمس وما أشبه
 ذلك.

وهذا النوع من الخراج يتعلق بالخارج من الأرض لا بالتمكن، فلوعطل المالك الأرض لا يجب الخراج. (٢)

وقد حدث هذا النوع في عهد المهدي بن المنصور العباسي (عام ١٦٩هـ) حيث قرره بدلا من خراج الوظيفة الذي كان معمولا به منذ زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

قال يحيى بن آدم في كتاب الخراج: (أما مقاسمة السواد فإن الناس سألوها السلطان في آخر خلافة المنصور (عام ١٥٨هـ) فقبض قبل

أن يقاسموا، ثم أمر المهدي بها فقوسموا فيها دون عقبة حلوان). (١)

أما الماوردي وأبويعلى الفراء فقد ذكرا وجها آخر في سبب تغيير خراج الوظيفة الذي فرضه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى خراج مقاسمة حيث قالا: (ولم يزل السواد على المساحة والخراج إلى أن عدل بهم الخليفة المنصور في الدولة العباسية عن الخراج إلى المقاسمة، لأن السعر نقص، فلم تف الغلات بخراجها، وخرب السواد، فجعله مقاسمة، وأشار وزير المهدي أن يجعل أرض الخراج مقاسمة). (٢)

والفرق بين خراج الوظيفة، وخراج المقاسمة أيضا، أن خراج الموظيفة يؤخذ مرة واحدة في السنة، ولا يتكرر/بتكرر الخارج من الأرض. أما خراج المقاسمة فيتكرر أخذه بتكرر الخارج من الأرض. من الأرض.

٢ ـ الخراج الصلحي والعنوي : .

أ ـ الخراج الصلحي:

17 - هو: (الخراج الذي يوضع على الأرض التي صولح عليها أهلها على أن تكون الأرض

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ۲۳۷/۲، حاشية ابن عابدين ۱۸٦/٤ ـ دار الفكر ببيروت.

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>١) البلاذري: فتوح البلدان ص ٧٨٠. المراد بها حلوان العراق، وهي في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من بغداد وله أخبار في فتوحها تنظر في: معجم البلدان ٢/ ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) الأحكام السلطانية للماوردي ص١٧٦، الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص١٨٥

لهم، ويقرون عليها بخراج معلوم) قال الباجي: (فها صالحوا على بقائه بأيديهم من أموالهم فهو مال صلح، أرضا كان أوغيره). (١)

# ب ـ الخراج العنوي :

1٧ ـ هو الخراج الذي يوضع على الأرض التي افتتحت عنوة بعد أن وقفها الإمام على جميع المسلمين.

ويدخل في هذا النوع الخراج الذي يوضع على الأرض التي جلاعنها أهلها خوفا وفزعا من المسلمين. وكذا الخراج الذي يوضع على الأرض التي صولح أهلها على أن تكون للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم.

قال الباجي: (وما صالحوا به أو أعطوه على إقرارهم في بلادهم وتأمينهم كان أرضا أوغيره، فإنه ليس بهال صلح، ولو أن أهل حرب قوتلوا حتى صالحوا على أن لا يكون لهم في الأرض حق ويؤمنون على الخروج من البلد أو المقام به على الذمة، لما كانت تلك أرض صلح، وإنها تكون أرض صلح ما صولحوا على بقائها بأيديهم سواء تقدم ذلك حرب، أو لم يتقدمه حرب.

وأما العنوة فهي الغلبة، فكل مال صار للمسلمين على وجه الغلبة من أرض أوعين

دون اختيار من غلب عليه من الكفار فهو أرض عنوة سواء دخلنا الدار غلبة ، أم أجلوا عنها مخافة المسلمين ، تقدمت في ذلك حرب ، أم لم تتقدم ، أقر أهلها فيها أم نقلوا عنها . . وقال أيضا : (ومرادنا بالصلح والعنوة أن الأرض آل حالها إلى أن استقرت بأيدي أربابها بصلح صالحوا عليها أو زال عنها ملكهم بالعنوة والغلبة ) . (1)

# أنواع الأرض الخراجية :

١٨ ـ السنوع الأول: الأرض التي صالح المسلمون أهلها عليها وهي نوعان:

الأول: أن يقع الصلح على أن الأرض لأهلها، وللمسلمين الخراج، فهي مملوكة لأهلها وتعتبر أرضا خراجية.

والثاني: أن يقع الصلح على أن الأرض للمسلمين ويقر أهلها عليها بخراج معلوم. (٢) 19 - النوع الثاني: الأرض التي جلا عنها أهلها خوف وفرعا وبدون قتال. فهي أرض خراجية وتصير وقفا على جميع المسلمين بمجرد الاستيلاء عليها عند جهور الفقهاء من الحنفية

 <sup>(</sup>١) المنتقى في شرح الموطأ للباجي ٢١٩/٣ ـ دار الكتباب
 العربي ببيروت.

<sup>(</sup>١) المنتقى للباجبي ٢١٩/٣، وانظر الأحكام السلطانية للماوردي ١٣٧ ـ ١٣٨

<sup>(</sup>٢) الكمال بن الهمام: فتع القدير ٥/ ٢٧٩، الباجي: المتنقى ٣/ ٢٧٩، أبوعبدالله الدمشقي: رحمة الأمة في اختلاف الأثمة على هامش الميزان للشعراني ٢/ ١٧٤ ـ دار إحياء الكتب العربية بمصر، ابن قدامة: المغني ٢/ ٢١٦، الأحكام السلطانية للفراء ص ١٤٨

والمالكية والشافعية وأحمد في رواية ، وذلك لأنها فيء وليست غنيمة .

وذهب أحمد في رواية ثانية إلى أن حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة فلا تصير وقفا على المسلمين إلا بوقف الإمام لها، لأنها مال ظهر عليه المسلمون بقوتهم فلا يكون وقفا بنفس الاستيلاء كالمنقول. (1)

أما أرض العرب فكلها أرض عشرية ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أرض العرب، ولأنه بمنزلة النفيء فلا يشبت في أراضيهم ، كما لا تثبت الجزية في رقابهم ، وانظر مصطلح : (أرض ، وأرض العرب) . (٢)

النوع الشالث: الأرض التي افتتحها المسلمون عنوة:

٢٠ ـ اختلف الفقهاء في تقسيم الأرض التي افتتحت عنوة بين الفاتحين.

فيرى بعضهم وجوب تقسيمها، ويرى آخرون وقفها، ويرى بعضهم تخيير الإمام بين هذين الأمرين. راجع مصطلح: (أرض).

(١) الكاساني: البدائع ٩٣٦/٢، المنتقى: للباجي ٢٢١/٣، الأحكام الأحكام السلطانية للماوردي ص١٤٧، الأحكام السلطانية للفراء ص١٤٨، وكشاف القناع للبهوتي ٩٥/٣ المكتب الإسلامي.

شروط الأرض التي تخضع للخراج:
 الشرط الأول: أن تكون الأرض خراجية.

٢١ - اتفق الفقهاء على أن الأرض التي تخضع لوظيفة الخراج، لابد أن تكون خراجية، ولذا فلا تجب وظيفة الخراج على الأرض العشرية، كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا.

والأرض الخراجية: هي الأرض التي صولح عليها أهلها، وكذا الأرض التي جلا عنها أهلها خوف وفزعا من المسلمين، والأرض التي فتحت عنوة وتركها الإمام في أيدي أهلها يزرعونها وينتفعون بها بخراج معلوم، سواء أسلم أهلها بعد فتحها أولم يسلموا.

الشرط الثاني: أن تكون الأرض الخراجية نامية.

٢٢ ـ اتفق الفقهاء على اشتراط هذا الشرط،
 فلا تخضع الأرض الخراجية لوظيفة الخراج إلا
 إذا كانت نامية.

والنهاء إما أن يكون حقيقيا، بأن تكون الأرض مُغلّة بالفعل، كأن تكون مزروعة بالأشجار المثمرة كالنخيل والعنب وغيرهما.

وإما أن يكون النهاء تقديريا، بأن تكون الأرض بيضاء صالحة للزراعة. وصلاحيتها للزراعة بأن تكون تربتها قابلة للزراعة، وأن ينالها الماء.

ولذا فلا يجب الخراج في الأرض المبنية مساكن ودورا، ولا في الأرض الموات التي

<sup>(</sup>٢) الهداية بشروحها ط بيروت (٥/٨٧٨)، والأُموال لأَبي عبيــد ص٩٨، والمنتقى للبــاجي ٢٢٢/٣ والأحكــام السلطانية للماوردي ص١٤٧

لا تصلح للزراعة، كأن تكون نزة ـ لا تمسك الماء ـ أو سبخة، لعدم الانتفاع بها في الزراعة، ولأن عمر رضي الله عنه لم يُدخلها في الوقف، ولم يفرض عليها الخراج. (١)

روى أبوعبيد عن عبدالله الثقفي قال: (وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل السواد على كل جريب<sup>(۱)</sup> عامر أو غامر درهما وقفيزا، وعلى جريب الرطبة خسة دراهم وخسة أقفزة، وعلى جريب الشجرة عشرة دراهم وعشرة أقفزة). (۳)

وقد علق أبو عبيد على هذا الحديث بقوله: (وفي تأويل حديث عمر من العلم أنه جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب والشار، والتي تصلح للغلة من العامر والغامر، وعطل من ذلك المساكن والدور التي هي منازلهم فلم يجعل عليها فيها شيئا). (3)

ولأن الخراج بمثابة أجرة الأرض وما لا منفعة فيه لا أجرله.

انتقال الأرض العشرية إلى الذمي، وما يجب فيها:

۲۳ ـ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جوازبيع الأرض العشرية من الذمي، إلا أن الحنابلة قالوا بالجوازمع الكراهة لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها.

واستدلوا لما ذهبوا إليه من جوازبيع الأرض العشرية للذمي، بأنها مال مملوك للمسلم كسائر أملاكه فلا يمنع من بيعه للذمي أو غيره.

وذهب مالك وأحمد في رواية إلى منع المسلم من بيعها إلى الذمي، لأن بانتقالها إلى الذمي يسقط العشر فيتضرر الفقراء. (١)

وأما بالنسبة إلى الوظيفة المفروضة على أهل الندمة إذا تملكوا الأرض العشرية، فقد اختلف الفقهاء فيها على النحو التالي:

ذهب الشافعية والحنابلة في الرواية الراجحة عندهم، والشوري، وشريك وأبو عبيد إلى أن الأرض لا تصير خراجية بمجرد انتقالها إلى

<sup>(</sup>۱) الكاساني: البدائع ۹۳۳/۲، المبسوط للسرخسي (۱) الكاساني: البدائع ۹۳۳/۲، المساوي: بلغة السالك ـ دار الباز بمكة المكرمة ۱/۳۹۱، حاشية الشرقاوي ۲/۲۱، دار المرفة ببيروت، النهاية للرملي الشرقاوي ۷۶/۱، كشاف القناع للبهوتي ۹۸/۳، المبدع لابن مفلع ۳۸۲/۳ ـ المكتب الإسلامي ببيروت، الأحكام السلطانية للفراء ص ۱۹۳

<sup>(</sup>٢) الجريب: الوادي، ثم استعير للقطعة المتميزة من الأرض، ويختلف مقداره بحسب اصطلاح كل إقليم، فقيل: إنه عشرة آلاف ذراع مربع، وقيل ثلاثة آلاف وستماثة ذراع مربع.

<sup>(</sup>٣) الأموال لأبي عبيد ص٩٨

<sup>(</sup>٤) نفس المرجع ص١٠٢

<sup>(</sup>۱) الكمال بن الهمام: قتح القدير ٥/ ٢٨٠، الفتاوي الهندية ٢/ ٢٤٠، دار إحياء التراث العسربي ببيروت ط٣ ـ ١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م. الأحكام السلطانية للمساوردي ص١١٩، المغنى لابن قدامة ٢/ ٧٢٩

الذمي ولا يفرض عليها عشر، ولا خراج لفقد موجبهها.

فالخراج يجب على الأرض التي خضعت للمسلمين بالغلبة، أو الصلح ولا يجب بالبيع ولا بمجرد انتقالها إلى ذمى.

والعشر يجب في الخارج من الأرض العشرية على المسلم، ولا يجب على الذمي، لأن العشر عبادة، والذمى ليس من أهلها.

كما قاسوا هذه المسألة على مسألة انتقال الحيوانات السائمة إلى الذمي فكما تسقط زكاة السائمة بانتقالها إلى الذمي، يسقط العشرعن الأرض العشرية بانتقالها إلى الذمى.

وذهب أبوحنيفة وزفر إلى أنها تصير خراجية، ويؤخذ من الذمي الذي انتقلت إليه الخراج لا العشر، لأن العشر في معنى العبادة، والذمي ليس من أهلها فلا يجب عليه العشر كما لا تجب عليه الزكاة المعهودة، ولهذا لا تجب عليه ابتداء. وإذا تعذر إيجاب العشر وجب الخراج إذ لابد من فرض وظيفة على الأرض في دار الإسلام.

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في وقت صيرورتها خراجية، ففي رواية تصير خراجية بالشراء. وفي رواية أخرى لا تصير خراجية مالم يوضع عليها الخراج، وإنها يؤخذ الخراج إذا مضت من وقت الشراء مدة يمكنه أن يزرع فيها، سواء زرع أم لم يزرع.

وذهب مالك وأحمد في رواية وأبويوسف إلى أنها تعتبر خراجية ويؤخذ من الذمي العشر مضاعفا، كما فعل عمر رضي الله عنه مع نصارى تغلب. ولأن انتقالها إلى الذمي يؤدي إلى إسقاط العشر، وهذا يؤدي إلى الإضرار بالفقراء، فإذا تعرض أهل الذمة لذلك ضوعف عليهم العشر كما لو اتجروا بأموالهم إلى غير بلدهم ضوعفت عليهم الزكاة فأخذ منهم نصف العشر. ويوضع المأخوذ منهم موضع الخراج.

وذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى أنها تبقى عشرية، ولا يؤخذ منهم سوى العشر، وذلك لأن الأصل أن كل أرض ابتدأت بضرب حق عليها لا يتبدل الحق بتبدل المالك، كالخراج، والجامع بينها أن كل واحد منها مؤونة الأرض لا تعلق له بالمالك، حتى يجب في أرض غير مملوكة، فلا يختلف باختلاف المالك.

واختلفت الرواية عن محمد بن الحسن في موضع المأخوذ ومصرفه، فقيل: يوضع موضع الصدقة لأنه قدر الواجب لم يتغير عنده، فلم تتغير صفته أيضا.

وروي عنه أنه يوضع موضع الخراج، لأن مال الصدقة لا يؤخذ منه لكونه مالا مأخوذا من كافر، فيوضع موضع الخراج.

وذهب ابن أبي ليلي إلى وجوب العشر

والخراج معا، فأما العشر فاستصحابا، وأما الخراج فغرم يلحقه بمصيرها إليه. (١)

# إحياء الأرض الموات :

۲۶ - إذا كان المحيي للأرض الموات ذميا، فيرى بعض الفقهاء جواز ذلك - بإذن الإمام - سواء أكانت هذه الأرض ضمن دار الإسلام، أم دار العهد، ولا فرق بينه وبين المسلم في ذلك إلا في وظيفة الأرض، فالمسلم يجب عليه في بعض الحالات العشر، أما الذمي فلا يجب عليه سوى الخراج لأنه أليق بحاله. (٢)

ويرى آخرون عدم جواز إحياء الذمي أرض الموات في بلاد العرب. ويرى بعضهم عدم جواز إحياء الذمي أرض الموات في دار الإسلام. انظر: (إحياء الموات) ف٢٢ و٢٣

# مقدار الخراج:

٢٥ ـ ذهب الحنفية إلى أنه يجب في كل جريب
 يصلح للزراعة قفيز ودرهم، وفي جريب الرطبة
 (الفصفصة) خسة دراهم، وفي جريب الكرم

(العنب) عشرة دراهم. وما سوى ذلك من الأصناف كالزعفران، والقطن وغيرها، يوضع عليها بحسب الطاقة.

ونهاية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف الخارج، ولا يزاد عليه، لأن التنصيف عين الإنصاف. (١)

واستدلوا برواية أبي عبيد عن محمد بن عبدالله الثقفي قال: وضع عمر على أهل السواد على كل جريب عامر أوغامر درهما وقفيزا، وعلى جريب الحنطة خسة دراهم وخسة أقفزة، وعلى جريب الشجرة عشرة دراهم وعشرة أقفزة، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة ـ قال ولم يذكر النخل ـ وعلى رءوس الرجال ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، وأثنى عشر.

77 ـ وذهب مالك إلى عدم التقيد بتقدير إمام من الأثمة السابقين، فلم يأخذ بأي رواية من الروايات السابقة، وإنها قال: المرجع فيه إلى قدر ما تحتمله الأرض من ذلك لاختلافها في حواصلها، ويجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعينا عليه بأهل الخبرة.

واستدالوا برواية أبي عبيد أيضا من حديث

<sup>(</sup>۱) البدائع للكاساني ۹۲۷/۲ ـ ۹۲۸، الأحكام السلطانية للمساوردي ص۱۱۹، الأحكسام السلطانيسة للفسراء ص۱۲۳، المغنى لابن قدامة ۷۲۹/۲

<sup>(</sup>٢) الفتارى الهندية ٢/٧٣٧، المغني لابن قدامة ٥٦٦/٥، الاستخراج في أحكام الحراج لابن رجب ص١١، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١٠١/١

<sup>(</sup>۱) الكمال بن الهمام: فتع القديس ٢٣٥/٤، المرغيناني: الهداية ـ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ٢٥٧/١، المزيلعي: تبيين الحقائق ٢٨٣/٣، الفتاوى الهندية ٢٨٣/٢، وأبو عبيد: الأموال ص٩٨.

الشعبي أن عمر بعث ابن حنيف إلى السواد فطرَّز الخراج فوضع على جريب القصب ستة دراهم، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم، وعلى وعلى جريب الكرم عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم عشرة دراهم، الرجل جريب الزيتون اثني عشر. ووضع على الرجل الدرهم والدرهمين في الشهر. (١)

۲۷ ـ وذهب الشافعية إلى أن قدر الحراج في كل سنة، ما فرضه عثمان بن حنيف لما بعثه عمر ماسحا وهوعلى كل جريب شعير درهمان، وعلى كل جريب شعر دراهم. وعلى كل جريب شجر، وقصب سكر ستة دراهم، وعلى كل جريب نخل ثمانية دراهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب ترهما. (۲)

٢٨ ـ وذهب الحنابلة إلى أنه يجب في كل جريب
 درهم وقفيز، وعلى جريب النخل ثمانية دراهم،
 وعلى جريب الرطبة (٣) ستة دراهم.

واحتجوا بها رواه عمروبن ميمون حيث قال: شهدت عمربن الخطاب رضي الله عنه وأتاه ابن حنيف فجعل يكلمه، فسمعته يقول: وضعت على كل جريب من الأرض درهما وقفيزا من طعام لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم. (١)

الزيادة والنقصان على ما وظفه عمر رضي الله عنه:

٢٩ ـ اختلف الفقهاء الذين أخذوا بتقديرات عمر رضي الله عنه للخراج في جواز الزيادة والنقصان على ما وظفه عمر.

فذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية ، ومحمد بن الحسن ، وأبويوسف في رواية إلى جواز الزيادة والنقصان ، لأن الخراج مبني على طاقة الأرض وقدرتها على التحمل .

واستدلوا لذلك بها روي عن عمر رضي الله عنه حيث قال لعثهان بن حنيف، وحذيفة بن اليهان: (لعلكها حملتها الأرض ما لا تطيق) (٢) فإذا كانت الأرض تطيق النزيادة يزاد بقدر

الأرض سنينا كلها جز نبت، كالقضبة وهي كل نبات اقتضب فأكل طريا.

المطلع للبعلي ص٣٦٣، المصباح المنير للفيومي ص٣١٣ (١) ابن مفلح: المبسدع: ٣٨١/٣ ـ المكتب الإسسلامي، وانظر: الحراج والنظم المالية للريس ص٣٢١ ـ ٣٢٥ وأبوعبيد: الأموال ص١٠١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ١٠٤/٤

<sup>(</sup>۱) أبن هبيرة: الإفصاح ـ مطبعة الكيلاني بالقاهرة ١٩٨٠، ٢/ ٢٨٤، أبو عبدالله الدمشقي: رحمة الأمة في اختلاف الأثمة على هامش الميزان للشمراني ـ دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ٢/ ١٧٢ وأبو عبيد: الأموال ص٩٧

 <sup>(</sup>۲) النووي: روضة الطالبين ١٠/٢٧٦ ـ المكتب الإسلامي
 ببيروت ـ ط٢ ـ ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥م، الشربيني الخطيب،
 مغني المحتاج في شرح المنهاج ٤/٣٥٥، حاشية البجيرمي
 ٢٦٢/٤ ـ المكتبة الإسلامية بتركيا.

<sup>(</sup>٣) الرطبة: (بفتح الراء وسكون الطاء) نبـات يقيم في =

الطاقة، كما إذا كانت لا تطيق تلك الوظيفة لقلة ريعها فتنقص. (١)

وذهب أبوحنيفة وأبويوسف في رواية ثانية إلى جواز النقصان دون الزيادة، لقول عثمان بن حنيف، وحذيفة لعمر بن الخطاب: (ولو زدنا لأطاقت)(٢) فلم يزد عمر مع أنه أخبر بأن الأرض تطيق الزيادة. (٣)

وذهب أحمد في رواية ثانية إلى جواز الزيادة دون النقصان، لقول عثمان بن حنيف لعمر: (والله لوزدت عليهم لأجهدتهم) (٤) فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم، ولأن الإمام ناظر في مصالح المسلمين كافة، فجازله الزيادة فيه دون النقصان (٥)

وذهب أحمد في رواية ثالثة، إلى عدم جواز الزيادة والنقصان لأن اجتهاد عمر رضي الله عنه أولى من غيره، إذ هو كالإجماع لعدم إنكار الصحابة عليه. (٦)

# ما يراعي عند تقدير الخراج:

٣٠ ينبغي لواضع الخراج أن ينظر إلى تربة الأرض، ومدى إنتاجيتها وخصوبتها، فما يوضع على الأرض الجيدة يختلف عما يوضع على الأرض الرديئة.

وما يوضع على الأرض التي تزرع في كل عام، يختلف عما يوضع على الأرض التي تزرع في عام، وتراح في عام، فيراعى عند ابتداء وضع الخراج على الأرض التي لا تزرع في كل عام حالها، واعتبر العلماء أصلح الأمور لأرباب هذه الأرض، وأهل الفيء يكون في خصلة من ثلاث.

أ\_إما أن يجعل خراجها على الشطرمن خراج ما يزرع.

ب ـ وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريب ليكون أحدهما للمزروع والأخر للمتروك.

ج ـ وإما أن يضعه بكماله على مساحة المزروع والمتروك، ويستوفي من أربابه الشطر من مساحة أرضهم. (١)

# خفة مؤونة السقى وكثرتها:

٣١ ـ من الأمور التي تراعى أيضا عند تحديد

<sup>(</sup>۱) الكمال بن الهمام: فتح القدير ٧٨٣/، السرخسي: المبسوط ٧٩/١، الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٥٠ ابن رجب: الاستخراج في أحكام الخراج ص٧٦

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ٢٠٤/٤

<sup>(</sup>٣) الكمال بن الهمام: فتح القديس ٢٨٣/٥، السرخسي: المبسوط ٧٩/١٠

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري ٢٠٤/٤

<sup>(</sup>٥) ابن رجب: الاستخراج في أحكام الخراج ص٦٧

<sup>(</sup>٦) نفس المرجع .

<sup>(</sup>١) الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٥٠، ابن القيم: أحكام أهل المذمة ١١٨/١، البهوي: كشاف القناع ٣/٨٨، ابن مفلح: المبدع ٣٨٢/٣

وظيفة الأرض العشرية خفة مؤونة السقي وكثرتها. فقد أوجب النبي وكثرتها. فقد أوجب النبي وكثيرة العشر في الخارج من الأرض العشرية التي تسقى بهاء السماء والأنهار، وأوجب نصف العشر في الخارج من الأرض العشرية التي تسقى بهاء الأبار الذي يحتاج في إخراجه إلى مؤونة.

وكذلك الأمر بالنسبة للأرض الخراجية، فها يوضع على الأرض التي تسقى بهاء الأمطار، أو العيون، أو الأنهار يزيد عما يوضع على الأرض الخراجية التي تسقى بهاء الأبار.

نوعية الزروع والثهار المزروعة في الأرض الخراجية:

٣٢ - الخراج الذي يوضع على الأرض التي تزرع بالقمح، أو الشعير، يختلف عما يوضع على الأرض التي تزرع بالأشجار المشمرة كالعنب، والنخيل، وذلك لاختلاف قيمة كل نوع عن الإخر.

٣٣ ـ قرب الأرض الخراجية من المدن والأسواق وبعدها عنها:

فها يوضع على الأرض القريبة من المدن والأسواق يختلف عها يوضع على الأرض البعيدة عن المدن والأسواق لأن بعدها عن المدن والأسواق يزيد من المؤونة والكلفة.

ماينزل بأرباب الأرض الخراجية من نوائب وملهات.

٣٤ ـ ينبغي لواضع الخراج أن يحسب حساب النوائب، والملهات التي قد تنزل بأرباب الأرض فيترك لهم من غاية ما تحتمله الأرض نسبة معينة لمواجهة تلك النوائب، والملهات.

كما أمر النبي في خرص الثمار المزكاة حيث قال: «إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع»(١) وقد علل النبي في ذلك بقوله: «فإن في المال العرية والوطية»(١) وقال عمر رضي الله عنه: «خففوا على الناس في الخرص فإن في المال العرية(٣)

- (١) حديث: وإذا خرصتم فجذوا ودعواالثلث، فإن لم تدعوا أو تجذوا . . . . . أخرجه أبو داود (٢/ ٢٦٩ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث سهل بن أبي حثمة، وفي إسناده راو فيه لين.
- (۲) حديث: وفإن في المال العرية والوطية». أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال (ص٨٦٥ ـ نشر دار الفكر ـ بيروت) من حديث مكحول مرسلا.
- (٣) قال أبو حبيد: العرية تفسر تفسيرين: الأول: كان مالك ابن أنس يقول: هي النخلة يهب الرجل ثمرتها للمحتاج يعريه إياها، فيأتي المعرى ـ وهو الموهوب له ـ إلى نخلته تلك ليجتنيها، فيشق على المعري ـ وهو الواهب ـ دخوله عليه لمكان أهله في النخل قال: فجاءت الرخصة للواهب خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة لم بخرصها قرا.

وأما التفسير الشاني فهو أن العرايا، هي النخلات يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته، فلا يدخلها في البيع، ولكنه يبقيها لنفسه وعياله فتلك الثنيا، لا تخرص عليه لأنه قمد عفى لهم عها يأكلون تلك الأيام فهي =

والأكلة. (١

وقد راعى عشهان بن حنيف ذلك التخفيف عندما وضع الخراج على أرض السواد فقال: (حملناها أمرا هي مطيقة له، ما فيها كثير فضل) (٢) فدل ذلك على أنه قد كان فيها فضل وإن كان يسيرا فقد تركه لهم. وقال أيضا: (ولو زدنا لأطاقت). (٣)

وقد نبه الماوردي على ذلك بقوله: (ولا يستقصي في وضع الخراج غاية ما يحتمله، وليجعل منه لأرباب الأرض بقية يجبرون بها النوائب والحوائج، حكي أن الحجاج كتب إلى عبدالملك بن مروان يستأذنه في أخذ الفضل من أموال السواد، فمنعه من ذلك، وكتب إليه لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على

وأما الوطية فهي السابلة وهم الذين يطئون بلاد الثمار عتازين: أبو عبيد: الأموال ص٦٥٦ ـ ٦٥٨، وانـظر

الماوردي (ص٩٤٩).

(١) أثر عمر: «خففوا على الناس في الحرص فإن في المال العربة والأكلة».

أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» (ص٥٨٧ ـ نشر دار الفكر ـ بيروت) من طريق الأوزاعي قال: . . فذكره، وإسناده ضعيف لانقطاعه.

(٢) صحيح البخاري ٢٠٤/٤

(٣) نفس المرجع .

درهمك المتروك، وأبق لهم لحوما يعقدون بها شحوما). (١)

استيفاء الخراج:

إذا وضع الخراج على أرض خراجية فلابد من استيفائه بعد حلول وقت الوجوب ليصرف في مصارفه الشرعية من سد المصالح العامة.

# وقت استيفاء الخراج:

٣٥ ـ لمعرفة وقت استيفاء الخراج لابد من بيان
 وقت الوجوب، لأن الاستيفاء ـ غالبا ـ ما يكون
 بعد حلول وقت الوجوب.

# أ ـ وقت وجوب الخراج

٣٥م ـ وقت وجوب الخراج يختلف تبعا لنوع الخراج المفروض على رقبة الأرض.

فإذا كان المفروض خراج مقاسمة ، يكون وقت الوجوب عند كمال الزرع وتصفيته ، ويتكرر الحارج من الأرض ، لأن الخراج يتعلق بالخارج من الأرض . (٢)

أما إذا كان المفروض خراج وظيفة، فلا يؤخمذ إلا مرة واحمدة في السنة، ولا يتكرر، ولو

<sup>(</sup>١) الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٥٩

<sup>(</sup>٢) منلا خسرو: درر الحكام في شرح غرر الأحكام ـ مطبعة أحمد كامل بالقاهرة ١٣٢٩هـ ـ ٢٩٧/١، الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٤٩، أبسو يعلى: الأحكام السلطانية ص١٦٨، ابن رجب: الاستخراج ص٧٧، ابن القيم: أحكام أهل الذمة ١١٦/١

استغلها صاحبها في السنة عدة مرات، وذلك لأن عمر رضي الله عنه لم يأخذ الخراج من أهل الندمة إلا مرة واحدة في السنة، ولأن ريع عامة الأراضي يكون في السنة مرة واحدة، وإنها يبنى الحكم على العام الغالب.

والـوظيفة المفروضة، إما أن تكـون على مساحة الأرض، وإما أن تكون على مساحة الزرع.

فإذا كانت على مساحة الأرض، فيجب الخراج عند نهاية السنة القمرية، لأنها السنة المعتبرة شرعا.

وإذا كانت على مساحة الزرع فيجب الخراج عند نهاية السنة الشمسية، لأنها السنة التي تكون عليها الأمطار ويزرع الزرع.

وممن ذهب إلى أن خراج الوظيفة يجب عند نهاية السنة، المالكية والشافعية والحنابلة. (١)

وذهب أبوحنيفة إلى أن الخراج يجب في أول السنة، ولكن بشرط بقاء الأرض النامية في يده سنة، إما حقيقة، وإما تقديرا، ويأخذه الإمام عند بلوغ الغلة. (٢)

ب ـ تعجيل الخراج:

٣٦ - المقصود بتعجيل الخراج استيفاؤه ممن وجب عليه قبل خلول وقت وجوبه. فهل يجوز للإمام مطالبة أهل الذمة بالخراج قبل حلول وقته؟

أجاز الحنفية والحنابلة تعجيل الخراج لسنة أو سنتين، لأن سببه الأرض النامية، وهو بمثابة الأجرة على الأرض، ولأنه حق مالي عجل رفقا فجاز تقديمه على أجله كالدين. (١)

ومقتضى قياس المالكية والشافعية جواز تعجيله لسنة أوسنتين، لأن الخراج عندهم أجرة، والأجرة يجوز تقديمها قبل استيفاء المنفعة.

ولوتعجل الإمام الخراج قبل وجوبه ثم انقطع وجوبه فهل يرد الإمام ما أخذه إلى صاحب الأرض؟

فرق الحنفية بين ما إذا كان المأخوذ قد صرف، وبين ما إذا كان باقيا. فإن كان باقيا رده الإمام عليه.

وإن كان قد صرف فلا شيء له، كالزكاة المعجلة لأن مذهبهم في الخراج أنه صلة واجبة باعتبار الأرض. (٢)

<sup>(</sup>١) ابن رشد: المقدمات على هامش المدونة ٣٩٧/١ ٣٩٨\_٣٩٨، السرملي: نهاية المحتماج ٧٤/٨، المماوردي: الأحكمام السلطانية ص١٤٩، أبويعملى: الأحكمام السلطانية ص١٦٨٨

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الهندية ۲۲۳/۲

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ۲٤٤/۲، داماد: مجمع الأنهر ٦٦٩/١، ابن رجب: الاستخراج في أحكام الحراج ص٧٣ (٢) الفتاوى الهندية ٢٤٤/٢

وذهب الحنابلة إلى رده على صاحب الأرض مطلقا أي سواء كان المأخوذ باقيا أو قد صرف للأنه أجرة محضة، وليس بقربة ليقع نفلا. (١)

أما بالنسبة للهالكية والشافعية فالظاهر أنهم يرون السرد على صاحب الأرض مطلق، لأن الخراج عندهم أجرة. ولم نجد نصا لهم بذلك.

# ج ـ تأخير الخراج:

٣٧ - إذا تأخر صاحب الأرض الخراجية عن أداء ما وجب عليه، فإما أن يكون موسرا، وإما أن يكون معسرا.

فإن كان موسرا ومطل حبس به، إلا أن يوجد له مال فيباع في خراجه كالمديون. وإذا لم يوجد له عير أرض الخراج فيترك الأمر للإمام، إما أن يبيع منها بقدر الخراج، وإما أن يؤجرها عليه، ويستوفي الخراج من أجرتها ويرد الباقي إلى صاحب الأرض. وإن نقصت الأجرة عن الخراج كان على صاحب الأرض نقصانها. (٢)

وإذا كان صاحب الأرض معسرا وجب إنظاره ويكون دينا في ذمته، ولا يسقط عنه الخراج عند الشافعية، والحنابلة، والصاحبين

من الحنفية، لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسَرَةَ فَنَظُرَةً إِلَى مَيْسَرَةً ﴾ ، (١) ولأن الخراج أجرة للأرض، والأجرة لا تسقط بالإعسار كأجرة الدار والحوانيت. (٢)

وذهب أبوحنيفة إلى أن الخراج يسقط بالإعسار كها تسقط الجزية، لأنه صلة واجبة باعتبار الأرض - أي ليس بدلا عن شيء -(٣) وبالنسبة للهالكية، فالظاهر أن رأيهم موافق لرأي الشافعية والحنابلة بناء على أصلهم في أن

خراج الأرض أجرة، ولم نجد لهم نصا في ذلك.

# الشخص الذي يستوفي منه الخراج:

٣٨ ـ المطالب بالخراج هومن بيده الأرض الخراجية سواء أكانت بيده ابتداء أم انتقلت إليه. (٤)

واشترط الحنفية لمطالبة المشتري بالخراج، أن تبقى الأرض في يده مدة يتمكن فيها من الانتفاع بالرراعة أوغيرها. وقدروا هذه المدة

<sup>(</sup>١) ابن رجب: الاستخراج في أحكام الخراج ص٧٣

<sup>(</sup>٢) الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٥١، أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص١٧٢، ابن القيم: أحكام أهل الذمة ١٧٣١

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٨٠

<sup>(</sup>٢) الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٥١، ابن مفلع: المبدع ٣٨٢/٣، البهوتي: كشاف القناع ٩٨/٣ ـ ٩٩، الكاساني: بدائع الصنائع ٣٣٣/٩، حاشية ابن عابدين ٢٠١١ ـ ٢٠١

<sup>(</sup>٣) الكاساني: بدائع الصنائع ٤٣٣/٩، حاشية ابن عابدين ٢٠١- ١٩٢/٤

<sup>(</sup>٤) الفتـاوى الهنديـة ٢/ ٢٣٩، الباجي: المنتقى ٢٢٢/٣، الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٥١، البهوتي: كشاف القناع ٩٨/٣، ابن مفلح: المبدع ٣٨٢/٣

بشلاثة أشهر. ولذلك قالوا: إذا باع رجل أرضا خراجية من غيره، فباعها المشتري من غيره بعد شهر، ثم باعها المشتري الثاني من غيره كذلك حتى مضت السنة، ولم تكن هذه الأرض في ملك أحدهم ثلاثة أشهر، لا خراج على أحد. (1)

وإذا آجر من بيده الأرض الخراجية أرضه، أو أعارها، أو أعطاها مزارعة، فخراجها على المؤجر أو المعير، لا على المستأجر أو المستعير عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية، لأن الخراج يتعلق بنهاء الأرض وهوللمالك، وما يأخذه المالك أو المؤجر من الأجرة عوض عن ذلك النهاء، أو المنفعة الحاصلة من الأرض. فلا يكون النفع له والخراج على غيره. وكذلك المستعير إنها دخل على أن ينتفع بالأرض مجانا فلا يؤخذ منه الخراج. (٢)

وذهب أحمد في رواية ثانية إلى أن الخراج يجب على المستأجر أو المستعير قياسا على العشر، ولأن الخراج من تمام تربة الأرض فهو بمنزلة السقي والحرث، وتهيئتها للزراعة، ولأن

المستأجر هو المنتفع بالأرض حقيقة . (١)

وإذا غصب الأرض الخراجية غاصب، فإما أن يعطلها عن الراعة، وإما أن يزرعها ويستغلها. فإذا عطلها عن الرراعة فلا خراج على أحد، وإذا زرعها الغاصب واستغلها، فإما أن تنقصها الزراعة، وإما أن لا تنقصها فإذا لم تنقصها الزراعة فيجب خراجها على الغاصب.

وإذا نقصتها الزراعة، يكون الخراج على صاحب الأرض، لأن الغاصب ضامن للنقص، ولما كان ضامنا للنقص صار كالمستأجر.

هذا ما ذهب إليه أبوحنيفة، وأبويوسف.

وقال محمد بن الحسن الشيباني: ينظر إلى ضيان نقصان الأرض وإلى الخراج. فإن كان ضيان النقصان أكثر من الخراج، فالخراج على رب الأرض. فيأخذ من الغاصب غرامة النقصان ويؤدي الخراج منه. وإن كان ضيان النقصان أقل من الخراج، فالخراج على النقصان. (٢)

ويؤخذ من نصوص المالكية والشافعية والحنابلة في تضمين الغاصب أجرة الأرض المؤجرة، ومن قواعدهم في ضان المنافع، أن

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية ۲/۲۳۹

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية ۲۳۹/، الكاساني: بدائع الصنائع المنائع الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٥١، ابن رجب: الاستخراج في أحكام الخراج ص٩٣، ابن القيم: أحكام أهل الذمة ١٢١/١

<sup>(</sup>١) ابن رجب: الاستخراج ص٩٣، ابن القيم: أحكام أهل الذمة ١٢١/١

<sup>(</sup>٢) الكاساني: البدائع ٢/٩٣٢

غاصب الأرض الخراجية يضمن الخراج، لأن الخراج، لأن الخراج بمنزلة الأجرة. (١)

من له حق استيفاء الخراج:

٣٩ ـ قرر الفقهاء أن الخارج من الأموال العامة التي يتولى أمرها الأئمة والسلاطين. فالإمام هو الدي يقدر الخراج ابتداء، ويطالب به، ويقرر صرفه وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك لأن الإمام وكيل عن الأمة في استيفاء حقوقها ممن وجبت عليهم، وفي تدبير شئونها. قال القرطبي: (الأموال التي للأئمة والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب: ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات.

والثاني: الغنائم وما يحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب، والقهر، والغلبة.

والثالث: الفيء وهو ما رجع للمسلمين من أمسوال الكفار عفوا صفوا من غير قتال، ولا إيجاف، كالصلح، والجزية، والخراج، والعشور المأخوذة من تجار الكفار). (٢)

وبناء على ذلك فالمطالب بالخراج هو الإمام، ويجب على أرباب الأرض الدفع إليه،

لأن مصرف الخراج غير معين فيفتقر إلى اجتهاد الإمام.

# دفع الخراج إلى أئمة العدل:

• ٤ - الإمام العادل: هو الذي اتفق المسلمون على إمامته وبيعته، وقام بتدبير شئون الأمة وفق شرع الله عز وجل، فإذا طلب من ذوي الأموال مالا لا يطلبه إلا بحق، وإذا قسم أموالا عامة قسمها وفق شرع الله، وحسب ما تقتضيه المصلحة العامة، كما قال رسول الله على المصلحة العامة، كما قال رسول الله المسلحة أعطيكم ولا أمنعكم إنها أنا قاسم أضع حيث أمرت». (١)

وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة والي اليتيم (٢) فإن الله تبارك وتعالى قال: ﴿ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾ (٣)

فإذا طلب الإمام العادل الخراج من أرباب الأرض الخراجية، وجب عليهم الدفع إليه، ولا يجوز لأحد توزيع خراج نفسه بنفسه، وإذا أدى شخص الخراج إلى مستحقه بنفسه فللإمام أخذه منه ثانيا، لأن حق الأخذ له.

<sup>(</sup>١) حديث: « ما أعطيكم ولا أمنعكم». أخرجه البخاري (الفتح ٢١٧/٦ ـ ط السلفية) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أبو يوسف: الخراج ص٣٦

<sup>(</sup>٣) سورة النساء /٦

<sup>(</sup>١) الدسوقي ٢١/٣، الجمل على المنهج ٤٨٨/٣، ومغني المحتاج ٢٨٩/٢، والقليوبي ٣٧/٣، المغني ٢٤٦/٥

 <sup>(</sup>۲) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ـ دار إحياء التراث
 العربي ـ بيروت ١٤/١٨

أما إذا تعذر الدفع إليه فعلى الشخص أن يتصدق به . (١)

دفع الخراج إلى أئمة الجور والظلم:

٤١٠ ـ الإمام الجائر: هو الذي يقوم بتدبير شئون الأمة وفق هواه، فيقع منه الجور والظلم على الناس.

فإذا طلب الإمام الجائر الخراج من أرباب الأرض الخراجية، وجب عليهم دفعه إليه عند جماهير الفقهاء، وإذا أدوا إليه الخراج سقط عنهم ولا يطالبون به من قبل أئمة العدل. (٢)

قال الكاساني: (وأما سلاطين زماننا الذين أخذوا الصدقات، والعشور، والخراج، لا يضعونها مواضعها فهل تسقط هذه الحقوق عن أربابها؟.

اختلف المشايخ فيه، ذكر الفقيه أبو جعفر الفندواني: أنه يسقط ذلك كله وإن كانوا لا يضعونها في أهلها، لأن حق الأحذ لهم فيسقط عنهم بأخذهم، ثم إنهم لم يضعوها مواضعها فالوبال عليهم.

مواضعها فالوبال عليهم .

(١) ابن مودود: الاختيار لتعليل المختار ـ دار المعرفة ـ بيروت ١٤/١٨، القرطبي: الجامع لأحكام القبرآن ١٤/١٨، الأحكام الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٦، أبويعلى: الأحكام السلطانية ص١٦، أبويعلى: الأحكام السلطانية ص١٦، أبن رجب: الاستخراج في أحكام الخراج ص١١٥

وقال الشيخ أبوبكربن سعيد: إن الخراج يسقط، ولا تسقط الصدقات، لأن الخراج يصرف إلى المقاتلة، وهم يصرفون إلى المقاتلة ويقاتلون العدو، ألا ترى أنه لوظهر العدو، فإنهم يقاتلون ويذبون عن حريم المسلمين، فأما الزكوات والصدقات فإنهم لا يضعونها في أهلها»(١) واستدلوا لوجوب طاعة الإمام الجائر، فيا يجوز من أمره كطلب الخراج، بقول فيا يبي النبي على النبي على النبي على خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا: فها تأمرنا؟ فقال الله سائلهم عها استرعاهم» (١)

قال الشوكاني - في بيان معنى «ثم أعطوهم حقهم»: - أي ادفعوا إلى الأمراء حقهم الذي لهم المطالبة به وقبضه، سواء كان يختص بهم أم يعم، وذلك من الحقوق الواجبة، كالزكاة، وفي الأنفس كالخروج إلى الجهاد. (٣)

واستدلوا أيضا بقوله على «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يارسول الله

 <sup>(</sup>۲) الكاساني: البدائع ۲/۸۸٤، الحطاب: مواهب الجليل
 ۲/۳۳، الشربيني الخطيب: مغني المحتاج ۱۳۲/۶

<sup>(</sup>١) الكاساني: المرجع السابق.

 <sup>(</sup>۲) حدیث: «کانت بنو إسرائیل». أخرجه البخاري (الفتح ۱۹۷۱ میلید) و مسلم (۱۹۷۱ میلید) و مسلم (۱۹۷۱ میلید) من حدیث أبی هریرة.
 (۳) الشوکان: نیل الأوطار ۱۹٤/۷

كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم». (١) دفع الخراج إلى البغاة:

٢٤ - البغاة: هم الذين يقاتلون الإمام متأولين كالخوارج وغيرهم، والذين يخرجون على الإمام، أو يمتنعون عن الدخول في طاعته، أو يمنعون حقا وجب عليهم كالزكاة وشبهها فيدعون إلى الرجوع للحق. (٢)

فإذا غلب أهل البغي على بلد، ونصبوا إماما فجبى الخراجية، فقد وقع ذلك موقعه، وسقط عنهم ولم يطالبهم به إمام أهل العدل مرة ثانية، عند جماهير الفقهاء، من الحنفية والشافعية والحنابلة وابن الماجشون من المالكية، وذلك لأن عليا رضي الله عنه لما ظهر على أهل البصرة لم يطالبهم بشيء مما جبي منهم. ولأن في ترك احتسابه ضررا عظيها، ومشقة كبيرة فإن البغاة قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة فلولم قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة فلولم المحتب ذلك لأدى إلى ثني الواجب في تلك المحتب ذلك لأدى إلى ثني البواجب في تلك المحتبة، ولأن حق الإمام في الجباية مرهون على بلد معين. (٣)

(٣) الكاساني: البدائع ٤٤٠٢/٩، ابن جزي: القوانين=

وقال المالكية: يجب على من أخذوا منه الخراج الإعادة، لأنه أعطاه إلى من لا ولاية له صحيحة فأشبه ما لو أخذها آحاد الرعية غصبا. (١)

#### دفع الخراج إلى المحاربين «قطاع الطريق»:

٤٣ ـ المحاربون: هم الذين يعرضون للناس بالسلاح، فيغصبون المال مجاهرة، أويقتلون، أو يخيفون الطريق. (٢)

فإذا أخذ المحاربون الخراج من أهله لم يقع ذلك موقعه، ولم يسقط عنهم الخراج بأدائه إلى المحاربين، لأنه كالمأخوذ غصبا. (٣)

## طرق استيفاء الخراج : الطريقة الأولى ـ العمالة على الخراج :

٤٤ - تعيين عامل الخراج من اختصاصات
 الإمام أو نائبه ، ويكون هذا العامل بهذا التعيين

<sup>(</sup>۱) حدیث: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها». أخسرجه مسلم (۱٤٧٢/۳ ـ ط الحلبي) من حسدیث عبدالله بن مسعود.

<sup>(</sup>٢) ابن جزي: القوانين الفقهية ص٢٩٣

الفقهية ص ٢٩٤ الشافعي: الأم ـ دار المعرفة ببيروت ٢٠٠/٤ الشربيني الخطيب: مغني المحتاج ١٣٣/٤، أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص٥٥، المرداوي: الإنصاف ـ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ط١ ـ ١٣٧٥ ـ ١٩٥٦م ـ ٣١٨/١٠

<sup>(</sup>۱) الإمام مالك: المدونة ٢٤٤/١، الحطاب: مواهب الجليل ٣٦٤/٢، القرافي: الفروق ـ دار المعرفة ببيسروت ١٧١/٤

<sup>(</sup>٢) ابن مفلح: المبدع ١٤٤/٩

<sup>(</sup>٣) الماوردي: الأحكام السلطانية ص٦٣، أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص٨٥

وكيلا عن الإمام في استيفاء الخراج وقبضه، فتكون جبايت للخراج محددة بها رسمه له الإمام، ولا يجوزله تقسيم ما جباه من أموال الخراج إلا بإذن الإمام، لأن هذه الأموال لا تصرف إلا باجتهاد الإمام.

وعامل الخراج - باعتبار أنه وكيل - أمين إذا أدى الأمانة فلا يضمن النقصان ولا يملك الزيادة . (١)

## ' شروط تعيين عامل الخراج :

يشترط في عامل الخراج: الإسلام، والحرية، والأمانة، والكفاية، والعلم والفقه. وبيان ذلك فيها يأتى:

#### ١ ـ الإسلام:

٤٥ - عامل الخراج قد يكون مختصا بتقدير
 الخراج ووضعه، وقد يكون مختصا بجبايته ونقله
 من أرض الخراج إلى بيت المال.

فإذا كان مختصا بوضع الخراج وتقديره فيشترط فيه الإسلام، لأن هذا العمل ولاية شرعية، ويحتاج إلى الأمانة.

ولــذا فلا يولى الــذمي تقــديــر الخراج، ووضعه، عند جمهور الفقهاء.

قال أبوطالب: سألت أبا عبدالله \_ يعنى

أحمد بن حنبل ـ يستعمل اليهودي والنصراني في أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يستعان بهم في شيء. (١)

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ﴾ . (٢)

قال القرطبي: (نهى الله عزوجل المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار، واليهود، وأهل الأهواء دخلاء، وولجاء، يفاوضونهم في الآراء، ويسندون إليهم أمورهم). (٣)

وقال إلْكِيا الهراسي: (في الآية دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمور المسلمين). (٤)

وذكر ابن كثير في تفسيره: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة نصرانيا كاتبا، فلو اتخذته كاتبا، فقال: (قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين). (٥)

<sup>(</sup>١) الماوردي: الأحكام ص١٣٠، أبسو يعلى: الأحكسام ص١٤٠ - ١٨٦، أبو يوسف: الخراج ص١٠٧

<sup>(</sup>١) ابن القيم: أحكام أهل الذمة ٢٠٨/١

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران/١١٨

<sup>(</sup>٣) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ١٧٨/٤

<sup>(</sup>٤) الكيا الهراسي: أحكام القرآن ـ مطبعة حسان بالقاهرة (٤) ١٨/٢

<sup>(</sup>۵) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ـ دار المعرفة ببيسروت ۱٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م ١٨/١

عقب ابن كثير على هذا الأثر بقوله: (ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين، واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب، ولهذا قال تعالى: ﴿لا يألونكم خبالا﴾. (١)

وروي عن معاوية رضي الله عنه أنه أرسل إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطابا جاء فيه: ياأمير المؤمنين، فإن في عملي كاتبا نصرانيا لا يتم أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون أمرك. فكتب إليه عافانا الله وإياك، قرأت كتابك في أمر النصراني، أما بعد، فإن النصراني قد مات والسلام. (٣)

وقد سار الخلفاء الذين لهم ثناء حسن في الأمة على نهج عمر رضي الله عنه في استبعاد

أهل الذمة عن الوظائف التي فيها اطلاع على دواخل المسلمين.

فقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أحد عماله: أما بعد، فإنه بلغني أن في عملك كاتبا نصرانيا يتصرف في مصالح المسلمين والله تعالى يقول: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ (١) فإذا أتاك كتابي هذا فادع حسانا يعني ذلك الكاتب إلى الإسلام، فإن أسلم يعني ذلك الكاتب إلى الإسلام، فإن أسلم فه ومنا، ونحن منه، وإن أبي فلا تستعن به، ولا تتخذ أحدا على غيردين الإسلام في شيء من مصالح المسلمين. فأسلم حسان وحسن إسلامه. (١)

ولأن من شروط متولي هذا العمل الأمانة والنصح للمسلمين، والحرص على مصالحهم. وهذه الشروط غير متحققة في المشركين، وقد نبه الله المسلمين على صفاتهم فهم لا يحبون الخير للمسلمين، ويغشون، ولا ينصحون، قال تعالى فيهم: ﴿ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ﴾. (٣)

وقال تعالى: ﴿إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق.

<sup>(</sup>٢) حديث: « لا تستضيئوا بنار المشركين». أخرجه النسائي (٨/٧٧ - ط المكتبة التجارية) من حديث أنسين مالك، وفي إسناده وأزهر بن راشد، وهو مجهول كما في ميزان الاعتدال (١/١٧١ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) ابن القيم: أحكام أهل الذمة ١ / ٢١١

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/ ٥٧

<sup>(</sup>٢) ابن القيم: أحكام أهل الذمة ١/١١/

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة /١٠٥

أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ﴾ . (١)

ولهذا ولغيره منع الفقهاء أن يستعمل الذمي في عمل يختص بوضع الخراج وتقديره. أما إذا كان مختصا بجبايته ونقله، فيختلف الحكم. فإذا كان يجبيه من الذميين جاز أن يكون ذميا، وإن كانت معاملته مع المسلمين الذين بأيديهم الأرض الخراجية ففي جواز ذلك وجهان. والأصح عدم الجواز كها قال النووي. (٢)

#### ٢ - الحرية :

73 ـ تشترط في عامل الخراج المختص بتقدير الخراج ووضعه الحرية. ولذا فلا يولى العبد تقدير الخراج ووضعه، لأن هذا العمل ولاية شرعية. أما إذا كان العامل جابيا فتشترط الحرية إن لم يستقر في هذا العمل إلا عن استنابة، ولا تشترط إن استغنى عن الاستنابة، لأنه يكون في هذه الحالة كالرسول للمأمور. (٣)

#### ٣ \_ الأمانة :

٧٤ \_ تشترط في عامل الخراج الأمانة. ولذا فلا

(٣) المراجع السابقة.

يولى الخائن وغير الثقة ، لئلا يخون فيها أؤتمن عليه ، ولا يغش فيها قد استنصح فيه ، قال تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون (١) وقال تعالى : ﴿فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه ﴾ . (٢)

قال أبويوسف في كتاب الخراج الذي وجهه إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد: (ورأيت أن تتخذ قوما من أهل الصلاح، والدين، والأمانة فتوليهم الخراج). (٣)

#### ٤ \_ الكفاية :

43 - تشترط في عامل الخراج الكفاية بحيث يكون مضطلعا بالحساب، والمساحة، وكيفية خرص الشهار، وذلك لأن عمر رضي الله عنه قال: (فمن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض مواضعها، ويضع على العلوج ما يحتملون). (3) فأخبر بعثهان بن حنيف فعينه، لأنه كان ذا بصر وعقل، وتجربة.

قال ابن أبي السربيع ـ في بيان ما تتحقق به كفاية عامل الخراج ـ :

ينبغي أن يكون خبيرا بحفر الأنهار، ومجاري

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة /٢

 <sup>(</sup>۲) النووي: روضة الطالبين ـ المكتب الاسلامي ببيروت
 ۲/۳۳ المساوردي: الأحكام السلطانية ص١٣٠،
 أبويعلى: الأحكام السلطانية ص١٤٠

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال /٢٧

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة /٢٨٣

<sup>(</sup>٣) أبو يوسف: الخراج ص١٠٦، ١١٠

<sup>(</sup>٤) أبو يوسف: المرجع السابق ص٧٧

المياه، وأن يكون عارف بالمساحات، وتخمين الغسلات، وأن يكون عالما بفصول السنة، وجماري الشمس، وأن يكون بصيرا بالحساب وكسوره وتسرتيبه، وأن يكون له دربة بعقد الجسور، والقناطر والمصالح، وأن يكون له خبرة بما يدفع عن الزرع في الأراضي، وأن يكون له خبيرا بأوقات الزرع وأحوال الأسعار، وأن يكون عالما بحقوق بيت المال وما يجب له. (١) هذا إن تولى وضع الخراج وتقديره، أما إن اقتصرت مهمته على طلب جبايته فلا يشترط فيه ذلك.

#### ٥ \_ العلم والفقه:

٤٩ ـ إن تولى وضع الخراج اعتبر فيه أن يكون فقيها من أهل الاجتهاد، وإن ولي جباية الخراج صحت ولايته، وإن لم يكن فقيها مجتهدا. (٢)

## ∼ آداب عامل الخراج :

## ١ ـ الرفق بأهل الخراج:

• ٥ - ينبغي لعامل الخراج أن يكون رفيقا بأهل الخراج. ومن مظاهر الرفق في استيفاء الخراج أيضا أن يأخذهم بالخراج كلما خرجت غلة، فيأخذهم بقدر ذلك حتى يستوفي تمام الخراج في آخر الغلة، ومعنى ذلك أن يوزع الخراج على

قدر الغلة، حتى إن الأرض إذا كانت تزرع في الربيع والخريف قسم الخراج نصفين، فيأخذ نصف الخراج من غلة الربيع، ويؤخر النصف الثاني إلى غلة الخريف. (١)

#### ٢ \_ العدل والإنصاف :

10 - يجب على عامل الخراج أن يكون عادلا في وضع الخراج، وتقديره، فيساوي بين الناس في هذه المعاملة، ولا يحابي القريب على البعيد، ولا الشريف على الوضيع، ويأخذ منهم القدر الواجب عليهم بلا زيادة ولا نقصان. (٢)

#### ٣ \_ العفة :

٢٥ - يجب على عامل الخراج أن يكون عفيف النفس، فلا يطلب رشوة من أحد، ولا يقبل هدية من أهل الخراج، لما روى عبدالله بن عمرو قال: «لعن رسول الله على الراشي والمرتشي». (٣)

قال الخطابي: الـراشي المعطي، والمـرتشي الآخذ. وإنها يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في

<sup>(</sup>۱) أحمد بن أبي الربيع: سلوك المالك في تبدير الممالك. مطبعة الهدف ببيروت (١٩٧٨م) ص١٦٠

<sup>(</sup>٢) الماوردي: الأحكام السلطانية صر١٥٢

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الحندية ۲٤٣/۲، أبو يوسف: الخراج ص١٠٩ (٢) الفتاوى الحندية ٢٤٣/٢

<sup>(</sup>٣) حديث: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي». أخرجه أبو داود (٩/٤ - ١٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس). والترمذي (٣/٤/٣ - ط الحلبي) وقبال الترمذي: «حديث حسن صحيح».

القصد والإرادة. فرشا المعطي لينال به باطلا ويتوصل به إلى ظلم. فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أويدفع عن نفسه ظلما، فإنه غير داخل في هذا الوعيد. وروي أن ابن مسعود أخذ في شيء وهو بأرض الحبشة، فأعطى دينارين حتى خلى سبيله.

وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه، وماله، إذا خاف الظلم. (١)

وروى البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي وجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلها قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال: فهلا جلس في بيت أبيه، أوبيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رضاء، أوبقرة لها خوار، أوشاة تيعر. (٢) ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه. (٣)

اللهم هل بلغت. اللهم هل بلغت. ثلاثا». (1)

فهذا الحديث يدل على أن الهدايا التي يقدمها أهل الخراج إلى العمال حرام.

قال الخطابسي: في هذا بيان أن هدايا العمال سحت، وأنه ليس سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحات، وإنها يهدى إليه للمحاباة، وليخفف عن المهدي، ويسوغ له بعض الواجب عليه، وهو خيانة منه، وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه لأهله. (1)

## واجب الإمام تجاه عمال الخراج : ١ ـ الرقابة الفعالة على عمال الخراج :

20 - لضان تحقيق العدل بين الناس لابد أن تكون هناك رقابة فعالة على عهال الخراج. وقد نصح أبويوسف أمير المؤمنين هارون الرشيد بذلك حيث قال: وأنا أرى أن تبعث قوما من أهل الصلاح والعفاف عمن يوثق بدينه وأمانته يسألون عن سيرة العهال وما عملوا به في البلاد وكيف جبوا الخراج على ما أمروا به، وعلى ما وظف على أهل الخراج واستقر، فإذا ثبت ما وظف على أهل الخراج واستقر، فإذا ثبت ذلك عندك وصح، أخذوا بها استفضلوا من ذلك أشد الأخذ حتى يؤدوه بعد العقوبة ذلك أشد الأخذ حتى يؤدوه بعد العقوبة الموجعة والنكال حتى لا يتعدوا ما أمروا به والي المخراج من الظلم والعسف فإنها يحمل على أنه قد أمر به، وقد أمر بغيره، وإن أحللت بواحد قد أمر به، وقد أمر بغيره، وإن أحللت بواحد

<sup>(</sup>١) الخطابي: معالم السنن ١٦١/٤

<sup>(</sup>٢) تيعر: أي تصوت، واليعار: صوت الشاة.

<sup>(</sup>٣) العفرة: بياض ليس بالخالص.

<sup>(</sup>٤) حديث: أبي حميد الساعدي: «استعمل النبي 養 رجلا من الأزد. . . ، أخرجه البخاري (الفتح ٥/ ٢٢٠ ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٤٦٣/ ط الحلمي).

<sup>(</sup>١) الخطابي: معالم السنن ٨/٣

منهم العقوبة الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف، وإن لم تفعل هذا بهم تعدوا على أهل الخراج واجترؤوا على ظلمهم وتعسفهم وأخذهم بها لا يجب عليهم. وإذا صح عندك من العامل والوالي تعد بظلم وعسف وخيانة لك في رعيتك واحتجاز شيء من الفيء، أو خبث طعمته، أو سوء سيرته فحرام عليك استعماله، والاستعانة به، وأن تقلده شيئا من أمور رعيتك، أو تشركه في شيء من أمرك. بل عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من أن يتعرض لمثل ما تعرض له، وإياك ودعوة المظلوم فإنها دعوة مجابة. (1)

٢ - ضرورة منح عمال الخراج رواتب تكفيهم: 20 - لاجتناب وقوع عمال الخراج في الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل، لابد أن تصرف لهم أجور «رواتب» مجزية تفي بحاجاتهم وتكفي نفقاتهم، وقد ذكر أبو يوسف في كتاب الخراج: أن أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنها: دنست أصحاب رسول الله عنها فقال له عمر: ياأبا عبيدة إذا لم أستعين؟ قال: أما الدين على سلامة ديني فبمن أستعين؟ قال: أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة.

يقول: إذا استعملتهم على شيء فأجزل لهم في العطاء والرزق، لا يحتاجون. (٢)

الطريقة الثانية: نظام التقبيل «التضمين»:

٥٥ ـ نشأ عن تطبيق الخراج بعض الظواهر الاقتصادية، كنظام التقبيل «التضمين» حيث بدأ وجود هذا النظام في العصر الأموي، وانتشر في العصر العباسي. ومن الأمثلة على تطبيق هذا النظام في ذلك العصر، أن أبا جعفر المنصور كتب إلى نوفل بن الفرات ـ عامل خراج مصر ـ سنة ١٤١ هـ أن اعرض على محمد بن الأشعث ضهان خراج مصر. فإن ضمنه فأشهد عليه، واشخص إلى رأي عد أنت إلي) وإن أبى فاعمل على الخراج. فعرض عليه ذلك أبى فاعمل على الخراج. فعرض عليه ذلك

والتقبيل في اللغة: مصدر قبل أي كفل، يقال قبل (بالفتح) إذا كفل أوقبل (بالضم) إذا صار قبيلا أي كفيلا. (٢)

والتقبيل في الاصطلاح: أن يتكفل شخص بتحصيل الخراج، وأخذه لنفسه مقابل قدر محدد يدفعه. وهو ما يعرف باسم نظام الالتزام. وقد عرفه أبو عبيد بقوله: (أن يتقبل الرجل النخل والشجر، والزرع النابت، قبل أن يستحصد ويدرك). (٣)

<sup>(</sup>١) أبو يوسف : الخراج ص١١

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص١١٣

<sup>(</sup>۱) المقريزي: المواعظ والاعتبار بدكر الخطط والآثار ـ دار صادر ببيروت ٣٠٦/١

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث ـ دار الفكر ببيروت . ١٠/٤

<sup>(</sup>٣) أبو عبيد: الأموال ص١٠٠

حكم التقبيل «التضمين»:

70 - لم يرتض كشير من العلماء هذا النظام واعتبروه باطلا غير مشروع. وممن ذهب إلى ذلك أحمد، وأبو يوسف، وأبو عبيد، والماوردي وغيرهم. (١) قال الماوردي: فأما تضمين العمال لأموال العشر، والخراج، فباطل لا يتعلق به في الشرع حكم. (١)

واستدلوا لذلك بها روى أبو عبيد - بسنده - إلى جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول: «القبالات ربا» وروي عن ابن عباس رضي الله عنها أنه قال: «القبالات حرام» (قال أحمد: (هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل، ومعناه حكمه بالقرية وفيها العلوج والنخل، ومعناه حكمه الربا) (3) وقالوا: يترتب على هذا النظام الظلم والعسف، وخراب الديار. وقد كتب أبو يوسف إلى هارون الرشيد يحذره من تطبيق أبو يوسف إلى هارون الرشيد يحذره من تطبيق السواد ولا غير السواد من البلاد، فإن المتقبل السواد ولا غير السواد من البلاد، فإن المتقبل إذا كان في قبالته فضل عن الخراج، عسف بأهل الخراج وحمل عليهم ما لا يجب عليهم، بأهل الخراج وحمل عليهم ما لا يجب عليهم،

وظلمهم، وأخذهم بها يجحف بهم ليسلم مما دخل فيه، وفي ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك الرعية.

والمتقبل لا يبالي بهلاكهم بصلاح أمره في قبالته، ولعله أن يستفضل بعد أن يتقبل به فضلا كثيرا، وليس يمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية وضرب لهم شديد، وإقامته لهم في الشمس وتعليق الحجارة في الأعناق، وعذاب عظيم ينال أهل الخراج مما ليس يجب عليهم من الفساد الذي نهى الله عنه، وإنها أكره القبالة، لأني لا آمن أن يحمل هذا المتقبل على أهل الخراج ما ليس يجب عليهم، فيعاملهم بها وصفت لك فيضر ذلك بهم فيخربوا ما عمروا، ويدعوه فينكسر الخراج). (١)

والأصل في كراهته هذا أنه بيع ثمر لم يبد صلاحه، ولم يخلق بشيء معلوم، فأما المعاملة على الثلث، والربع، وكراء الأرض البيضاء، فليستا من القبالات ولا يدخلان فيها، وقد رخص في هذين، ولا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالة.

فإذا أمن الإمام عدم الظلم، والجور، والعسف ورضي أهل الخراج بهذا النظام، فقد قال أبويوسف: لا بأس به، وإن جاء أهل طسوج - ناحية - أومصر من الأمصار ومعهم

<sup>(</sup>١) أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص١٨٦، أبو يوسف: الخسراج ص١٠٥، أبو عبيسد: الأمسوال ص١٠٠، الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٧٦

<sup>(</sup>٢) الماوردي: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٣) أبوعبيد: المرجع السابق.

<sup>(</sup>٤) الفراء: المرجع السابق.

<sup>(</sup>١) أبو يوسف: الخراج ص ١٠٥ ـ ١٠٦

رجل من البلد المعروف موسر، فقالوا: هذا أخف علينا، نظر في ذلك: فإنكان صلاحا لأهل هذا البلد والطسوج، قبل وضمن وأشهد عليه وصير معه أمير من قبل الإمام يوثق بدينه، وأمانته، ويجري عليه من بيت المال، فإن أراد ظلم أحد من أهل الخراج، أو الزيادة عليه أو تحميله شيئا لا يجب عليه، منعه الأمير من ذلك أشد المنع.

وأمير المؤمنين أعلى عينا بها رأى من ذلك، وما رأى أنه أصلح لأهل الخراج، وأوفر على بيت المال عمل عليه من القبالة، والولاية بعد الإعذار والتقدم إلى المتقبل، والوالي يرفع الظلم عن الرعية، والوعيد له إن حملهم ما لا طاقة لهم به، أو بها ليس بواجب عليهم، فإن فعل ففوا له بها أوعد به، ليكون ذلك زاجرا وناهيا لغيره إن شاء الله. (١)

وسيأتي التفصيل في مصطلح: (قبالة).

## صلحطات الخراج:

أولا: انعدام صلاحية الأرض للزراعة:

٥٧ ـ المقصود بانعدام صلاحية الأرض للزراعة
 هو أن يطرأ على الأرض الخراجية طارىء خارج
 عن فعل الإنسان، يمنع صاحبها من الانتفاع

بها كانقطاع الماء عنها، أوغلبته عليها بحيث تصبح غير صالحة للزراعة.

فإذا تعرضت الأرض الخراجية لذلك سقط عنها الخراج عند جماه ير الفقهاء ، سواء أكان الخراج الواجب مقاسمة ، أم وظيفة ، فيسقط خراج المقاسمة ، لأن الوجوب متعلق بالخارج من الأرض حقيقة وهو غير موجود . ويسقط خراج الوظيفة ، لأن الوجوب متعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض وهو غير موجود . (1)

هذا في حالة عدم إمكانية إصلاحها وإعمارها، أما إذا أمكن إصلاحها وإعمارها فيجب على الإمام أن يعمر الأرض ويصلحها من بيت مال المسلمين من سهم المصالح، ولا يجوز إلزام أهلها بعمارتها من أموالهم.

فإن سألهم أن يعمروها من أموالهم ويعتد لهم بها أنفقوا عليها من خراجها فرضوا بذلك جاز. وإذا كان سهم المصالح عاجزا عن سد نفقات إصلاح هذه الأرض أجبر أهلها عليه، لأن في ذلك مصلحة لهم ولأصحاب الفيء، وإن أمكن الانتفاع بتلك الأرض بعد أن بارت في

<sup>(</sup>۱) الخراج لأبي يوسف ص ١٠٥ و١٠٦ والأموال لأبي عبيد ص٧١٠.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ١٩٠/٤، الكمال بن الهمام: فتح القدير ١٨٤/٥، الزيلمي: تبيين الحقائق ٢٧٤/٣، الباجي: المنتقى ٢٧٢/٣، الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٦٨، أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص١٦٨، البهوتي: منتهى الإرادات ١١٩/٢، ابن القيم: أحكام أهل الذمة ١٦/١

غير الزراعة كالرعي والصيد وغير ذلك، يوضع عليها خراج جديد بحسب ما تحتمله.

وهذه الأرض تختلف عن أرض الموات، فإن أرض الموات مباحة. (١)

ثانيا: تعطيل الأرض عن الزراعة:

٥٨ - إن كان التعطيل من غيرجهة صاحب الأرض، كأن يدهم البلاد عدويمنع أهل الأرض من زراعتها والانتفاع بها، أويلحقهم جور من الولاة لم تمكنهم الإقامة عليه. فهذا يسقط الخراج عنهم حتى تعود الأرض كما كانت ويتمكنوا من الانتفاع بها. (٢)

وإن كان التعطيل من جهة صاحب الأرض فإما أن يكون ذلك بتفريط منه، أو بغير تفريط.

فإذا عطلها بتفريط منه كأن يتركها بلا زراعة واستغلال وهو متمكن من الانتفاع بها، وقادر على زراعتها سقط عنه خراج المقاسمة اتفاقا، وذلك لأن خراج المقاسمة يتعلق بالخارج من الأرض حقيقة وهو غير موجود. (٣)

ولا يقر المفرط على عدم استغلاله للأرض

الخراجية، بل يؤمر بزراعتها واستغلالها لئلا يتضرر أصحاب الفيء.

وأما خراج الوظيفة فلا يسقط عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، لأنه يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض وهو موجود، ولأن الخراج بمنزلة الإجارة فإذا عطل المستأجر الانتفاع بالمؤجر لم تسقط الأجرة.

وذهب المالكية إلى سقوط خراج الوظيفة بتعطيل الأرض عن الزراعة، سواء عطلها مختارا أم معذورا، لعدم تحقق الانتفاع بالأرض. (١)

وإذا عطلها بلا تفريط منه كأن ترك زراعتها لعدم قوتها وقدرته الجسمية، أولعدم قدرته على تحمل تكاليف الزراعة ونفقاتها يسقط خراج المقاسمة اتفاقا، لأنه يتعلق بالخارج من الأرض حقيقة. (٢)

وأما خراج الوظيفة فيسقط عند المالكية لعدم تحقق الانتفاع بالأرض.

وذهب جمه ور الفقهاء من الحنفية والشافعية والخنابلة إلى عدم سقوط الخراج.

وعلى الإمام أن يتصرف في الأرض تصرفا يحقق المصلحة لأهل الفيء، ولصاحب الأرض.

ومن التصرفات التي نص عليها الفقهاء: ما قاله الشافعية والحنابلة: من أن للإمام أن يأمر

<sup>(</sup>٢) المرجعان السابقان.

 <sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ١٩١/٤، الزيلعي: تبيين الحقائق
 ٣٧٤/٣ ـ ٧٧٤، الباجي: المنتقى ٢٧٤/٣، الماوردي:
 الأحكام السلطانية ص١٥٠، الفراء: الأحكام السلطانية
 ص١٧٢، ابن القيم: أحكام أهل الذمة ١٧٤/١.

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

صاحب الأرض بتأجيرها لمن يقوم بزراعتها وإلا رفع يده عنها، ولا تترك بيده خرابا وإن دفع خراجها، لئلا تصير بالخراب مواتا، فيتضرر أهل الفيء بتعطيلها. (١)

وقال الحنفية: الإمام بالخيار إن شاء دفع الأرض لغير صاحبها مزارعة، ويأخذ الخراج من نصيبه ويمسك الباقي له، وإن شاء آجرها وأخذ الخراج من الأجرة، وإن شاء زرعها من بيت المال فإذا حصلت الغلة أخذ قدر الخراج وما أنفق، ويحفظ الباقي لمستغل الأرض.

وقال أبويوسف: للإمام أن يدفع للعاجز كفايته من بيت المال قرضا ليعمل ويستغل أرضه.

فإذا لم يجد الإمام من يعمل في تلك الأرض مزارعة أو بالأجرة أو غير ذلك، فيرى أبو يوسف ومحمد بيعها وأخذ الخراج من ثمنها، ويحفظ الباقى لمستغل الأرض.

ويرى أبوحنيفة عدم جوازبيعها، وإنها يحجرها للمصلحة العامة، مع أنه لا يرى جواز الحجر على الكبير إلا أن هذا الحجر يعود نفعه على العامة. (٢)

ثالثا : هلاك الزرع بآفة سهاوية :

9 - إذا زرع صاحب الأرض الخراجية أرضه بزرع ما، فأصابته آفة سهاوية لا يمكن الاحتراز عنها، كغرق، أوحرق، أوشدة برد، أوجراد أو غير ذلك، فإما أن يكون الهلاك قبل الحصاد، وإما أن يكون بعده.

أ فإذا هلك الزرع بآفة سهاوية قبل الحصاد يسقط خراج المقاسمة إذا أدت تلك الأفة إلى هلاك جميع الزرع، لأن خراج المقاسمة يتعلق بالخارج من الأرض حقيقة.

وأما خراج الوظيفة فيسقط عن صاحب الأرض عند الحنفية، لأنه مصاب ويستحق المعونة، ولأن الخراج صلة واجبة باعتبار الأراضي، فلا يمكن إيجابها بعد هلاك الزرع بآفة ساوية، لأنه ظهر أنه لم يتمكن من استغلال الأرض.

واشترط الحنفية لسقوط الخراج بهذا السبب شرطين:

الأول: أن لا تبقى من السنة مدة يتمكن فيها من زراعة الأرض مرة أخرى، فإن بقيت من السنة مدة يتمكن فيها من أن يزرع الأرض ثانية لم يسقط الخراج لتحقق الانتفاع بالأرض، وقدروا المدة بثلاثة أشهر.

والشاني: أن لا يبقى من السزرع ضعف الخراج الموظف على الأرض، فإن بقي من الخراج الموظف على الأرض لم

<sup>(</sup>١) الماوردي: الأحكام السلطانية ص ١٥٢، أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص١٧٢، البهـوتي: كشاف القنـاع ٣/٩٩، ابن القيم: أحكام أهل الذمة ١٧٤/١

يسقط الخراج ويؤخذ من الزارع، لأنه لا يزيد على النصف. وإن بقي أقل من ضعف الخراج المسوظف على الأرض لا يؤخذ منه الخراج الموظف، ويكتفى في هذه الحالة بأخذ نصف الخارج من الأرض بعد خصم نفقات الزراعة. (1)

هذا ما جاء في كتب الحنفية، أما المالكية والشافعية والحنابلة فلم نجد لهم نصا في هذه المسألة.

ب - إذا هلك الخارج من الأرض بآفة سهاوية لا يمكن الاحتراز عنها، كغرق، وحرق يسقط خراج المقاسمة، لتعلقه بالخارج من الأرض حقيقة.

جاء في حاشية ابن عابدين: ولوهلك الخارج في خراج المقاسمة قبل الحصاد أو بعده فلا شيء عليه لتعلقه بالخارج حقيقة، وحكمه حكم الشريك شركة الملك فلا يضمن إلا بالتعدى. (٢)

وأما خراج الوظيفة فلا يسقط بهلاك الخارج

بعد الحصاد عند الحنفية، لأن خراج الوظيفة يجب في الذمة، ويتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض وزراعتها، وبالحصاد قد تحقق الانتفاع بالأرض، وحصلت الزراعة بالفعل فلا يسقط الخراج الموظف بهلاك الخارج بعد الحصاد.

جاء في الفتاوى الهندية: ذكر شيخ الإسلام (خواهر زادة) أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج، وهلاكه بعد الحصاد لا يسقطه . (١)

وبالنسبة للمذاهب الأخرى كالمالكية والشافعية والحنابلة فلم نقف لهم على نصوص في هذه المسألة.

## رابعا: إسقاط الإمام للخراج عمن وجب عليه:

• ٦ - إذا رأى الإمام إسقاط الخراج عمن بيده أرض خراجية لمصلحة ، أولكون من بيده تلك الأرض يقوم بعمل من الأعمال التي يحتاجها المسلمون ، كالقضاء ، أو التدريس ، أو حماية الثغور الإسلامية ، أو التجسس على الأعداء لمعرفة ما عندهم من وسائل القوة المادية والمعنوية أو غير ذلك .

فهل يجوز هذا التصرف من الإمام أولا؟ ذهب الحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى جواز ذلك، لأن الإمام له حق النظر في مصالح

<sup>(</sup>۱) الكمال بن الهمام: فتح القديس ٧٨٤/، السرخسي: المبسوط ١٩٠/، حاشية ابن عابدين ١٩٠/، داماد: مجمع الأنهر ١٩٨/، الفتاوى الهندية ٢٢٢/، ابن عبدالبر: الكافي مكتبة الرياض الحديثة ط٢ ـ ١٤٠٠، همني المحتاج ٢/٥٠٠، ابن قدامة: المغني ١٤٨٦، ابن مفني المحتاج ٢/٥٥٠، ابن قدامة: المغني ٥/٤٨٦، ابن مفلح: المبدع ١٠٦/٥

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٤/١٩٠

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية ٢ / ٢٤٢

المسلمين، وفعل ما فيه مصلحة لهم، ومن القواعد الفقهاء في ذلك أن: القواعد الفقهاء في ذلك أن: (تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة) (١) وقالوا: لوصار الخراج في يده جازله أن يخص به شخصا إذا رأى المصلحة فيه فجازله تركه بطريق الأولى، ولأن صاحب الخراج له حق في الخراج فصح تركه عليه.

وقد قيد بعض علماء الحنفية والحنابلة ذلك بأن يكون الشخص الذي ينوي الإمام إسقاط الخراج عنه، ممن يستحقون الخراج كالفقيه والجندي، والقاضي، والمؤذن وغير ذلك. (٢)

وذهب محمد بن الحسن إلى أنه لا يجوز للإمام إسقاط الخراج عمن وجب عليه، لأن الخراج حق من حقوق المسلمين فلا يجوز للإمام إسقاطه كالعشر. (٣) وبالنسبة للمالكية والشافعية فلم نقف لهم على نصوص في هذه المسألة.

خامسا: البناء على الأرض الخراجية:

٦١ ـ اختلف الفقهاء في استمرار وظيفة الخراج
 على الأرض الخراجية بعد أن يبنى عليها أبنية
 وحوانيت.

ا \_ فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى استمرار وجوب الخراج وعدم سقوطه عن تلك الأرض، لأن الخراج لا يتوقف على الرع والغرس. (١) روى يعقوب بن بختان أنه سأل أحمد بن حنبل، ترى أن يخرج الرجل عها في يده من دار، أوضيعة على ما وظف عمر رضي الله عنه على كل جريب فيتصدق به؟ فقال ما أجود هذا. فقال يعقوب: بلغني عنك أنك تعطي من دارك الخراج فتتصدق به. فقال: نعم. وقد علل علما فتتصدق به. فقال: نعم. وقد علل علما خنابلة فعل أحمد بقولهم: (إنها كان أحمد يفعل خليه على الخراج، فلما بنيت مساكن، راعى عليها عمر الخراج، فلما بنيت مساكن، راعى أحمد حالها الأولى التي كانت عليها في عهد عمر رضي الله عنه). (١)

٢ ـ وذهب الحنفية إلى سقوط الخراج عن
 الأرض الخراجية بعد أن يبني عليها من هي بيده

<sup>(</sup>١) ابن نجيم: الأشباه والنظائر - طبعة مؤسسة الحلبي بالقاهرة ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٨م ص١٢٣، الوركشي: المنثور في القواعد - مطبعة الفليج بالكويت من منشورات وزارة الأوقاف الكويتية ط١ - ١٤٠٧ هـ ١٩٨٢م

<sup>(</sup>۲) البهوي: كشاف القناع ۱۰۰/۳، ابن مفلح: المبدع ۳۸۳/۳ حاشية ابن عابدين ۱۹۳/۶، الفتاوى الهندية ۲/۲۶۰، أبو يوسف: الخراج ص۸٦، عبدالعزيز الرحبي: الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج ـ مطبعة الإرشاد ببغداد ۱۹۷۵م ۱۹۷۸

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ١٩٣/٤، الفتاوي الهندية ٢٤٠/٢

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ٢/١٨٩، الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٥١ أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص١٧٠ البهوتي: كشاف القناع ٣٨٣/، ابن مفلح: المبدع ٣٨٣/٣ (٢) ابن القيم: أحكام أهل الذمة ١٢٠/١

أبنية وحوانيت، ولا يجب الخراج على الأرض إلا إذا جعلها بستانا، أومزرعة، لأن الخراج يتعلق بنهاء الأرض وغلتها. (١)

٣-ويرى الماوردي أن الخراج يسقط عن الأرض الخراجية التي بنى عليها من هي بيده أبنية ضرورية لا غنى له عنها. كأن يبني له بيتا يسكنه. وأما الأبنية الزائدة على قدر حاجته فلا تكون سببا في سقوط الخراج عن الأرض الخراجية كأن يبني عليها أبنية للاستغلال والنهاء. (٢)

سادسا: إسلام مالك الأرض الخراجية أو انتقالها إلى مسلم:

77 - اتفق الفقهاء على أن الخراج العنوي لا يسقط عن الأرض الخراجية بإسلام صاحبها ولا بانتقالها إلى مسلم، لأن الأرض المفتوحة عنوة موقوفة على جميع المسلمين، والخراج المضروب عليها بمثابة الأجرة فلا يسقط بإسلام من بيده هذه الأرض ولا بانتقالها إلى مسلم. (٣)

واختلفوا في الخراج الصلحي (المضروب

على الأرض التي صالح المسلمون أهلها على أن لهم الأرض وللمسلمين الخراج) هل يسقط بعد إسلام صاحبها، أو انتقالها إلى مسلم:

ا ـ فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والخنابلة إلى سقوط الخراج الصلحي إذا أسلم صاحب الأرض، أو انتقلت إلى مسلم، لما روى العلاء بن الحضرمي قال: « بعثني رسول الله الله المحرين، أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الأخوة يسلم أحدهم، فآخذ من المسلم العشر، ومن المشرك الخراج ». (١) ولأن الخراج الصلحي بمثابة الجزية التي تتعلق بالكفر، فإذا زال الكفر سقط الخراج كما تسقط الجزية . (١)

٢ ـ وذهب الحنفية إلى عدم سقوط الخراج
 الصلحي قياسا على الخراج العنوي، ولأن
 الخراج مؤنة الأرض، والأصل فيها أنها لا تتغير
 بتبدل المالك إلا لضرورة، فإذا أسلم صاحب
 الأرض الخراجية أو باعها من مسلم فلا ضرورة

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية ٢/٠/٢

<sup>(</sup>٢) الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٥١

 <sup>(</sup>٣) السرخسي: المبسوط ١٠/١٠، البساجي: المنتقى
 ٣٠/ ٢٢٤ الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٤٧، ابن
 القيم: أحكام أهل الذمة ١٠٢/١

<sup>(</sup>٢) الحطاب: مواهب الجليل ٢/ ٢٧٨، ابن عبدالبر: الكافي الم ٢/٨١، الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٤٧، أبو عبدالله المدمشقي: رحمة الأمة على هامش المسزان ٢/٤٧، أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص١٦٩، ابن قدامة: المغنى ٢/ ٧٢٥

لتغير المؤنة، لأن المسلم من أهل وجوب الخراج - أي في الجملة -<sup>(١)</sup>

رُ اجتهاع العشر والخراج على المسلم:

٦٣ \_ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المسلم الذي يملك الأرض الخراجية يطالب بالزكاة «العشر» والخراج معا إذا زرعها أو انتفع بها.

واستدلوا لاجتماع العشر والخراج، بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيْبَاتُ مَا كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، (٢٠)

فالآية عامة في كل أرض ينتفع بها وتزرع سواء أكانت خراجية، أوعشرية، كما استدلوا بعموم قوله على: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا(٣) العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر». (٤) ولأن العشر والخراج حقان مختلفان ذاتًا، وسببًا، ومصرفًا، ودليلًا: أما اختلافهما

ذاتــا فلأن العشر فيه معنى العبادة، والخراج فيه

معنى العقوبة. وأما اختلافهما سببا فلأن العشر يجب في الخارج من الأرض، والخراج يجب في الأرض النامية، سواء أكان النهاء حقيقيا أم تقديريا بأن يتمكن من الانتفاع بالأرض.

وأما اختلافهما مصرفا ،فلأن مصرف العشر : الأصناف الثانية، المحدد في آية الصدقات، ومصرف الخراج: ألمصالح العامة.

وأما اختلافهما دليلا، فلأن دليل العشر: النص، ودليل الخراج الاجتهاد المبني على مراعاة المصالح.

وإذا ثبت اختلافهما من هذه الوجوه فلا مانع من اجتماعهما، ووجوب أحدهما لا يمنع وجوب الأخر، كاجتماع الجزاء والقيمة عند قتل المحرم للصيد المملوك. (١)

وذهب الحنفية إلى عدم اجتماع العشر والخراج في الأرض الخراجية التي يملكها مسلم، ولا يجب في هذه الأرض سوى الخراج. واستدلوا لذلك بها روى ابن مسعود

<sup>(</sup>١) السرخسى: المبسوط ١٠/١٠، الكمال بن الهمام: فتح القدير ٥/٥٥، الزيلمي: تبيين الحقائق ٢٧١/٣، أبويوسف: الخراج ص ٦٣، ٦٩، الكاساني: بدائع الصنائع ٢/٨/٢

<sup>(</sup>Y) سورة البقرة/٢٦٧

<sup>(</sup>٣) العثري: ما يشرب بعروقه من ماء المطر المجتمع في

<sup>(</sup>٤) حَدَيث: و فيها سقت السهاء والعيون أو كان عشريا العشر...». أخرجه البخاري (الفتح ٢٤٧/٣ ـ ط السلفية) من حديث عبداللهبن عمر .

<sup>(</sup>١) الحطاب: مواهب الجليل ٢٨٧/٢، عليش: منع الجليل ١/٣٣٦، النووي: المجموع شرح المهذب ـ دار العلوم للطباعة بالقاهرة ١٩٧٧م ٥٤٥٤، البكري: إعانة الطالبين - مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ١٦٢/٢، الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٥١، أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص١٦٩، ابن قدامة: المغني ٢٦/٢، ابن رجب: الاستخراج ص١١٢، ابن القيم: أحكام أهل الذمة ١٠٢/١

رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «لا يجتمع على المسلم خراج وعشر». (١)

وبسها روى طارق بن شهاب قال كتب إلى عمر بن الخطاب في دهقانة نهر الملك ـ كورة واسعة من الأرض التي بنيت بها بغداد ـ أسلمت فكتب: «أن ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج» . (٢)

فأمر عمر رضي الله عنه بأخذ الخراج، ولم يأمر بأخذ العشر، ولوكان واجبا لأمر به.

ولأنه لم يأخذ أحد من أئمة العدل، وولاة الجور من أرض السواد عشرا، ولأن سبب وجوبها واحد وهو الأرض النامية، فلا يجتمعان في أرض واحدة كما لا يجتمع زكاتان في مال واحد كزكاة السائمة والتجارة في الحيوانات. (٣)

## ر مصارف الخراج:

٦٤ - لم يفرق الفقهاء بين الخراج والفيء في

الصرف، كما فرقوا بين الفيء والزكاة من جهة، ومن جهة ثانية بين الفيء والغنيمة.

فالفيء يتوقف صرفه على اجتهاد الإمام في تقدير المصالح، وتقديم الأهم على المهم، والزكاة تصرف في المصارف الثمانية التي حددتها آية الصدقات. والغنيمة تخمس، وتقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين كما حددت آية الغنائم.

قال ابن رشد: (يصرف خراجها ـ أي خراج الأرض المفتوحة عنوة ـ في مصالح المسلمين من أرزاق المقاتلة وبناء القناطر، والمساجد وغير ذلك من سبل الخير). (١)

وقال البهوتي : (ومصرف الخراج كفيء لأنه نه) . <sup>(۲)</sup>

وقال الكاساني: (وأما مصرف النوع الثالث من الخراج وأخواته فعهارة الدين، وإصلاح مصالح المسلمين وهورزق الولاة، والقضاة وأهل الفتوى من العلماء، والمقاتلة، ورصف الطرق وعهارة المساجد، والرباطات، والقناطر، والجسور وسد الثغور، وإصلاح الأنهار التي لا ملك لأحد فيها). (٣)

وقال النووي في الروضة: (ما يؤخذ من خراج هذه الأرض يصرفه الإمام في مصالح

 <sup>(</sup>١) حديث: ولا يجتمع على المسلم خراج وعشر... وأخرجه ابن صدي في الكامـل في الضعفاء (٦/ ٢٧١٠ ـ ط دار الفكر) وعنه البيهقي (٤/ ٢٣٢ ـ ط دائــرة المعـارف العثمانية)، وأنكر البيهقي وصله ورفعه.

<sup>(</sup>Y) رواه أبو عبيد في الأموال ص143

<sup>(</sup>٣) الكمال بن الهمام: فتح القدير ٢٨٦/٥، حاشية ابن حابدين ١٩٢/٤، الكاساني: البدائع ٩٣٢/٢، الكاساني: البدائع ١٩٣/٠، الكتاب الغنيمي الميداني: اللباب في شرح الكتاب دار الكتاب العربي ببيروت ط ١٣٩٩/٤ هـ ١٥٢/١، ابن نجيم: البحر الرائق ١١٨/٥، الجصاص: أحكام القرآن ١٤/٣.

<sup>(</sup>١) ابن رشد: بداية المجتهد ١/١٠٤

<sup>(</sup>٢) البهوي: كشاف القناع ٣/ ١٠٠

<sup>(</sup>٣) الكاساني: بدائع الصنائع ٢/٩٥٩

المسلمين الأهم فالأهم، ويجوز صرف إلى الفقراء والأغنياء من أهل الفيء وغيرهم). (١) هذا ما قرره الفقهاء، لأن الخراج من جملة الفيء المصروف في مصالح المسلمين.

وانظر أيضا مصطلح : (بيت المال، وفيء).

## حكم تخميس الخراج:

70 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الفيء لا يخمس، بل يصرف في مصالح المسلمين، وأن الإمام يعطي منه للمقاتلين، والولاة، والقضاة، والعمال، والأثمة والمؤذنين، والفقهاء، وكل من يحتاج إليه المسلمون، ويصرف على بناء القناطر، والمساجد، وشق الطرق وغير ذلك، ويبدأ الإمام بالأهم فالمهم، فإن بقي بعد ذلك منه شيء قسمه بين المسلمين، ولا فرق بين الأغنياء والفقراء. (٢)

واستدلوا لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مَنْهُمْ فَمَا أُوجِفْتُمْ عَلَيْهُ مَنْ خَيْل

ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، (١)

قال المفسرون: طلب المسلمون من رسول الله ﷺ أن يخمس أموال بني النضير لما أجلوا عنها فنزلت هذه الآية تبين أنها فيء لم تحصل لهم بمحاربتهم، وإنها هوبتسليط رسول الله ﷺ فهو له خاصة يفعل منه ما يشاء. (٢) ويؤيد ذلك ما روي عن عمر رضى الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله عز وجل على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله على أهله نفقة لله نفقة سنة ثم يجعل ما بقى في الكراع (٣) والسلاح عدة للمسلمين . (٤) هذا ما كان يفعل بالفيء في حياة النبي على أما بعد وفاته فقد أصبح لجميع المسلمين، وليس للإمام خاصة، يصرفه في مصالح المسلمين، ويقدم الأهم على المهم، ويؤيد ذلك ما روي عن الإمامين أبي بكروعمر رضى الله عنها أنها كانا يجعلانه في مصالح المسلمين عامة.

<sup>(</sup>١) النووي: روضة الطالبين ١٠/٢٧٦

<sup>(</sup>٢) الكاسآن: بدائع الصنائع ٤٣٤١/٩، حاشية الدسوقي ٢/٠١، حاشية الحرشي على ختصر خليل ١٢٩/٣، الفراء: الأبي: جسواهسر الإكسلسل ٢٩٠١، الفسراء: المغني الأحكام السلطانية ص ١٣٩، ابن قدامة: المغني ٢/٤٠٤، المرداوي: الإنصاف ١٩٩/٤، البهوتي: كشاف القناع ٢٠٠/٣

<sup>(</sup>١) سورة الحشر/٦

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي: زاد المسير ٢٠٩/٨

<sup>(</sup>٣) الكراع: الدواب التي تصلح للحرب.

<sup>(</sup>٤) الأثر عن عمر: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله عز وجل...» أخرجه البخاري (الفتح ٩٣/٦ ـ ط السلفية) ومسلم (١٣٧٦/٣ ـ ١٣٧٧ ـ ط الحلبي)

ولذا لا يجوز للإمام أن يختص بالفيء لنفسه لأن الإمام ينصر بسبب قومه لا بسببه خاصة فكانت أموال الفيء للمسلمين كلهم.

وذهب الشافعية إلى أن الفيء يخمس لقوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾. (١)

فذكر الأصناف في هذه الآية من باب التعديد للأصناف الذين يستحقون هذا المال ومن ثم فلا يتعدى به هؤلاء. (٢) انظر: (خس، وفيء).



#### (١) سورة الحشر/٧

 (۲) الماوردي: الأحكام السلطانية ص١٢٦، النووي: روضة الطالبين ٣٥٤/٦، الشيرازي: المهذب مع المجموع ١٨٢/١٨.

## خـرس

#### التعريف :

١ - الخسرس مصدر خرس، يقال: حرس الإنسان خرسا، إذا منع الكلام خلقة، أي خُلق ولا نطق له. أو ذهب كلامه عياً.

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا المعنى . (١)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### اعتقال اللسان:

٢ ـ الاعتقال: الحبس، واعتُقِل لسانه: إذا
 حبس ومنع الكلام. (٢) والمعتقل اللسان وسط
 بين الأخرس والناطق.

## الأحكام المتعلقة بالأخرس:

#### إسلام الأخرس:

٣ \_ يصير الكافر مسلما بالإذعان بالقلب والنطق
 بالشهادتين إن كان قادرا على النطق، فإن كان

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ولسان العرب مادة: «خرس» وابن عابدين ٢/ ٥٩٠، وجواهر الإكليل ٢/ ٢٥٩ والجمل ٤٣٣/٤ (٢) لسان العرب مادة: (عقل).

عاجزا عن النطق لخرس، فإنه يكتفى في إسلامه بالإشارة مع قيام القرائن على أنه أذعن بقلبه. وهذا مذهب المالكية والصحيح عند الشافعية. وهوما استظهره ابن نجيم من الحنفية، قال: والظاهر صحة إسلام الأخرس بالإشارة، ولم أر الأن فيها نقلا صزيحا.

ومقابل الصحيح عند الشافعية اشتراط صلاة الأخرس بعد إسلامه بالإشارة.

جاء في روضة الطالبين: يصح إسلام الأخرس بالإشارة المفهمة، وقيل: لا يحكم بإسلامه إلا إذا صلى بعد الإشارة، وهو ظاهر نصه في الأم، والصحيح المعروف الأول، وحمل النص على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة. (1)

#### تكبير الأخرس وقراءته في الصلاة:

٤ ـ تشتمل الصلاة على أقوال وأفعال، ومن الأقوال ما هو فرض، كتكبيرة الإحرام والقراءة، ومنها ما هو سنة كالتكبيرات الأخرى.

فمن كان عاجزا عن النطق لخرس تسقط عنه الأقوال، وهذا باتفاق الفقهاء.

واختلفوا في وجوب تحريك لسانه بالتكبير والقراءة.

فعند المالكية والحنابلة - عدا القاضي - وهو الصحيح عند الحنفية، لا يجب على الأخرس تحريك لسانه، وإنها يحرم للصلاة بقلبه، لأن تحريك اللسان عبث، ولم يرد الشرع به.

وعند الشافعية يجب على الأخرس تحريك لسانه، وشفتيه، ولهاته بالتكبير قدر إمكانه، قال في المجموع: وهكذا حكم تشهده، وسلامه، وسائر أذكاره، قال ابن الرفعة: وإن عجز عن ذلك نواه بقلبه كالمريض.

لكن يظهر أن هذا عند الشافعية بالنسبة للخرس الطارىء، أما الخرس الخلقي فلا يجب معه تحريث شيء. (١) ونحو ذلك قال القاضي من الحنابلة.

وقال ابن نجيم: إن تحريك لسان الأخرس في تكبيرة الافتتاح والتلبية لازم على القول به، أو على المفتى به، وأما بالقراءة فلا على المختار.

#### الاقتداء بالأخرس:

ه ـ لا يجوز اقتداء الناطق بالأخرس ولوكان
 الناطق أميا، لأن الأخرس أسوأ حالا من الأمي
 لقدرة الأمي على التحريمة، وعجز الأخرس

<sup>(</sup>١) الأشباه لابن نجيم / ٣٤٣، والـدسوقي ١/ ١٣١ وروضة - الطالبين ٨/ ٢٨٢، وأشباه السيوطي ٣٣٨

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱/ ٣٢٤، ومراقي الفلاح ص١١٩ وأشبساه ابن نجيم/ ١٢١، وحاشية الدسوقي ١/٣٣/ والحطاب ١/ ١٩٥ ونهاية المحتاج ٤٤٣/١، ومغني المحتاج ١/ ١٥٢، وحاشيسة الجمل ١/ ٣٣٧، وكشاف القناع ١/ ٣٣١، والمغنى ١٣٣١٤

عن الإتيان بالتحريمة والقراءة، وهذا باتفاق الفقهاء. لكنهم اختلفوا في اقتداء الأخرس بأخرس مثله.

فعند الحنفية والمالكية يجوز اقتداء الأخرس بأخرس مثله لتساويهما في العجز.

وعند الشافعية والحنابلة لا يجوز اقتداء الأخرس بأخرس مثله لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسنه الآخر، أو أنه قد يكون لأحدهما قوة بحيث لو كان ناطقا أحسن ما لا يحسنه الأخر. (1)

#### إشارة الأخرس في الصلاة:

٦ - من المقرر أن الكلام في الصلاة يبطلها،
 فهل تعتبر إشارة الأخرس في الصلاة مثل كلام
 الناطق ؟

في قول عند المالكية وهو الصحيح عند الشافعية: إنها لا تبطل بإشارة الأخرس، لأن الإشارة في الصلاة جائزة من الناطق.

واعتبر الحنابلة الإشارة فعلا لا قولا، فلا تبطل الصلاة بها إلا إذا كثرت عرفا وتوالت. وفي القول الثاني عند المالكية وهومقابل

الصحيح عند الشافعية: إن الصلاة تبطل بإشارة الأخرس، لأن إشارته كالكلام.

وفي قول ثالث عند المالكية: إن قصد الكلام تبطل صلاته، وإن لم يقصد لم تبطل. (١)

والذي يظهر من كلام الحنفية أن الصلاة لا تبطل عندهم بالإشارة.

كما قال الحصكفي: لا بأس بتكليم المصلي وإجابته برأسه، كما لوطلب منه شيء أو أري درهما، وقيل: أجَيدٌ؟ فأوما بنعم أولا، أو قيل كم صليتم؟ فأشار بيده أنهم صلوا ركعتين. (٢)

## ذبح الأخرس وصيده :

٧- يختلف الفقهاء في كون التسمية عند الذبح والصيد واجبة أوسنة. ولكنهم يتفقون على حِل ذبيحة الأخرس وصيده مع عدم تسميته لعدم قدرته على النطق.

إلا أن الحنابلة قالوا: إن كان المذكي أخرس أومأ برأسه إلى السهاء، ولو أشار إشارة تدل على التسمية، كان فعله كافيا لقيام إشارته مقام نطقه.

وقالوا في الصيد: لا تعتبر التسمية من الخرس عند إرسال السهم والجارحة لتعذرها

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۱/ ٣٩٩ ومراقي الفلاح ص١٥٧ والشرح الصغسير ١/ ١٥٦ ط الحلبي، ونهسايسة المحتاج ٢/ ١٦٥ والشرواني على التحفة ٢/ ٢٨٥ وكشاف القناع ١/ ٤٧٦، والمغنى ٢/ ١٩٤

<sup>(</sup>۱) الحطباب ۲/۲۳ وروضة الطبالبين ۲۹۲/۱ ، وكشباف القناع ۲/۳۷۸

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٤٣٣ وفتح القدير ١/ ٣٥٨

منه، والظاهر أنه لابد من إشارته بها، كما تقدم في الذكاة لقيام إشارته مقام نطقه. وما قاله الحنابلة هو رأي عند الشافعية.

جاء في المجموع: الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته بالاتفاق، وإن لم تكن له إشارة مفهومة فطريقان: المذهب الحل أيضا، وبه قطع الأكثرون، والرأي الثاني أنه يعتبر كالمجنون، وبهذا الرأي قطع البغوي والرافعي. (١)

## تصرفات الأخرس:

٨ - إذا كان للأخرس إشارة معلومة مفهومة ، فإنها تقوم مقام عبارته في تصرفاته العقدية كالبيع والإجارة ، والهبة ، والسرهن ، والضان ، والنكاح ، وغير ذلك . وكذلك في الحلول كالطلاق والعتاق والإبراء .

فالإشارة تعتبر حجة في حق الأخرس، لأن الشارع تعبد الناطقين بالعبارة، فإذا عجز الأخرس عن العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته.

وكذلك تقوم الكتابة المستبينة المرسومة \_ أي التي تكتب على النحو الذي تعارف الناس \_

مقام عبارته في هذه التصرفات، لأن الكتابة زيادة بيان. (١)

وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاء إلا أن هناك تقييدات تنظر في مصطلح (إشارة).

## طلاق الأخرس:

٩ - ذهب الفقهاء إلى أن طلاق الأخرس بإشارته المفهمة يقع، وفصل الشافعية والحنابلة فقالوا: إن إشارة الأخرس بالطلاق إن فهم طلاقه بها كل أحد، فصريحة، وإن اختص بفهم الطلاق منها بعض الناس دون بعض فهي كناية يتاج إلى نية . (٢)

#### لعان الأخرس:

١٠ يختلف الفقهاء في اعتبار إشارة الأخرس أو
 كتابته في اللعان، وقيامها مقام عبارة الناطق.

فعند جمهور الفقهاء \_ المالكية والشافعية وهو المعتمد في المذهب عند الحنابلة \_ إن كان

<sup>(</sup>۱) ابن عابــدین ۵/ ۱۸۹، ۱۹۱، والــدســوقي ۲/ ۱۰۳، والمجمــوع ۹/ ۷۷، ۸، وکشاف القناع ۲/ ۲۰۹، ۲۲۷ وشرح منتهی الإرادات ۳/ ٤٠٧

<sup>(</sup>۱) الهداية / ۲٦٩ - ۲۷۰ وأشباه ابن نجيم ٣٤٣ وابن عابدين ٢/ ٢٥٥، والدسوقي ٢/ ٣١٣، ٣٧٧، ٣٨٤، والدسوقي والتبصرة بهامش فتح العلي ٢/ ٧٩ - ٨٠، وأشباه السيوطي / ٣٣٨ والمنشور ١/ ١٦٤ ونهاية المحتاج ٦/ ٢٦٤ والروضة ٨/ ٣٩، وكشاف القناع ٥/ ٣٩ ومنتهى الإرادات ٢/ ٣٤٦ و٣/ ١٠٠، ٥٦٦، ٥٠٠ والمنفني ٣/ ٢٥٠، ٥٠٠ ولار ٢٣٨ والبهجة شرح التحفة ٢/ ٨٤

<sup>(</sup>٢) فتــع القـديـر ٨/ ١١٥ وابن عابـدين ٢/ ٢٥٥ وجـواهـر الإكليل ١/ ٣٤٨، ومغني المحتاج ٣/ ٢٨٤ وشرح المنتهى ٣/ ١٣٠

للأخرس (زوجا أوزوجة) إشارة مفهومة صح لعانه بالإشارة، كما يصح بالكتابة، ويكرر الإشارة أو الكتابة كالناطق الذي يكرر اللفظ.

ويترتب على لعان الأخرس أو الخرساء عند الجمهور، ما يترتب على لعان الناطق من أحكام ، كسقوط الحد، ونفي النسب وغير ذلك. ولو لاعن الأخرس بالإشارة، أو الكتابة ثم

ولولاعن الأخرس بالإشارة، أو الكتابة ثم انطلق لسانه فتكلم فأنكر اللعان، أو قال: لم أرده فعند الشافعية والحنابلة يقبل قوله فيها عليه فيطالب بالحد، ويلحقه النسب، ولا يقبل قوله فيها له، فلا ترتفع الفرقة والتحريم المؤبد، وله أن يلاعن في الحال لإسقاط الحد، ولنفي الولد إن لم يفت زمن النفي.

وعند المالكية لا يقبل إنكاره مطلقا. (١)

وذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه لا يصح اللعان من الأخرس أو الخرساء، لا بالإشارة ولا بالكتابة، لأن اللعان لفظ يفتقر إلى الشهادة فلم يصح من الأخرس، لأنه لا يتأتى منه لفظ الشهادة، وسواء أكانا أخرسين أم أحدهما.

وقال الحنفية: لوتلاعن الزوجان وهما ناطقان، ثم زالت أهلية اللعان قبل التفريق

بخسرسهما، أو خرس أحدهما بطل اللعان، ولا تفريق، ولا حد لدرئه بالشبهة. (١)

#### إقرار الأخرس:

11 - تعتبر الإشارة من الأخرس إذا كانت مفه ومة قائمة مقام العبارة في إقراره، وكذا الكتابة منه، ويؤخذ بذلك في كل ما أقربه من حقوق العباد بها في ذلك القصاص. وهذا باتفاق الفقهاء إلا في قول عند الحنفية: إن القصاص لا يثبت بإقرار الأخرس. (٢)

واختلف في إقرار الأخرس بما يوجب الحـد كالقذف والزني والسرقة .

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو ثور وابن المنذر إلى أن الأخرس يؤخذ بإقراره بها يوجب الحد، لأن من صح إقراره بغير ما يوجب الحد صح إقراره بها يوجبه كالناطق.

وذهب الحنفية \_ وهو احتمال لكلام الخرقي من الحنابلة ذكره صاحب المغني \_ إلى أن الأحرس لا تعتبر إشارته أو كتابته في إقراره بما

<sup>(</sup>۱) حاشية المدسوقي ۲/ ٤٦٤ والخرشي ٤/ ١٣٠ والفواكه المدواني ۲/ ۸۵، وروضة الطالبين ۸/ ۳۵۲\_۳۵۳ ونهاية المحتاج ۷/ ۱۱۰ وكشاف القناع ۵/ ۳۹۲، والمغني ۷/ ۳۹۲

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/ ۹۰ والبدائع ۳/ ۲٤۲ والاختيار ۳/ ۱۷۰ والمغني ۷/ ۳۹۳.

<sup>(</sup>۲) الأشبساه لابن نجيم/ ٣٤٣ وابن عابدين ٥/ ٤٧٠ ـ ٤٧١ والتبصرة بهامش فتح العلي المالك ٢/ ٤٠، ٨٠ وجواهر الإكليسل ٢/ ١٣٠ وأشبساه السيسوطي/ ٣٣٨، والمنشور ١/ ٤٢٠ وكشاف ١/ ٤٠٠ وشرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ وكشاف القناع ٥/ ٣٩٢ والمغني ٨/ ١٩٥ ـ ١٩٦

يوجب الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات لكونها حق الله تعالى . (١)

وينظر التفصيل في مصطلح (إقرار ف؟٥ ـ ٥٨ ، وحد، وقصاص).

#### شهادة الأخرس:

17 - ذهب الحنفية والحنابلة - وهو الأصح عند الشافعية - إلى أن شهادة الأخرس لا تقبل، لأن مراعاة لفظ الشهادة شرط صحة أدائها، ولا عبارة للأخرس أصلا، فلا تقبل شهادته ولو فهمت إشارته، لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين، ولذلك لا يكتفى بإشارة الناطق.

لكن قال الحنابلة: إذا أدى الأخرس الشهادة بخطه فإنها تقبل.

وعند المالكية ومقابل الأصح عند الشافعية تقبل شهادة الأخرس ويؤديها بإشارة مفهمة أو كتابة، فإذا قطع الحاكم بفهم مقصوده من إشارت حكم بها، لأن الشهادة علم يؤديه الشاهد إلى الحاكم، فإذا فهم عنه بطريق يفهم

عن مثله قبلت منه، كالنطق إذا أداها بالصوت. (١)

#### قضاء الأخرس وفتياه:

17 ـ النطق من الصفات التي يجب توافرها فيمن يتولى القضاء، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته وهذا باتفاق عدا وجه مقابل للصحيح عند الشافعية.

ويبرى الحنفية والحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية أن صفة النطق شرط فلا يجوز تولية الأخرس القضاء ولا يصح قضاؤه.

واعتبر المالكية صفة النطق واجبا غير شرط في الابتداء والدوام، ولذا يجب عزله. لكن إن وقع وحكم نفذ حكمه.

وذكر ابن أبي الدم أن في ولاية الأخرس على القضاء قولا آخر للشافعية بصحتها إذا فهمت إشارته. (٢)

<sup>(</sup>۱) الهداية ٤/ ٢٧٠، ابن عابدين ٣/ ١٤٤، ١٩٢ و٥/ ٣٥٣ والبدائع ٧/ ٥١، والقوانين الفقهية/ ١٦١ والرزقاني ٨/ ٨٠، والتبصرة بهامش فتح العلي ٢/ ٨٠، ونهاية المحتاج ٧/ ١١٠، ١١٠ ومغني المحتاج ٤/ ١٥٠ وروضة الطالبين ١٠/ ٤٤، والمغني ٨/ ١٩٥ ـ ١٩٦ وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٠٠ - ٢٠٠

 <sup>(</sup>١) البدائع ٦/ ٢٨٦ وابن عابدين ٤/ ٣٠٢ والتبصرة بهامش فتسح العملي ٢/ ٧٩ والكماني ٢/ ٨٩٩ وروضة الطمالبين ٨/ ٣٩ و١١/ ٢٤٥ وأشبهاه السيسوطي/ ٣٣٨ والمهسذب ٢/ ٣٢٥ وكشاف القناع ٦/ ١٤٤ والمغني ١٩٠/٩

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٤/ ٣٠٢ والبدائع ٧/٣ وحاشية الدسوقي ٤/ ١٣٠ والفواكه الدواني ٢/ ٢٩٧ ونهاية المحتاج ٨/ ٢٢٦ وحاشية الجمل ٥/ ٣٣٧ والروضة ٢١/٧، والمهذب ٢/ ٢٩١ وكشاف القناع ٦/ ٢٩٥ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص٤٧

أما بالنسبة للإفتاء فإنه تصح فتوى الأخرس وذلك حيث فهمت إشارته . (١)

#### يمين الأخرس:

١٤ \_ اختلف الفقهاء في اعتبار إشارة الأخرس في اليمين.

فذهب الحنفية والمالكية إلى صحة الأيان من الأخرس بالإشارة إذا كان يفهم ويفهم عنه.

قال الحنفية: يستحلف الأخرس فيقول له القاضي: عليك عهد الله إن كان لهذا عليك هذا الحق؟، ويشير الأخرس برأسه: أي نعم. (٢)

واختلفت أقوال فقهاء الشافعية بين انعقاد اليمين بالإشارة وعدم انعقادها.

فالقول بعدم انعقاد اليمين بالإشارة ذكره السيوطي، قال: تعتبر إشارة الأخرس في الدعاوى ولا ينعقد بها الأيهان إلا اللعان.

وصرح الزركشي في قواعده بذلك فقال: إشارة الأخرس كنطقه إلا في مسائل، ومنها: حلف بالإشارة لا تنعقد يمينه.

وأما القول بانعقاد يمين الأخرس إذا فهمت إشارته فقد ذكره الزركشي عقب كلامه بعدم

عليه يمين وهو أخرس لا تفهم إشارته وقف اليمين إلى أن تفهم إشارته، وإن سأل المدعي أن ترد عليه اليمين لم ترد، لأنه لم يتحقق نكوله. وفي حاشية الجمل قال: وقع للزركشي في القواعد عدم انعقاد يمين الأخرس بالإشارة، والذي يظهر خلافه أخذا مما صرحوا به في انعقاد لعانه بالإشارة، ومن قولهم: إن إشارته مثل العبارة إلا في ثلاثة مواضع: بطلان الصلاة فلا تبطل بالإشارة، والحنث، والشهادة.

الانعقاد فقال: وفي البيان في كتاب الأقضية قال

الشافعي رحمه الله في الأم: إن كان قد وجب

قال الجمل: ثم رأيت محمدا الرملي اعتمد انعقاد يمينه بالإشارة. (١)

واختلفت أيضًا أقبوال فقهاء الحنابلة. ففي مطالب أولي النهي الحلف بألفاظ مخصوصة.

فدل على عدم انعقاد يمين الأخرس ثم قال: لكن صرح في الفروع في باب صلاة الجمعة بانعقاد اليمين منه كالنية.

وصرح ابن قدامة في المغني بانعقاد يمين الأخرس فقال: إن توجهت يمين على ورثة وفيهم أخرس مفهوم الإشارة حلف وأعطي حصته، وإن لم تفهم إشارته وقف حقه. (٢)

<sup>(</sup>۱) الأشباه للسيوطي / ٣٣٨ ومغني المحتاج ٤/ ٣٤٦ والمهذب ٢/ ١٣٨، والمنشور في القـواعد للزركشي ١/ ١٦٤ ـ ١٦٥ وحاشية الجمل ٥/ ٢٨٦

<sup>(</sup>٢) مطالب أولي النهى ٦/ ٣٥٧ والمغنى لابن قدامة ٩/ ٢١٩

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٤/٢ ٣٠ وكشاف القناع ٦/٠٠ ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) الأشباه لابن نجيم/ ٣٤٣ والاختيار ٢/ ١١٤ والتبصرة بهامش فتح العلى المالك ٢/ ٨٠

#### الخرس بسبب الجناية:

10 ـ اللسان آلة الكلام، والاعتداء على الإنسان بها يفقده النطق ويجعله أخرس، إما أن يكون بقطع اللسان، أو بضرب يؤدي إلى ذهاب الكلام مع بقاء اللسان.

وذلك إما أن يكون عمدا أو خطأ، وفي موجب ذلك من قصاص أو دية خلاف وتفصيل (١) يرجع إليه في (جناية على ما دون النفس، ودية).

#### الجناية على لسان الأخرس:

17 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة: إلى أن في لسان الأخرس حكومة عدل، لأنه لا قصاص فيه وليس له أرش مقدر لعدم فوات المنفعة، وإنها وجبت حكومة عدل تشريفا للآدمي، لأن اللسان جزء منه. وقيد الشافعية ذلك بأن لا يذهب بقطعه الذوق، وإلا ففيه الدية.

وفي القول الثاني للحنابلة: إن فيه ثلث الدية لحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن

رسول الله على قضى في العين العوراء السادة لكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها.

وهـذا إذا كانت الجناية خطأ أو كانت عمدا من ناطق.

فإن كانت الجناية من أخرس على أخرس عمدا، فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة إذا أمنت السراية على وجوب القصاص للماثلة والتكافؤ، وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك، أما الحنفية فلا قصاص عندهم أصلا في اللسان. (٢)



<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٣٥٦ والبدائع ٧/ ٣٠٧، ٣٠٨، ٣١١،

٣١٧ والاختيار ٥/ ٣١ والسدسوقي ٤/ ٢٥٢، ٣٥٣،

٢٧١، والزرقاني ٨/ ٤٠ والشرح الصغير ٢/ ٣٨٩ والمدونة

٣/ ٣١٠ وجواهر الإكليل ٢/ ٢٥٩ والمهذب ٢/ ١٨١

ومغني المحتاج ٤/ ٣٥، والجمل ٥/ ٣٤ والمغني ٧/ ٢١٧،

٧١٧، ٣٢٧، و٨/ ١٥، ١٦ وكشاف القناع ٥/ ٥٥٠،

<sup>(</sup>١) حديث عمروبن شعيب أن رسول الله تضمى في المعين . . . » أخرجه النسائي (٨/ ٥٥ - ط المكتبة التجارية). وإسناده حسن .

<sup>(</sup>٢) البدائع ٧/ ٣٢٣ والدسوقي ٤/ ٢٥٢، ٢٧٧ والزرقاني ٨/ ٤٠ والجمل ٥/ ٦٧، ونهاية المحتاج ٧/ ٣١١ ومغني المحتاج ٤/ ٣٣ والمغني ٨/ ٤١ و٧٣٧

## الحكم التكليفي:

#### أولا: الخرص فيها تجب فيه الزكاة:

٣ ـ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب للإمام خرص الثهار على رءوس النخل والكرم خاصة بعد بدو صلاحها، لتحديد قدرها وقدر الزكاة فيها.

فيبعث ساعيه ليخرص الشهار على رءوس النخل والكرم بعد بدو صلاحها، ليعلم بالخرص والتقدير نصاب الزكاة، والقدر الواجب إخراجه. (١)

ويشترط المالكية لذلك: أن يحتاج أصحاب الشهار إلى التصرف فيها، أما إذا لم يحتاجوا إلى التصرف فيها، فينتظر جفاف ما يجف من الثهار وتخرج زكاته تمرا أو زبيبا، وما لا يجف ينتظر جذه ثم يكال البلح، ويسوزن العنب، ثم يقدر جفافها إذا شك في بلوغها النصاب. (٢)

واستدل جمه ور الفقهاء لمشروعية الخرص: بها روى الترمذي أن النبي ﷺ: «أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا». (٣)

#### التعريف:

1 - الخرص لغة: القول بالظن، ويطلق على الكذب: (١) ومنه قول الحق تبارك وتعالى: (قتل الخسراصون)، (٢) ويطلق على حزر ما على النخل والكرم من الشار تمرا أوزبيبا. وروي أن النبي الله (أمر بالخرص في النخل والكرم خاصة». (٣)

والاصطلاح الشرعي لا يختلف عن ذلك.

#### الألفاظ ذات الصلة:

٢ ـ التخمين، والحدس، والتحري متقاربة المعنى، وهي تحديد الشيء بالظن والتقدير، فهي كالخرص في بعض إطلاقاته.

خـرص

<sup>(</sup>١) المعجم السوسيط ومصباح المندر مادة: «خىرص»، ومغني المحتاج ١/٣٨٧

<sup>(</sup>۲) سورة الذاريات / ۱۰

<sup>(</sup>٣) حديث: «أمر بالخرص في النخل والكرم خاصة». ذكره صاحب المعجم الوسيط (١/ ٢٢٦) ولم يهتد إلى من أخرجه بهذا اللفظ ويدل عليه ما رواه أبو داود (١/ ٢٥٧ ط عزت عبيد دعاس) من حديث عتاب بن أسيد، بلفظ «أمر رسول الله أن يخرص العنب كما يخرص النخل». وسيأتي تخريجه (ف/٣)

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١/ ٣٨٦ ـ ٣٨٧، المغني ٢/ ٧٠٦، حاشية الدسوقي ٤/٣٥٢

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٢/ ٤٥٣

 <sup>(</sup>٣) حديث: «أمر أن يخرص العنب كما يخرص النخل».
 أخرجه أبوداود (٢/ ٢٥٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس)
 والترمذي (٣/ ٢٧ - ط الحلبي)، من حديث عتاب بن =

وعند الشافعية قول بوجوب الخرص لظاهر الحديث. (١)

وقال الخطابي: أثبت الحديث النبوي الخرص والعمل به، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما روي عن الشعبي أنه قال: الخرص بدعة، وأنكر أصحاب الرأي - يعني الحنفية - الخرص، وقال بعضهم: إنها كان ذلك الخرص تخويفا للأكرة لئلا يخونوا، فأما أن يلزم به حكم فلا، وذلك أنه ظن وتخمين وفيه غرر، وإنها كان جوازه قبل تحريم الربا والقهار. (٢)

#### وقت الخرص:

٤ - لا خلاف بين من يرى مشروعية الخرص في أنه يكون حين يطيب الثمر ويبدو صلاحه، لقول عائشة رضي الله عنها: «إن الرسولﷺ كان يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه». (٣)

ولأن المقصود من الخرص معرفة قدر الزكاة، وإطلاق تصرف أرباب الثهار في التصرف فيها، مما تدعو إليه الحاجة.

#### ما شرع فيه الخرص:

٥ - ذهب جهور الفقهاء إلى أن الخرص لا يكون في غير النخل والكرم، لورود الأثر فيها، فلا يخرص الحب في سنبله، ولا الزيتون لأنه لم يرد فيها أثر، وليسا في معنى المنصوص حتى يقاسا عليه، والحب مستور في سنبله، وحب الزيتون متفرق في شجره لا يجمعه عنقود في صعب خرصه، ولا حاجة بأهله إلى أكله غالبا، بخلاف التمر والعنب، فإنها يؤكلان رطبا، فيخرص على أهله للتوسعة عليهم ليخلى بينهم، وبين أكل الثمرة، والتصرف فيه، ثم يؤدون الزكاة منها على ما خرص.

ولأن ثمرة الكرم، والنخل ظاهرة مجتمعة، فخرصها أسهل، من خرص غيرها. (١)

وعند المالكية قول: بجواز خرص غير التمر، والعنب إذا احتاج أهله، أو كانوا غير أمناء. (٢)

وقال الزهري والأوزاعي والليث: يخرص الزيتون ونحوه، لأنه ثمر تجب فيه الزكاة فيخرص كالرطب والعنب.

<sup>=</sup> أسيد، وفي إسناده انقطاع بين عتاب بن أسيد والراوي عنه وهمو سعيسد بن المسيب، كذا في مختصر أبي داود للمنذري (٢/ ٢١١ ـ نشر دار المعرفة).

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١/ ٣٨٦

 <sup>(</sup>٢) معالم السنن ٢/ ٤٤ وانظر المغني ٢/ ٢٠٦، والأموال لأبي عبيد ط ـ دار الفكر

<sup>(</sup>٣) حديث: (كان يبعث عبدالله بن رواحة إلى يهود خيب». أخرجه أبوداود (٢/ ٢٠٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وأعله ابن حجر في التلخيص (٢/ ١٧١ ـ ط شركة الطباعة الفنية) بجهالة فيه، ولكن ذكر له شواهد يتقوى بها.

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٢/ ٧١٠، ومغني المحتاج ٣٨٧/١

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ١/ ٣٨٧

حكم التصرف في الثهار قبل الخرص، وبعده: 7 ـ ذهب الشافعية إلى أنه يحرم التصرف بالأكل أو الحبيع، أو الهبة في شيء من الشهار قبل الخيرص، أو المتضمين والقبول لتعلق حق الفقراء بها، ولكن إن تصرف في الكل، أو البعض شائعا صح فيها عدا نصيب المستحقين. أما بعد الخرص والتضمين، وقبول المالك التضمين فلا تحريم، لانتقال الحق من العين إلى الذمة. (1)

وذهب الحنابلة إلى جواز التصرف في الثهار قبل الخرص وبعده بالبيع، والهبة وغيرهما، فإن باع، أو وهب بعد بدو الصلاح، فالزكاة على البائع والواهب إلا أن يشترطها على المبتاع، وإنها وجبت على البائع، لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع، فبقي على ما كان عليه، ويفهم من كلام المالكية نحو كلام الحنابلة. (٢)

#### شروط الخارص :

٧ ـ يكفي في الخرص خارص واحد باتفاق من
 يرى مشروعية الخرص وهم الشافعية والمالكية،
 والحنابلة . (٣)

لأن النبي ﷺ كان يبعث عبدالله بن رواحة

خارصا أول ما تطيب الشمار(١) ولأنه كالحاكم، ويعمل باجتهاده. (٢)

وعند الشافعية قول: باشتراط تعدد الخارص، لأن الخرص كالتقويم والشهادة، وكلاهما يشترط فيه التعدد. (٣)

ويشترط أن يكون الخارص أمينا غير متهم، عدلا، عارف بالخرص، وتشترط الذكورة والحرية عند الشافعية، في الأصح، لأن الخرص ولاية، وليس الرقيق، والمرأة من أهلها. (٤)

#### صفة الخرص :

٨ ـ تختلف صفة الخرص باختلاف الثمر، فإن كان نوعا واحدا، فإن الخارص يشاهد كل واحدة من الأشجار وينظر، كم في الجميع رطبا أو عنبا، ثم يقدر ما يجىء منها تمرا وزبيبا، وإن كان أنواعا خرص كل نوع على حدة، لأن الأنواع تختلف، ولأنه يحتاج إلى معرفة قدر كل نوع حتى يخرج عشره. (٥)

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ١/ ٣٧٤، روضة الطالبين ٢/ ٣٥٣

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة ٢/ ٤٠٤، حاشية الدسوقي ١/ ٥٣/

<sup>(</sup>٣) المغني لأبن قدامسة ٢/٧٠٧، مغني المحتساّج ١/٣٨٧، حاشية الدسوقي ١/ ٤٥٤

<sup>(</sup>۱) حدیث: «کان النبیﷺ یبعث عبـدانه بن رواحة...». سبق تخریجه ف/ ؛

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج ١/ ٣٨٧

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) مغنى المحتاج ١/ ٣٨٧

<sup>(</sup>٥) المغني لابن قدامة ٢/ ٧٠٧، مغني المحتساج ١/ ٣٨٧. حاشية الدسوقي ١/ ٤٥٣

هل يترك الخارص شيئا للمالك عند الخرص؟

٩- ذهب الحنابلة إلى أنه يجب على الخارص أن يترك في الخرص الثلث، أو السربع على حسب الحاجة، توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل، هم، وضيوفهم، ويطعمون جيرانهم، ونحوه للشافعية بأنه يترك للهالك ثمر نخلة أو نخلات، وقال ابن حبيب من المالكية: يخفف عن أهل الشجر في الخرص. (١)

واستدلوا بحديث: «إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع»(٢) ولأنه ﷺ كان يأمر بالتخفيف للواطئة(٣) والساقطة(٤) وما ينال

(١) المغني لابن قدامة ٢/ ٧٠٧، مغني المحتاج ١/ ٣٨٧

(٢) حديث: «إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث...». أخرجه أبوداود (٢/ ٢٥٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث سهل بن أبي حشمة، ونقل ابن حجسر في التلخيص (٣/ ١٧٢ - ط شركة الطباعة الفنية) عن ابن القطان أنه جهّل الراوي عن سهل.

- (٣) الواطشة: المارة والسّابلة سموا بذلك لوطئهم الطريق.
   النهاية لابن الأثير ٥/ ٢٠٠، وقيل: الواطئة: سقاطة التمر تقع فتوطأ بالأقدام).
  - (٤) الساقطة: كل ما يسقط من صاحبه ضياعا (المصباح).
- (٥) اللاقطة، واللقاطة: ما كان ساقطا لا قيمة له من الشيء التافه، وما التقطت من مال ضائع (المصباح، ومتن اللغة).

العيال. (١)

ومذهب المالكية وهو المشهور عند الشافعية عدم ترك شيء في الخرص لعموم الأدلة، المقتضية لوجوب العشر، أو نصفه من غير استثناء.

وذهب المالكية إلى أنه لا يجمع الخارص الحائط (البستان) في الحزر، ولا يجزئه أرباعا أو أثلاثا، وكذا لا يجمع ما زاد على شجرة كالثنتين والثيلاث ولوعلم ما بها جملة، هذا إذا اختلفت في الجفاف ولوكانت من صنف واحد. فإن اتحدت في الجفاف، جاز جمعها في الخرص. (٢)

وحملوا الحديث على النزكاة، فيترك للمالك منها ذلك ليفرقه على فقراء أهله، وجيرانه، لا من المخروص. (٣)

#### حق الفقراء بعد الخرص:

١٠ ـ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حق الفقراء
 ينتقل من عين الشهار إلى ذمة المالك بعد
 الخرص، فيجوز للمالك التصرف في جميع

<sup>(1)</sup> حديث: «كان يأمر بالتخفيف للواطئة...». أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص٥٨٦ - نشر دار الفكر) من حديث مكحول مرسلاً ثم أخرجه من قول عمر (ص٥٨٧) من طريق الأوزاعي قال: بلغنا أن عمر قال: ...

 <sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٩/٧٨١، والدسوقي ٩/٣٥١، والمواق
 ٢/ ٩٨٩

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٢/ ٢٥٠ ، مغني المحتاج ١/ ٣٨٧

الثهار، ويكون حق الفقراء في ذمته، فيخرجه في وقته تمرا أو زبيبا، (۱) ويشترط الشافعية على المذهب عندهم لانتقال حق الفقراء إلى ذمة المالك تضمين الساعي عليه، وقبول المالك، كأن يقول له بعد الخرص: ضمنتك نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا. ويقبل المالك التضمين، لأن الحق ينتقل من العين إلى الذمة، فلابد من رضاهما، كالبائع، والمشتري، فإن لم يضمنه أو ضمنه ولم يقبل المالك، بقي حق الفقراء كما كان، متعلقا بعين الشهار، وعندهم قول: بانقطاع حق الفقراء، بنفس الخرص. (٢)

لأن التضمين لم يرد في الحديث، وليس على حقيقة الضمان، بدليل أنه لو تلف بآفة سماوية، أو سرق قبل الجفاف بلا تفريط من المالك، فلا شيء عليه قطعا، (٣) وهو مذهب مالك وأحمد. وذهب إمام الحرمين من الشافعية إلى أنه

وذهب إمام الحرمين من الشافعية إلى أنه يكفي تضمين الخارص، ولا حاجة إلى قبول المالك. (٤)

تلف المخروص قبل إخراج الزكاة:

١١ ـ ذهب الفقهاء القائلون بالخرص إلى أنه

إذا هلك المخروص بلا تفريط من المالك، قبل إخراج الزكاة فلا شيء عليه إن لم يتمكن من إخراجها، أما إذا تمكن من الإخراج، وأخره بدون عذر أو قصر في الحفظ، فإنه يضمن نصيب الفقراء بالخرص. (١)

#### ادعاء تلف المخروص:

17 - إن ادعى المالك تلف المخروص بغير تفريطه فالقول قوله، بغيريمين، سواء أكان قبل الخرص أم بعده، لأنه من حق الله تعالى فلا يستحلف فيه كالصلاة، والحد، هذا رأي مالك وأحمد.

وذهب الشافعية إلى أنه إن ادعى هلاك المخروص بسبب خفي، كسرقة، أو بسبب ظاهر عرف حدوثه كحريق صدق بيمينه، فإن لم يعلم حدوث السبب الظاهر طولب ببينة على القول الصحيح عندهم، ثم يحلف على أنها هلكت فيه لاحتهال سلامة ماله. أما إذا ادعى غلط الخارص أو حيفه وكان ما ادعاه محتملا قبل قوله، وإن لم يكن محتملا لم يقبل منه. (٢)

ثانيا: فرز أنصبة الشركاء من الثهار على الشجر بالخرص:

١٣ ـ ذهب المالكية ـ وهو الراجح عند الشافعية

<sup>(</sup>١) المغني ٢/ ٧٠٧، روضة الطالبين ٢/ ٢٥٢

<sup>(</sup>٢) مغني المحتلج ٢/ ٣٨٨، المغني ٢/ ٧٠٨، حاشية الدسوقي 1/ ٤٥٤

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ٧/٧، مغنى المحتاج ١/٣٨٧

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ١/ ٣٨٧، روضة الطالبين ٢/ ٢٥١

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ٢٨٧/١

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ٢/ ٢٥١

إلى أنه يجوز قسمة الشهار على رءوس أشجار النخيل، والكرم بالخرص، إذا طابت الثهار وحل بيعها، واختلفت حاجة أهلها بأن احتاج بعضهم للأكل، والبعض الآخر للبيع، وذلك للضرورة وسهولة حزرهما بخلاف غيرهما من الزرع والثهار، فلا يجوز الفرز بالخرص، كها تقدم (١) واستدلوا بحديث عبدالله بن رواحة في الخرص على يهود خيبر المتقدم (ف/٤).

#### ثالثا: البيع بالمجازفة:

14 ـ لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في جواز بيع الصبرة جزافا، وهو البيع بلا كيل ولا وزن، بالحدس والظن، والتخمين، اكتفاء بالمشاهدة عن الكيل أو الوزن. (٢) وشروط ذلك وتفصيله في مصطلح: (جزاف، وعرايا، ومزابنة).

# 

(١) الزرقاني ٣/ ٢٠٢ ـ ٢٠٣، مغني المحتاج ٤/ ٤٢٤، المغني ٩/ ١١، روضة الطالبين ١١/ ٢١٥

# خروج

#### التعريف:

١ ـ الخروج في اللغة مصدر خرج يخرج خروجا
 ونخرجا، نقيض الدخول. (١)

والفقهاء يستعملون الخروج بمعناه اللغوي، ويستعملونه أيضا بمعنى البغي، أي الخروج على الأئمة. (٢)

## الأحكام المتعلقة بالخروج:

للخروج أحكام تختلف باختلاف الخارج، وباختلاف ما يتعلق به الخروج، أهمها مايلي:

#### الخارج من السبيلين وغيرهما:

٢ - لا خلاف بين الفقهاء في أن الخارج من السبيلين إذا كان منيا خرج على وجه الدفق والشهوة، أو دم حيض أو نفاس، فإنه موجب للغسل، وعلى أن غير المني إذا كان معتادا كالبول، أو الغائط، والريح، ينقض الوضوء، واختلفوا في غير المعتاد، فذهب جمهور الفقهاء

<sup>(</sup>٢) المغني ٤/ ١٣٧، مغني المحتاج ١٨/٢، حاشية الجمل ٣٤/٣ ـ ٣٥، فتح القدير ٥/ ٤٧٠، حاشية ابن عابدين ٤٧/٤

<sup>(</sup>١) لسان العرب المحيط، ومتن اللغة مادة: «خرج».

<sup>(</sup>٢) الاختيار ٤/ ٥٤.

(الحنفية والشافعية والحنابلة وابن عبدالحكم من المالكية) إلى أنه ينقض الوضوء.

ويسرى جمهـور المـالكية أن غير المعتاد كالدود والحصى لا ينقض الوضوء.

وفي الخارج من غير السسبيلين خلاف وتفصيل ينظر في مواطنه من كتب الفقه. (١) وانظر مصطلح: (وضوء).

#### خروج القدم أو بعضها من الخف:

٣- صرح جمه ورالفقهاء بأنه يثبت حكم نزع الخف وهو بطلان الوضوء أو المسح على خلاف فيه بخروج القدم إلى ساق الخف، وكذا بخروج أكثر القدم في الصحيح من مذهب الحنفية، والمالكية، لأن الاحتراز عن خروج القليل متعذر، لأنه ربها يحصل بدون القصد، بخلاف الكثير، فإن الاحتراز عنه ليس متعذر.

ويرى الشافعية أنه لو أخرجها من قدم الخف الى الساق لم يؤشر إلا إذا كان الخف طويلا خارجا عن العادة، فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه بلا خلاف.

وعند الحنابلة للبعض حكم الكل فيبطل

الوضوء بخروج القدم، أو بعضها إلى ساق خفه. (١)

وينظر التفصيل في مصطلح: (مسح الحف).

#### الخروج من المسجد بعد الأذان:

٤ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره الخروج
 من المسجد بعد الأذان بلا عذر، أونية رجوع
 إلى المسجد، إلا أن يكون التأذين للفجر قبل
 الوقت، فلا يكره الخروج.

وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم، قال أبو الشعثاء: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل في المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبوهريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم علي ، والموقوف في مثله كالمرفوع. (٢)

وتفصيل ذلك في كتب الفقه ور: مصطلح (مسجد).

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۱/ ۹، ۲۲ ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية/ ۳۱ ــ ۳۶ ط دار الكتــاب العــربي، وروضــة الطالبين ۱/ ۷۱، ۷۷ ط المكتب الإسلامي، ونيل المآرب ۱/ ۲۹، ۷۵،

 <sup>(</sup>١) فتح القدير ١/ ١٠٦، ١٠٧ ط الأميرية، وحاشية الدسوقي ١/ ١٤٥، وحاشية المحتاج
 ١/ ١٠٥، وحاشية الجمل ١/ ١٤٨، ونهاية المحتاج
 ١/ ٢٠٩ ط مصطفى الحلبي، وروضة الطالبين ١/ ١٣٣، ونيل المآرب ١/ ٧٧.

<sup>(</sup>۲) فتح القديس ١/ ٣٣٨، ٣٣٩ ط الأميرية، وابن عابدين ١/ ٤٧٩، ٤٨٠، ومواهب الجليل ١/ ٤٦٧، والمجموع ٢/ ١٧٩، ٣/ ١٢٨، والمسغني ١/ ٤٠٨، ٤٠٩، ونيسل المآرب ١/ ١١٩

وحديث أبي هريسرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم...». أخرجه مسلم (٤٥٣/١ ـ ٤٥٤ ـ ط الحلبي).

#### خروج الإمام للخطبة :

إذا خرج الإمام وقام للخطبة استقبله
 الناس، لأنه به جرى التوارث، ويحرم الكلام
 والإمام يخطب عند جمهور الفقهاء.

وأما الكلام بمجرد خروجه وقبل أن يبدأ بالخطبة، فإنه لا بأس به عند جمهور الفقهاء، وبه قال عطاء وطاوس والزهري، والنخعي، وروي ذلك عن ابن عمر، لأن المنع للإخلال بغرض الاستماع، ولا استماع هنا، وكرهه الحكم، وقال ابن عبد البر: إن عمر وابن عباس كانا يكرهان الكلام، والصلاة بعد خروج الإمام، ويحرم الكلام عند أبي حنيفة بمجرد خروج الإمام.

وأما ترك الصلاة فذهب الحنفية، والمالكية إلى أنه لا تطوع بعد خروج الإمام للخطبة، وبعد قال شريح، وابن سيرين، والنخعي، وقتادة، والثوري، لأن النبي على قال للذي يتخطى رقاب الناس: «اجلس، فقد آذيت وآنيت». (١) ولأن الصلاة تشغله عن استاع الخطبة فكره، كصلاة الداخل.

ويرى الشافعية والحنابلة أنه ينقطع التطوع

(۱) حدیث: «اجلس فقد آذیت وآنیت».. أخرجه النسائي (۳/۳) ـ ط المكتبة التجاریة) من حدیث عبدالله بن بسر، وابن ماجه (۱/ ۳۵۶ ـ ط الحلبي) من حدیث جابر بن عبدالله، وقواه ابن حجر في الفتح (۲/۲۹۲ ـ ط السلفية).

بجلوس الإمام على المنبر، فلا يصلي أحد غير الداخل، فمن دخل أثناء الخطبة استحب له أن يصلي التحية ويخففها، إلا إذا كان الإمام في آخرها، فلا يصلي لئلا يفوته أول الجمعة مع الإمام. (1)

#### خروج المعتكف من المسجد:

7- لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة ، والدليل على جواز ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان النبي على لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان». (٢) وقالت رضي الله عنها: «السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لابد منه». (٣)

إلا أن الشافعية قالوا: يجب الخروج للجمعة

<sup>(</sup>١) فتـع القـديـر ١/ ٤٢٠، ٤٢١. ط الأمـيريـة، والاختيـار ١/ ٩٥، والقـوانين الفقهية/ ٨٠، وجواهر الإكليل ١/ ٩٥ ط مكة المكرمة، وروضة الطالبين ٢/ ٣٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٧، ونيل المآرب ١/ ٢٠٠، والمغني ٢/ ٣١٩ وما بعدها ٢/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) حديث عائشة: «كان لا يخرج من معتكف إلا لحاجة الإنسان». أخرجه البخاري (الفتح ٢٧٣/٤ - ط الحلبي) . ومسلم (١/ ٢٤٤ - ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) حديث عائشة: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لابد منه».

أخرجـه أبـوداود (٢/ ٨٣٦ - ٨٣٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح .

ولكنه يبطل به الاعتكاف، لإمكان الاعتكاف في الجامع، (١) وتفصيل ذلك في مصطلح (اعتكاف)

## الخروج للاستسقاء :

٧- اتفق الفقهاء على أنه يخرج الشباب والشيوخ والضعفاء، والعجزة، وغير ذات الهيئة من النساء، ويستحب أن يخرجوا مشاة بتواضع وخشوع في ثياب خلقان، وأن يقدموا الصدقة كل يوم، وأن يكون ذلك بعد التوبة إلى الله تعالى. (٢)

واختلفوا في خروج الكفار وأهل الذمة على أقوال ينظر تفصيلها في مصطلح (استسقاء).

#### خروج المرأة من المنزل:

 $\Lambda$  - الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج . (7)

ذكر الكاساني عند الكلام عن أحكام النكاح

(۱) فتح القدير ۲/ ۳۰۹ ط دار إحياء التراث العربي، وجواهر الإكليــل ۱/ ۱۰۹، ۱۰۹، والقــوانـين الفقهيــة/ ۱۲۳، وروضــة الطــالبــين ۲/ ٤٠٤، وكشـاف القنـاع ۲/ ۳۵۲، ۲۰۹، وكشـاف القنـاع ۲/ ۳۵۲، ۲۰۹،

(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٤٣ ط البهية.

الصحيح: أن منها: ملك الاحتباس وهو صيرورتها (الزوجة) ممنوعة من الخروج والبروز لقوله تعالى: ﴿أسكنوهن﴾، (١) والأمر بالإسكان نهي عن الخروج، والبروز، والإخراج، إذ الأمر بالفعل نهي عن ضده، وقوله عز وجل: ﴿وقرن في بيوتكن﴾ (٢) وقوله عز وجل: ﴿وقرن في بيوتكن﴾ (٢) وقوله ولا يخرجن) ﴿ ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) ﴿ ولا خروج والبروز لاختل السكن والنسب، لأن ذلك عما يريب الزوج ويحمله على نفي النسب. (١)

قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ﴾ معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي على فقد دخل فيه غيرهن بالمعنى. هذا لولم يرد دليل يخص جميع النساء، فكيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. (٥)

فقد أخرج البزار من حديث أبي الأحوص

 <sup>(</sup>۲) الاختيار ۱/۲۱، وفتح القدير ۱/۳۲ ط الأميرية،
 والخسرشي ۲/ ۱۰۹، والقسوائسين الفقهيسة ۸۵، ۵۵،
 والمجمسوع ٥/ ٦٥، ٦٦، ۷۰، ۷۱، وروضة الطالبين
 ۲/ ۹۱، ۹۱، ونيل المآرب ۱/۲۱۱

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق/ ٦

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب/ ٣٣

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق/ ١

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٢/ ٣٣١

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ١٧٩ /١٧٩

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن السنبي الله عنه أن السنبي الله عنه أن السنبي الله عنه أن السنبي الله عنه السنسرفها الشيطان، وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها». (١)

كها أخرج من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: «جئن النساء إلى رسول الله فقلن: يارسول الله فقلن والجهاد في يارسول الله تعالى فها لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال رسول الله في بيتها، «من قعدت ـ أو كلمة نحوها ـ منكن في بيتها، فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله». (٢)

وعند الحاجة كزيارة الآباء، والأمهات، وذوي المحارم، وشهود موت من ذكر، وحضور عرسه وقضاء حاجة لا غناء للمرأة عنها ولا تجد من يقوم بها يجوز لها الخروج. (٣) إلا أن الفقهاء يقيدون جواز خروج المرأة في هذه الحالات بقيود

(١) حديث: «المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان». أخرجه الترمذي (٣/ ٤٦٧ - ط الحلبي) وقال: «حديث حسن غريب».

وانظر تفسير ابن كثير ٣/ ٤٨٢ ط الحلبي.

(٣) الفواكه الدواني ٢/ ٤٠٩، وحاشية العدوي على شرح الرسالة ٢/ ٢١٨ وعمدة القاري ٢١/ ٢١٨ ط المنيرية.

١ ـ أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة، أما التي يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصلا. (١)

٢ ـ أن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة
 وإلا حرم خروجها. (٢)

٣- أن يكون خروجها في زمن أمن الرجال (٣) ولا يفضي إلى اختلاطها بهم، لأن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهومن أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنى، وهومن أسباب الموت العام، فيجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق، والفرج، ومجامع الرجال، وإقرار النساء على ذلك إعانة لهن الرجال، وإقرار النساء على ذلك إعانة لهن عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء من الطريق في طريق الرجال والاختلاط بهم في الطريق (٤)

٤ ـ أن يكون خروجها على تبذل وتسترتام . (٥)

<sup>(</sup>٢) حديث أنس: «جئن النساء إلى رسول الله الله المنه المنه البرزار (كشف الأستار ٢/ ١٨٢ - الرسالة) وأورده الهيثمي في المجمع (٤/ ٣٠٤ - ط القدسي) وقال: «فيه روح بن المسيب، وثقه ابن معين والبزار، وضعفه ابن حبان وابن عدى».

<sup>(</sup>١) الفواكه الدواني ٢/ ٤٠٩، وجواهر الإكليل ١/ ٨١

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ١/ ٨١

<sup>(</sup>٣) الفواكه الدواني ١/ ٤٠٩، جواهر الإكليل ١/ ٨١

 <sup>(</sup>٤) الطسرق الحكمية لابن قيم الجموزية ص٧٨٠ ـ ٢٨١ ط
 مطبعة السنة المحمدية.

 <sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ١٤/ ١٨٠، وانظر الزواجر ٢/ ٤٠، وابن
 عابدين ٢/ ٦٦٥

قال العيني: يجوز الخروج لما تحتاج إليه المرأة من أمورها الجائزة بشرط أن تكون بذة الهيئة، خشنة الملبس، تفلة السريح، مستورة الأعضاء غير متبرجة بزينة ولا رافعة صوتها. (١)

قال ابن قيم الجوزية: يجب على ولي الأمر منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة - إذا تجملت وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخص في وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه، فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء وأصاب. وهذا من أدنى عقوبتهن المالية .(٢) فقد أخبر النبي على (أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية » .(٣)

أن يكون الخروج بإذن الزوج، فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه. (¹)

قال ابن حجر الهيتمي: وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والد خرجت بإذن زوجها غير متبرجة. (٥)

ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند التعليق على حديث: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فاذنوا لهن»(١) أنه قال: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. (٢)

وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتها أو حضور جنازة أحدهما. قال أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة: طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، وقد روى ابن بطة في أحكام النساء عن أنس أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوها، فاستأذنت رسول الله ولا تخالفي زوجك واسول الله ولا تخالفي زوجك فأوحى الله إلى النبي في: إني قد غفرت لها بطاعة زوجها (٣) ولأن طاعة الزوج واجبة، والعيادة غير واجبة فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب. ولا ينبغي للزوج منع زوجته من عيادة بواجب، ولا ينبغي للزوج منع زوجته من عيادة والديها، وزيارتها لأن في منعها من ذلك قطيعة

<sup>(</sup>١) عمدة القاري ١٩/ ١٢٥، وانظر ما قاله الحطاب نقلا عن ابن القطان في هذا الصدد (مواهب الجليل ٣/ ٤٠٥)

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية ص٧٨٠ ـ ٢٨١

<sup>(</sup>٣) حديث: «أن المسرأة إذا تطيبت وخسرجت من بيتها فهي زانية». أخرجه الترمذي (٥/ ١٠٦ ـ ط الحلبي) من حديث أبي موسى، وقال: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) المغنى ٧/ ٢٠

<sup>(</sup>٥) الزواجر ٢/ ٤٠

<sup>(</sup>١) حديث: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فاذنوا لهن». أخرجه البخاري (٢/ ٣٤٧ ـ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٢/ ٣٤٧ ـ ٣٤٨

<sup>(</sup>٣) حديث: «اتقي الله ولا تخالفي زوجك». أورده ابن قدامة في المغني (٧/ ٢٠ ـ ط السريساض) وعنزاه إلى ابن بطة في أحكام النساء.

لهما، وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعسالى بالمعساشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. (١)

وينبغي التنويه إلى أن المفتى به عند الحنفية أنها تخرج للوالدين في كل جمعة بإذن الزوج وبدونه، وللمحارم في كل سنة مرة بإذنه وبدونه. (٢) وفي مجمع النوازل، فإن كانت الزوجة قابلة، أوغسالة، أوكان لها حق على آخر أو لآخر عليه حق، تخرج بالإذن وبغير الإذن، والحج على هذا. (٣)

وقال ابن عابدين بعد أن نقل ما في النوازل: وفي البحر عن الخانية تقييد خروجها بإذن الزوج. (1)

هذا ويجوز للزوجة الخروج بغير إذن الزوج لما لا غناء لها عنه ، كإتيان بنحومأكل (٥) والذهاب إلى القاضي لطلب الحق ، واكتساب النفقة إذا أعسر بها الزوج ، والاستفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها . (٦) وكذلك لها أن تخرج إذا كان المنزل الذي تسكنه مشرفا على انهدام . (٧)

وأخذ الرافعي وغيره من كلام إمام الحرمين أن للزوجة اعتباد العرف الدال على رضا أمثال النوج بمثل الخروج الذي تريده، نعم لوعلم خالفته لأمثاله في ذلك فلا تخرج. (١)

#### خروج النساء إلى المسجد:

٩ ـ ذهب الشافعية وصاحبا أبي حنيفة إلى أن المرأة إذا أرادت حضور المسجد للصلاة، إن كانت شابة أو كبيرة تشتهى كره لها، وكره لزوجها ووليها تمكينها منه، وإن كانت عجوزا لا تشتهى فلها الخروج بإذن الزوج إلى الجهاعات في جميع الصلوات دون كراهة . (٢)

ومثله مذهب أبي حنيفة بالنسبة للشابة، أما العجوز فإنها تخرج عنده في العيدين والعشاء والفجر فقط، ولا تخرج في الجمعة والظهر والعصر والمغرب. (٣)

وكره متأخرو الحنفية خروجها مطلقا لفساد الزمن. (<sup>1)</sup>

أما المالكية فالنساء عندهم على أربعة

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٧/ ١٩٥

<sup>(</sup>۲) المجموع ۱۹۸/۶، والفتـاوى البـزازيـة بهامش الهنـديـة ۱/۱۸۳، وابن عابدين ۱/ ۳۸۰

 <sup>(</sup>٣) الفتـاوى البـزازيـة بهامش الهندية ١٨٣/١، وابن عابدين
 ١/ ٣٨٠، هذا بحسب زمنهم في أنه لا يخرج في هذا الوقت
 إلا المصلون، فيراعى تغير العرف.

<sup>(</sup>٤) الدر المختار ١/ ٣٨٠

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۰۷، والمهـذب ۲/۲۷، وانظر الفواكـه الـدواني ۲/ ۶۰۹، وابن عابدين ۲/ ۲۳۶

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٦٦٤، والفتاوى الهندية ١/ ٥٥٧

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية ١/ ٥٥٧

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٢/ ٦٦٥

<sup>(</sup>٥) مطالب أو لي النهى ٥/ ٢٧١

<sup>(</sup>٦) الإقناع للشربيني الخطيب ٢/ ٩٥، ابن عابدين ٢/ ٦٦٥

<sup>(</sup>٧) روضة الطالبين ٩/ ٦٠، ونهاية المحتاج ٧/ ١٩٥

أقسام: عجوز انقطعت حاجة الرجال عنها، فهذه تخرج للمسجد، وللفرض، ولمجالس العلم والذكر، وتخرج للصحراء في العيد والاستسقاء، ولجنازة أهلها وأقاربها، ولقضاء حوائجها، ومتجالة (مسنة) لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة، فهذه تخرج للمسجد للفرائض، ومجالس العلم والذكر، ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك، وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة، تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة، وفي جنائز أهلها وأقاربها، ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر أوعلم، وشابة فارهة في الشباب والنجابة، فهذه الاختيار لها أن لا تخرج المسجد، فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا. (١)

وذهب الحنابلة إلى أنه يباح للنساء حضور الجهاعة مع الرجال (٢) لأنهن كن يصلين مع رسول الله على ، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النساء يصلين مع رسول الله على ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس . (٣) وقال النبي على : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله

وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. (١)

وتجدر الإشارة إلى أن جواز خروج النساء إلى المسجد عند من يجيزه م مقيد بالقيود السابقة . (٢) ولا يقضى على زوج الشابة ومن في حكمها بالخروج لنحوصلاة الفرض ولو شرط لها في صلب عقدها. (٣)

قال النووي: يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنت إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا لا تشتهى، وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها، فإن منعها لم يحرم عليه، هذا مذهبا. قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء. (1)

#### خروج المرأة في السفر بغير محرم:

1 - قال النووي نقلاعن القاضي: اتفق العلماء على أنه ليس للمرأة أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم. (٥) وللتفصيل في أحكام خروج المرأة للحج

<sup>(</sup>١) حديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». أخرجه أبو داود (١/ ٣٨١- تحقيق عزت عبيسد دعساس) من حديث أبي هريرة، وإسناده حسن.

 <sup>(</sup>۲) المغني ۲/ ۳۷۳، والفواكه الدواني ۲/ ٤٠٩، والمجموع
 ۱۹۹/٤

<sup>(</sup>٣) الفواكه الدواني ٢/ ٤٠٩

<sup>(</sup>٤) المجموع ٤/ ١٩٩

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٠٤

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ١/ ٤٤٦ ـ ٤٤٧

<sup>(</sup>٢) المغني ٢/٢ ـ ٢٠٣ ، ٥٧٥

 <sup>(</sup>٣) حديث عائشة: «كان النساء يصلين مع رسول الهيه».
 أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٥٤ - ط السلفية) ومسلم
 (١/ ٤٤٦ - ط الحلبي).

والعمرة وسفر الزيارات والتجارة ونحوذلك في الأسفار ينظر مصطلحات: (حج، سفر، عمرة، هجرة).

#### الخروج من المسجد :

#### الخروج من البيت :

17 - يستحب في الخروج من البيت أن يقول ما كان يقوله النبي على حين خروجه من بيته (٢) وذلك فيها روته أم سلمة رضي الله عنها: «أن النبي على كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل، أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي». (٣)

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: هال رسول الله على الله عنه إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له: كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان». (١)

#### الخروج من الخلاء:

17 ـ يستحب عند الخروج من الخلاء أن يقدم رجله اليمنى ويقول: غفرانك، أو: الحمد لله السذي أذهب عني الأذى وعافاني. (١) لما روى أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي على كان إذا خرج من الخلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني». (٩)

وتفصيل ذلك في مصطلح: (قضاء الحاجة).

#### خروج المعتدة من البيت :

١٤ ـ ذهب جمهـور الفقهاء إلى أنه يجب على

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية / ٥٥، والمغني ١/ ٥٥٥

<sup>(</sup>٢) الأذكار للنووي/ ٢٤

<sup>(</sup>٣) حديث أم سلمة: «أن النبي كلان إذا خرج من بيته». أخرجه أبو داود (٥/ ٣٢٧ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٥/ ٤٩٠ - ط الحلبي) وفي إسناده انقطاع كما في الفتوحات الربانية لابن علان (١/ ٣٣١ ط المنبرية).

 <sup>(</sup>١) حديث: «من قال: « ـ يعني إذا خرج من بيته ـ بسم الله».
 أخرجه الترمذي (٥/ ٩٩٠ ـ ط الحلبي) وابن حبان (الموارد ١/ ٩٠٠ ـ ط السلفية) وقال الترمذي: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٢٣٠، ٢٣١، وجواهر الإكليل ١٧١، والقليوبي ١/ ٤٠، ٤١، والمجموع ٢/ ١٧٩، ونيل المآرب ١/ ٥٢.

المعتدة ملازمة السكن، فلا تخرج إلا لحاجة أو عذر، فإن خرجت أثمت، وللزوج منعها، وكذا لوارثه عند موته.

وتعذر في الخروج في مواضع تنظر في مصطلح: (عدة).

من لا يجوز خروجه مع الجيش في الجهاد:

10 - لا يستصحب أمير الجيش معه مخذلا، ولا مرجفا، ولا جاسوسا، ولا من يوقع العداوة بين المسلمين، ويسعى بالفساد، لقوله تعالى: (ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة . . . ﴾ (1)

وإن خرج هؤلاء فلا يسهم لهم ولا يرضخ ، وإن أظهروا عون المسلمين. <sup>(٢)</sup>

والتفصيل في (جهاد، وغنيمة).

#### الخروج على الإمام:

17 - أجمع العلماء على أن الإمام إذا كان عدلا تجب طاعته، ويحرم الخروج عليه، لقوله تعالى: ﴿ أُطِيعُوا الله وأُطيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ (٣) وأما الخروج على الإمام الجائر

**(٣) سورة النساء/ ٥٩** 

فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال ينظر تفصيلها في مصطلحي: (الإمامة الكبرى، وبغاة). (١)

#### خروج المحبوس:

1۷ - صرح جمهور الفقهاء بأن المحبوس لأجل قضاء الدين يمنع عن الخروج إلى أشغاله ومهاته، وإلى الجمع والأعياد، وتشييع الجنازة، وعيادة المرضى والزيارة، والضيافة، وأمثال ذلك. لأن الحبس للتوصل إلى قضاء الدين، فإذا منع عن ذلك سارع إلى قضاء الدين، فإذا منع عن ذلك سارع إلى قضاء الدين. (٢)

(ر: حبس).



(۱) ابن عابدين ۱/ ٣٦٨، وحاشية الدسوقي ٤/ ٢٩٩، ومواهب الجليل ٦/ ٢٧٧، والجمل ٥/ ١١٤، وروضة الطالبين ١٠/ ٥٠، والأحكام السلطانية للماوردي ص ١٧، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٤

(٢) البدائع ٧/ ١٧٤، جواهر الإكليل ٢/ ٩٣، ٩٤، القليوبي<sub>.</sub> ٢/ ٢٩٢، والمغنى ٨/ ٣١٥

<sup>(</sup>١) سورة التوبة/ ٤٦، ٤٧

<sup>(</sup>٢) القليوبي ٤/ ٢١٧، والمغني ٨/ ٣٥١

#### ب ـ الديباج:

" - الديباج هوما سداه إبريسم ولحمت إبريسم، فيحرم لبسه للرجال من غير ضرورة اتفاقا. ولا بأس باستعاله بسائر الوجوه غير اللبس عند بعض الفقهاء كالحنفية، وفيه عند غيرهم تفصيل (١) وينظر أحكامه في مصطلح: (حرير، ألبسة).

#### الأحكام التي تتعلق بالخز:

ع - الخز إذا كان سداه ولحمته كلاهما من الحرير فلا يجوز لبسه للرجال في غير حالة الحرب بغير ضرورة اتفاقا، ويجوز للنساء مطلقا، لما روى حذيفة رضي الله عنه عن النبي قال: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج»(١) وقوله عليه الصلاة والسلام: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها»(١) (ر: حرير).

أما إذا كان منسوجا من الحرير وغيره، كما إذا كان سداه من إبريسم ولحمته من الصوف أو

### خسز

#### التعريف :

١ - الخزمن الثياب ما ينسج من صوف وإبريسم
 (حرير) أو إبريسم وحده (١)

وهـ و في الأصـل من الخزز وهو ولد الأرنب أو الأرنب الذكر، لنعومة وبره.

وأطلقه الفقهاء على ما سداه حرير ولحمته من غيره أو عكسه . (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ القر:

القرمعرب، وهوما يعمل منه الإبريسم (الحرير) ولهذا قالوا: القزوالإبريسم مثل الحنطة والدقيق. (٣) فالفرق بينه وبين الخز، هوأن القز أصل الحرير، والخزيكون مركبا من الحرير وغيره، كالصوف، والقطن ونحوهما.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢/ ٢٢٥، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير١/ ٢٢٠، والقليوبي ٣٠٣/١

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج». أخرجه البخاري (١٦٣٧/٣) ومسلم (٣/ ١٦٣٧ - ط السلفية) ومسلم (٣/ ١٦٣٧ - ط الحلبي) من حديث حذيفة بن اليهان.

<sup>(</sup>٣) حديث: «أحــل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها». أخرجه النسائي (٨/ ١٦١ ـ ط المكتبة التجارية) من حديث أبي موسى الأشعري، وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر (١/ ٥٣ ـ ط شركة الطباعة الفنية).

<sup>(</sup>١) المصباح المنير ومتن اللغة.

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٥/ ٢٢٧، والفتاوى الهندية ٥/ ٣٣١، وحاشية الدسوقي ١/ ٢٢٠، والزرقاني ١/ ١٨٢، وفتح الباري ١٠/ ٢٧١

<sup>(</sup>٣) المصباح، وحاشية القليويي ٣٠٣/١، والفتاوى الهندية ٥/ ٣٣١

القطن فجمه ورالفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول عند المالكية على جواز لبسه للرجال. قال الشافعية: ولو كانت نفيسة وغالية. (١) وقال أحمد: أما الخز فقد لبسه أصحاب رسول الله المسلم وعبدالله بن الحارث بن عوف والحسين بن علي وعبدالله بن الحارث بن أبي ربيعة، والقاسم بن محمد أنهم لبسوا جباب الخز. (٣)

وروي عن معتمر قال سمعت أبي قال: (رأيت على أنس برنسا أصفر من خز) كما روي عن عمران بن حصين، وأبي هريرة، وابن عباس، وأبي قتادة أنهم كانوا يلبسون الخز. (٥)

وحديث: وفمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أخرجه مسلم (٣/ ١٢٢٠ ـ ط الحلبي) من حديث النعان بن بشير.

- وقد فصل الشافعية في الأصح وهو قول عند الحنفية ورواية عند الحنابلة بين القليل والكثير من الحرير في النسيج، فقالوا: المركب من الحرير وغيره، إن زاد وزن الحرير يحرم لبسه، ويحل إذا كان الأكثر غير الحرير، وكذا إن استويا، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «إنها نهى رسول الله عنها عن الثوب المصمت من قز». (1) والمصمت الخالص. (٢)

والقول الثاني عند الشافعية ووجه عند الحنابلة، قال ابن عقيل هو الأشبه: التحريم إن استويا.

والصحيح عند الحنفية جواز لبسه إذا كانت لحمت غير الحرير، سواء أكان مغلوبا، أم غالبا، أم مساويا، لأن الشوب إنها يصير ثوبا بالنسج، والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة. (٣) (ر: حرير).

#### مواطن البحث:

٦ - ذكر الفقهاء أحكام الخز في كتاب الحظر

<sup>(</sup>۱) المسراجـع السـابقـة وروضـة الطـالبـين ۲/ ٦٨ ، والمغني ١/ ٥٩٠ ـ ٥٩٢

<sup>(</sup>٢) مسائل الإمام أحمد ١٤٦/٢

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامة ١/ ٩١ه

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ١٠/ ٢٧١

<sup>(</sup>٥) المغني ١/ ٩١،

<sup>(</sup>٦) حاشية الدسوقي ١/ ٢٢٠، والزرقاني ١٨٢/١

<sup>(</sup>۱) حديث: «نهى عن الشوب المصمت من قز». أخرجه أحمد (۱) حديث: «نهى عن الشوب المصمت من قز». أخرجه أحمد (۱/ ۲۱۸ ـ ط دائسرة المعارف العثمانية) واللفظ لأحمد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبى.

 <sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٥/ ۲۲۷، ومغني المحتاج ٣٠٧/١، والمغني
 لابن قدامة ١/ ٥٩٠، ٥٩١
 (٣) المراجع السابقة.

والإباحة وباب اللبس، وبعضهم في بحث (العدة) وإحداد المرأة، وفي تكفين الميت وغيرها.

وينظر مصطلح: (حرير).

# خشوع

التعريف :

١ - الخشوع لغة من يخشع: يخشع السكون والتذلل.

وخشع في صلاته ودعائه، أقبل بقلبه على ذلك، وهـومأخـوذ من خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت.

وخشع بصره انكسر ومنه قوله تعالى: (۱) وخاشعة أبصارهم . (۱)

قال السراغب الأصفهاني: الخشوع الضراعة، وأكثر ما يستعمل الخشوع فيها يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تستعمل فيها يوجد في القلب، ولذلك قيل فيها روي: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح. وقال القرطبي: الخشوع هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع.

والتخشع تكلف الخشوع، والتخشع لله، الإخبات والتذلل له، وقال قتادة: الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة.

# خسوف

انظر: صلاة الكسوف



<sup>(</sup>١) سورة المعارج/ ٤٤

والمعنى الشرعي لا يختلف عن المعنى اللغوي . (١)

الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الخضوع :

٢ - الخضوع لغة: التواضع، وخضع يخضع خضوعا، واختضع ذل واستكان، وأخضعه الفقر أذله.

والخضوع: الانقياد والمطاوعة، وفي الحديث أنه ﷺ: «نهى أن يخضع الرجل لغير امرأته». (١) أي يلين لها في القول بها يطمعها منه. وخضع الإنسان خضعا، أمال رأسه إلى الأرض، أو دنا منها، وفي التنزيل: ﴿فظلت أعناقهم لها خاضعين﴾. (٣)

والخضوع قريب من الخشوع إلا أن الخضوع يكون في البدن، والخشوع في البدن والصوت والبصر.

وأكثر ما يستعمل الخشوع في الصوت والخضوع في الأعناق.

وذكر أبوهلال العسكري أن الخضوع قد يكون بتكلف، أما الخشوع فلا يكون تكلفا، وإنها بخوف المخشوع له. (<sup>4)</sup>

- (۱) لسسان العسرب والقسامسوس والمصبساح المنير مادة : «خشع» وتفسير القرطبي ١/ ٣٧٤
- (۲) حديث: ( نهى أن يخضع الرجل لغير امرأته). أورده ابن
   الأثير في النهاية في غريب الحديث (٣/٣) ـ ط الحليي).
   (٣) سورة الشعراء/ ٤
  - (٤) لسان العرب والمصباح المنير والفروق للعسكري ص٧٤٣

ب - الإخبات:

٣- الإخبات لغة الخضوع والخشوع: قال الله تعالى: ﴿وبشر المخبتين﴾. (١) قال الراغب: واستعمل الإخبات استعمال اللين والتواضع وقال أبو هلال العسكري: الإخبات ملازمة الطاعة والسكون، فهو الخضوع المستمر على استواء. (١)

#### الحكم التكليفي:

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه سنة من سنن الصلاة بدليل صحة صلاة من يفكر بأمر دنيوي إذ لم يقولوا ببطلانها إذا كان ضابطا أفعالها.

وعليه فيسن للمصلي أن يخشع في كل صلاته بقلبه وبجوارحه وذلك بمراعاة مايلي :

أ - أن لا يحضر فيه غير ما هو فيه من الصلاة . ب - وأن يخشع بجوارحه بأن لا يعبث بشيء من جسده كلحيته أو من غير جسده ، كتسوية ردائه أو عهامت ، بحيث يتصف ظاهره وباطنه بالخشوع ، ويستحضر أنه واقف بين يدي ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى يناجيه . وأن صلاته معروضة عليه .

<sup>(</sup>١) سورة الحج/ ٣٤

 <sup>(</sup>۲) المصباح والقساموس ومفردات الراغب مادة: «خبت»
 والفروق للعسكري ص٥٤٤

ج \_ أن يتدبر القراءة لأنه بذلك يكمل مقصود الخشوع .

د\_أن يفرغ قلبه عن الشواغل الأخرى، لأن هذا أعون على الخشوع، ولا يسترسل مع حديث النفس.

قال ابن عابدين: واعلم أن حضور القلب فراغه عن غيرما هو ملابس له.

والأصل في طلب الخشوع في الصلاة قوله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ . (١)

فسر علي رضي الله عنه الخشوع في الآية: بلين القلب وكفّ الجوارح.

وقول النبي على: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة». (٢)

وما روى أبوهريرة رضي الله عنه: أن النبي على أبوهريرة رضي الله عنه: أن النبي على أبوهريرة رضي الله عنه: أن النبي على أبوهريرة رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه». (٣)

وما روى أبو ذر رضي الله عنه: أن النبي على قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى». (١)

٥ - وإذا ترك المصلي الخشوع في صلاته، فإن صلاته تكون صحيحة عند الجمهور، لأن النبي على: لم يأمر العابث بلحيته بإعادة الصلاة مع أن الحديث يدل على انتفاء خشوعه في صلاته، ولأن الصلاة لا تبطل بعمل القلب ولو طال، إلا أنه ارتكب مكروها ولا يستحق الشواب، لقوله على: «ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل». (٢)

وذهب بعض فقهاء كل من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الخشوع لازم من لوازم الصلاة، إلا أنهم اختلفوا فيه:

فقال بعضهم: إنه فرض من فرائض الصلاة ولكن لا تبطل الصلاة بتركه لأنه معفوعنه.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون / ٢

<sup>(</sup>٢) حديث: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه...» أخرجه مسلم (١/ ٢٠٩ ـ م ٢١٠ ـ ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ۱/ ۲۷۹، الفواكه الدواني ۱/ ۲۰۸، تفق تفسير القرطبي ۱۰۳/۱ مغني المحتاج ۱/ ۱۸۱، تحفة المحتاج ۲/ ۱۰۱، كشاف المحتاج ۲/ ۲۰۱، كشاف القناع ۲/ ۳۹۲، الفروع ۱/ ۶۸۲

وحديث: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه . . . ». أخرجه أبو داود (١/ ٥٨١ - تحقيق عزت عبيد دعاس). وفي إسناده راو مجهول.

<sup>(</sup>٢) حديث: «ليس للعبد من صلاته إلا ما عقبل». أورده الغزالي في الإحساء (١/ ١٦٦ ـ ط الحلبي)، وقال العراقي كها في حاشيته المطبوعة مع الإحياء: «لم أجده مرفوعا»، ولابن المبارك في الزهد موقوفا على عهار: «لا يكتب للرجل من صلاته ما سهى».

وقال اخرون: إنه فرض تبطل الصلاة بتركه كسائر الفروض.

وقال بعض آخر منهم: إن الخشوع شرط لصحة الصلاة لكنه في جزء منها فيشترط في هذا القول حصول الخشوع في جزء من الصلاة وإن انتفى في الباقي، وبعض أصحاب هذا القول حدد الجرء الذي يجب أن يقع فيه الخشوع من الصلاة، فقال: ينبغى أن يكون عند تكبيرة الإحرام. (١)

٦ - وذكر القرطبي أنه قد يكون الخشوع مذموما، وهو المتكلف أمام الناس بمطأطأة الرأس والتباكي كما يفعله الجهال، ليروا بعين البروالإجلال، وذلك خدع من الشيطان وتسويل من نفس الإنسان . (٢)

# \*\*

(١) حاشية ابن عابدين ١/ ٢٧٩ ، الفواكه الدواني ١/ ٢٠٨ ، تفسير القرطبي ١٠٣/١٢، مغني المحتاج ١/ ١٨١، تحفة المحتساج ٢/ ١٠٢، المغني لابن قدامسة ٢/ ١٠، كشساف القناع ٢/١٣، الفروع ١/ ٤٨٦

(٢) تفسير القرطبي ١/ ٣٧٥

# خصاء

#### التعريف:

١ ـ الخصاء: سلّ الخُصيين، وخصيت الفرس أخصيه، قطعت ذكره فهو مخصى وخصى . (١) فعيل بمعنى مفعول، والجمع خصية وخصيان.

والخصية: البيضة من أعضاء التناسل، وهما خصيتان . (۲)

وفي الاصطلاح أطلق الفقهاء الخصاء على أخذ الخصيتين دون الذكر أو معه . (٣)

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الجب :

٢ ـ يقال: جببته من باب قتل أي قطعته. فهو مجبوب بيّن الجباب - بالكسر - إذا استئوصلت مذاكيره . (٤)

<sup>(</sup>١) المصباح المنير «مادة»: خصي.

<sup>(</sup>٢) المعجم الوسيط والمصباح.

<sup>(</sup>٣) البدائع للكاساني ١٠/ ٤٨٢٣، وحاشية الدسوقي على الشسرح الكبير ٢/ ٢٨٣، وكفاية الأخيار ٢/ ٢٣٩، ومنهاج الطالبين ٢/ ١٩٧، والمغنى لابن قدامة ٧/ ١٩٧

<sup>(</sup>٤) المصباح المنير.

وعند الفقهاء: المجبوب هو الذي قطع ذكره. (١)

وذكر ابن قدامة المجبوب فقال: المتضمن معنى العنة في العجز عن الوطء.

وقال المطرزي: المجبوب: الخصي الذي استؤصل ذكره وخصياه. (٢)

#### ب ـ العنة :

٣ ـ العنة والتعنين: العجزعن إتيان النساء، أو
 أن لا يشتهي النساء فهوعنين، والمرأة عنينة:
 أي: لا تشتهي الرجال. (٣)

وعُنِّن عن امرأته تعنينا بالبناء للمفعول: إذا حكم عليه القاضي بذلك، أو منع عنها بالسحر.

والاسم منه: العُنّة، وسمي عنينا: لأن ذكره يعنّ لقبل المرأة عن يمين وشمال، أي يعترض إذا أراد إيلاجه.

وسمي عنان اللجام من ذلك، لأنه يعن: أي يعترض الفم فلا يلجه. (١)

فالفرق بين الخصي والعنين وجود الآلة في العنين.

ويجتمع الخصي مع العنين في عدم الإنزال، وعدم الإنزال عند الخصي لذهاب الخصية، أما عدم الإنزال عند العنين فهو لعلة في الظهر أو غيره. (١)

#### ج ـ الوجاء :

الوجاء اسم لوجأ، ويطلق على رض عروق البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج، فيكون شبيها بالخصاء، لأنه يكسر الشهوة. (١)

وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى فقالوا: الموجوء هو الذي رضّت بيضتاه. وقيل في معنى الوجاء:

إن الموجوء هومنزوع الأنثيين، وقيل: هو المشقوق عرق الأنثيين والخصيتان بحالهما. <sup>(٣)</sup>

### الحكم التكليفي:

أولا : في الآدمي :

و \_ إن خصاء الأدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا
 لورود النهي عنه على ما يأتي :

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامة ٦/ ٦٦٧، ٧/ ٧١٤، وتبيين الحقائق للزيلعي ٣/ ٢١ ـ ٢٢، ونهاية المحتاج للرملي ٦/ ٣٠٩ (٢) المصباح المنير مادة: «وجأ».

<sup>(</sup>٣) الممغني لابن قدامــة ٣/ ٥٥٤، والمقنــع ١/ ٤٧٤، ونيـــل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٠٩

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٦/ ٣٠٩ ـ ٣١٠

 <sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة ٦/ ٦٧٤، والمفرب، مادة: «جب».
 وانظر حاشية الدسوقي ٢/ ٢٧٨

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير مادة: «عنن».

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه.

وقال ابن حجر: هونهي تحريم بلاخلاف في بني آدم . (١)

ومن النهي الوارد في ذلك ما روى عبدالله بن مسعود قال: كنا نغزومع رسول الله على وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. (٢)

وحديث سعد بن أبي وقاص: «رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا». (٣)

وفي رواية أخرى أخرجها الطبراني من حديث عشمان بن مظعون نفسه أنه قال: «يارسول الله إني رجل تشق علي هذه العزوبة في المغازي فتأذن لي في الخصاء فأختصي؟ قال: لا، ولكن عليك بالصيام». (3)

 (١) صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ١٧٧، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٩/ ١١٩، والدر المختار ٥/ ٢٤٩، والزرقاني ٣/ ٢٣٧

وفي رواية أن عشمان رضي الله عنه قال: يارسول الله ائدن لي في الاختصاء فقال: «إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». (١)

ويروى موقوف على عمر بن الخطاب: (لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء)(٢) قال ابن حجر تعقيبا على هذه الأحاديث:

والحكمة في منع الخصاء أنه خلاف ما أراده الشارع من تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من بعثة النبي على المسلمون بانتها النبي المناها التحار،

كما أن فيم من المفاسد، تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك.

وفيه إبطال معنى الرجولية التي أوجدها الله فيه، وتغيير خلق الله، وكفر النعمة، وفيه تشبه بالمرأة واختيار النقص على الكمال. (٣)

<sup>(</sup>٢) حديث عبدالله بن مسمعود قال: «كنا نغرو مع رسول الله ﷺ. أخرجه البخاري (الفتع ١١٧/٩ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) حديث عثمان بن مظعون: ويارسول الله إني رجل تشق علي هذه العزوبة. أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٤/ ٢٥٣ - ط القدسي)، وقال الهيثمي: وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي، وثقه ابن معين وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات».

<sup>(</sup>١) حديث: «إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (٦/ ٧٥ - ٧٦ - ط وزارة الأوقاف المراقية)، وأورده الهيشمي في «مجمع الروائد» (٤/ ٢٥٢ ط القدسي) وقال: «فيه إبراهيم بن زكريا، وهو ضعيف».

<sup>(</sup>٢) رواه الإمام أحمد، وانظر أحكام أهل الذمة (٢/ ٦٧٣).

<sup>(</sup>٣) صحيحً مسلم بشرح النووي ٩/ ١٧٧، وفتح الباري شرح صحيح البخاري ٩/ ١١٩.

ثانيا: في غير الآدمي:

٦ ـ قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم، لأن
 فيه منفعة للبهيمة والناس.

وعنـد المـالكية: يجوز خصاء المأكول من غير كراهة، لما فيه من صلاح اللحم.

والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره، فقالوا: يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر، ويحرم في غيره. وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك.

أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغنم لما فيه من إصلاح لحمها، وقيل: يكره كالخيل وغيرها والشدخ أهون من الجب. وقد قال الإمام أحمد: لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئا، وإنها كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان. واستدلوا بها روي عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله عن إخصاء البهائم نهيا شديدا». (1)

#### الأحكام المترتبة على الخصاء:

أ ـ في العيوب التي يفسخ بها النكاح:

٧ ـ ذهب الحنفية إلى أن الخصي يأخذ حكم
 العنين فيؤجل سنة، ولا فرق عندهم بين سل

الخصيتين أوقطعهما، وبين ما لوكان ذكره لا ينتشر، لأن آلته لو كانت تنتشر فلا خيار للزوجة.

وحكم ذلك التأجيل كالعنين لدخوله تحت اسم العنين، وعندهم أنها إن كانت عالمة بحاله لا خيار لها، وإن لم تكن عالمة فلها المطالبة بالفرقة. (١)

وقال السرخسي: الخصي بمنزلة العنين، لأن الوصول في حقه موجود لبقاء الآلة. ولو تزوجت وهي تعلم بحاله فلا خيار لها فيه، لأنها صارت راضية به حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله، ولورضيت به بعد العقد بأن قالت: رضيت، سقط خيارها، فكذلك إذا كانت عالمة به، ولا فرق في قولها رضيت بالمقام معه بين أن يكون عند السلطان أوغيره، لأنه إسقاط لحقها. (٢)

وعند المالكية: لها الخيار إذا كان لا يمني، أما إن أمنى فلا ردبه، لأن الخيار إنها هو لعدم تمام اللذة، وهي موجودة مع الإنزال. (٣)

وللشافعية إذا وجدت المرأة زوجها خصيا قولان:

<sup>(</sup>۱) حدیث: «نهی عن إخصاء البهائم نهیا شدیدا». أخرجه البزار (۲/ ۲۷٤ - كشف الأستار - ط الرسالة) من حدیث عبدالله بن عباس، وقال الهیثمي: «رجاله رجال الصحیح» مجمع الزوائد (۵/ ۲۹۵ - ط القدسی).

وانظر الهداية مع فتح القدير ٨/ ١٣١، والزرقاني ٢/ ٢٣٧، وحاشية عميرة على المحلي ٣/ ٢٠٤، المغني ٨/ ٢٢٥، والآداب الشرعية ٣/ ١٤٤.

 <sup>(</sup>١) البحر الرائق لابن نجيم ٤/ ١٢٤، وفتح القدير لابن الهمام
 ٥/ ١٣٢، وانظر نيل الأوطار للشوكاني ٦/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩
 (٢) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٠٤

<sup>(</sup>٣) الزرقاني ٣/ ٢٣٦ ، ٢٣٧

أحدهما: لها الخيار في فسخ النكاح، لأن النفس تعافه.

والثاني: أنه لاخيار لها لأنها، تقدر على الاستمتاع به. (١)

وقال الحنابلة: الخصي إن وصل إليها فلا خيار لها، لأن الوطء ممكن، والاستمتاع حاصل بوطئه. (٢)

#### ب ـ حكم الخصاء في القصاص والدّية:

٨ ـ سبق أن بينا أن الخصاء هو أخذ الخصيتين
 دون الـذكـر أو معه ، وفيها يلي نذكر موجب قطع
 الخصيتين دون الذكر أو معه :

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القصاص يجري عند توافر شروطه في الأنثيين لقوله تعالى: ﴿وَالْجُسُرُوحِ قَصَاصُ ﴾(٣) فيقطع الأنثيان بالأنثيين، لأنه ينتهي إلى حد فاصل يمكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص. (٤)

وألحق الشافعية إشلال الأنثيين ودقهما بالقطع في وجوب القصاص. قال النووي: وفي قطع الأنثيين وإشلالهما القصاص، سواء أقطع الذكر أو الأنثيين،

ولـودق خصييـه ففي التهذيب أنه يقتص بمثله إن أمكن، وإلا وجبت الدية. (١)

ويرى المالكية أنه لا يقتص في الرض، قال أشهب: إن قطعت الأنثيان أو أخرجتا ففيها القود لا في رضها، لأنه قد يؤدي إلى التلف لعدم الانضباط في القصاص. (٢)

أما الحنفية فقد جاء في الفتاوى الهندية نقلا عن الفتاوى الظهيرية، أنه ليس في الكتب الظاهرة نص يدل على وجوب القصاص في قطع الأنثيين حالة العمد، (٣) ويقول الكاساني: ينبغي أن لا يجب القصاص فيها، حيث ليس لها مفصل معلوم فلا يمكن استيفاء المثل. (٤)

وإذا سقط القصاص لعدم توافر أي شرط من شروطه تجب الدية في الأنثيين، فقد ورد في كتاب النبي على لعمروبن حزم (وفي البيضتين الدية) (٥) ولأن فيهما الجمال والمنفعة، فإن النسل يكون بهما، فكانت فيهما الدية كاليدين، وروى

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين ۹/ ۱۹۵

 <sup>(</sup>۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤/ ٣٨٨، والتاج والإكليل ٦/ ٢٤٧

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية ٦/ ١٥

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٧/ ٣٠٩

<sup>(</sup>٥) حديث: «وفي البيضتين الدية». أخرجه النسائي (٨/٨٥ - ط المكتبة التجارية) من حديث طويل رواه عمر و بن حزم وضعف إسناده النووي كما في التلخيص لابن حجر أورد (١/ ١٣١ - ط شركة الطباعة الفنية) ولكن ابن حجر أورد له شواهد تقويه.

<sup>(</sup>١) المهذب للشيرازي ٢/ ٦٣ - كفاية الأخيار ٢/ ٥٩ - ٦٠

<sup>(</sup>٢) المغني ٦/ ٦٧٠، وانظر المقنع لابن قدامة ١/ ٥٥

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة/ ٥٥

<sup>(</sup>٤) المهـــذب ٢/ ١٨٣، والمغني ٧/ ٧١٤، والتساج والإكليــل بهامش الحطاب ٦/ ٧٤٧

الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: مضت السنة أن في الصلب الدية، وفي الأنثيين الدية. وفي إلى المثين الدية وفي إحداهما نصف الدية في قول أكثر أهل العلم، لأن ما وجب في اثنين منه الدية، وجب في أحدهما نصفها، كاليدين وسائر الأعضاء، ولأنها ذوا عدد تجب فيه الدية فاستوت ديتها كالأصابع، وحكي عن سعيد بن المسيب أن في اليسرى ثلثي الدية، وفي اليمنى ثلثها، لأن اليسرى أكثر لأن النسل يكون بها. (1)

قال ابن قدامة: وإن رض أنثيبه أو أشلها كملت ديتها كما لو أشل يديه أو ذكره، فإن قطع أنثيبه فذهب نسله لم يجب أكثر من دية، لأن ذلك نفعها فلم تزدد الدية بذهابه معها، كالبصر مع ذهاب العينين، والبطش مع ذهاب اليدين، وإن قطع إحداهما فذهب النسل لم يجب أكثر من نصف الدية، لأن ذهابه غير متحقق. (٢)

هذا موجب قطع الأنثيين دون الذكر، أما إذا قطع الأنثيين مع الذكر مرة واحدة ففيها ديتان باتفاق الفقهاء، دية للأنثيين ودية للذكر، لأن الجاني فوّت منفعة الجهاع بقطع الذكر ومنفعة

الإنزال بقطع الأنثيين، فقد وجد تفويت منفعة الجنس في قطع كل منها فيجب في كل واحد منها دية كاملة. (١)

ويرى الحنفية والحنابلة أنه إن قطع الذكر أولا ثم قطع الأنثيين تجب ديتان، فإن قطع الأنثيين ثم قطع السندكر لم يلزمه إلا دية واحدة في الأنثيين، وفي المذكر حكومة العدل، لأنه ذكر الخصى ولا تكمل الدية في ذكر الخصى. (٢)

وقال الكاساني في تعليله لهذا الحكم: لأن منفعة الأنثيين كانت كاملة وقت قطعها، ومنفعة الذكر تفوت بقطع الأنثيين إذ لا يتحقق الإنزال بعد قطع الأنثيين فنقص أرشه. (٣)

ويؤخذ من عبارات المالكية والشافعية أنه تجب في قطع الأنثيان مع الذكر ديتان سواء أقطعتا قبل الذكر أم بعده. (3)

قال المواق: إن قطعت الأنثيان مع المذكر ففي ذلك ديتان، وإن قطعتا قبل الذكر أو بعده ففيها المدية، وإن قطع الذكر قبلها أو بعدهما ففيه المدية، ومن لا ذكر له ففي أنثيه الدية، ومن لا أنثيين له ففي ذكره الدية.

<sup>(</sup>۱) المبسسوط ۲۲/ ۷۰، والشسرح الصغير ۳۸۸/۶، بدايـة المجتهـد ۲/ ۲۲۶ ط الحلبي، وروضـة الطالبين ۹/ ۲۸۷، والمهذب ۲/ ۲۰۸، والمغني ۸/ ۳۶

<sup>(</sup>٢) المغنى ٨/ ٣٤، ٣٥

<sup>(</sup>١) بدائــع الصنــائـع ٧/ ٣٢٤، المغني ٨/ ٣٣، ٣٤، والتــاج والإكليل ٦/ ٢٤١، وشرح المنهج ٥/ ٧٩

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٤، والمغني ٨/ ٣٣، ٣٤

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٧/ ٣٢٤

<sup>(</sup>٤) الناج والإكليل ٦/ ٢٦١، وشرح المنهج ٥/ ١٧٩

<sup>(</sup>٥) التاج والإكليل ٦/ ٢٦١

كما أن الشافعية يوجبون دية كاملة في الأنثيين، ودية كاملة في الذكر سواء في ذلك ذكر الشيخ، والشاب، والصغير، والعنين، والخصي وغيرهم. (١)

وللتفصيل (ر: جناية على ما دون النفس، دية، قصاص).

# حكم الخصي من بهيمة الأنعام في الأضحية والهدي:

٩ - أصل ذلك: ما روى أبورافع قال: ضحى
 رسول الله على بكبشين أملحين موجوءين
 خصيين. (٢)

وما روى أبوسلمة عن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي هريرة رضي الله عنها رسول الله على كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، وذبح الأخرعن عمد وعن آل محمد. (٣)

والمــوجــوء هو منــزوع الأنثيــين كها ذكـره الجــوهــري وغــيره، وقيــل: هو المشقــوق عرق الأنثيين، والخصيتان بحالهها. (١)

قال الشوكاني: هذه الأحاديث دليل على استحباب التضحية بالموجوء، واتفقوا على جواز ذلك وعلى الصفات الواردة في الأحاديث.

ثم قال: إن الظاهر أنه لا مقتضى للاستحباب، لأنه قد ثبت عنه على التضحية بالفحيل، فيكون الكل سواء. (١)

وقد نص الحنفية على ذلك بقولهم:

أن يكون من الأجناس الثلاثة، الغنم، أو الإبل أو البقر، ويدخل في كل جنس نوعه، والذكر والأنثى منه، والخصي والفحل لإطلاق اسم الجنس على ذلك. (٣)

أما المالكية فيفضلون الفحيل في الأضحية على الخصي، إن لم يكن الخصي أسمن، وإلا فهو أفضل، وإن كان بخصية واحدة فيجزىء إن لم يحصل بها مرض.

وإنها أجزأ لأنه يعود بمنفعة في لحمها، فيجبر ما نقض .

وعندهم أيضا سواء كان فوات الجزء حلقة أو كان طارئا بقطع فجائز لما ذكروا. (٤)

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٩/ ٢٨٧

<sup>(</sup>۲) حديث: وضحى رسول الله بخبشين أملحين موجودين خصيين». أخرجه أحمد (٦/ ٨، ٣٩١ - ط الميمنية) وقال الهيمي في «مجمع السزوائسد» (٤/ ٢١ - ط القسدسي) وإسناده حسن».

<sup>(</sup>٣) حديث: وكان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين». أخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٤٤ - ١٠٤٤ - ط الحلبي) وحسن إسناده البوصيري في ومصباح الزجاجة» (٢/ ١٥٥ - ط دار الجنان).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٠٩

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه ٥/ ٢٠٩ ـ ٢١٠

<sup>(</sup>٣) البدائع للكاساني ٥/ ٦٩

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي ٢/ ١٢٠، ١٢١

كها نص الشافعية على جواز الهدي والأضحية بالخصي بقولهم: ويجزىء الخصي ومكسور القرن، والخصي هو مقطوع الأنثيين، والمذهب أنه يجزىء، لأن نقصها سبب لزيادة اللحم وطيبه، وأغرب ابن كج فحكى فيه قولين، ووجه عدم الإجزاء ما فيه من فوات جزء مأكول مستطاب. (1)

وعند الحنابلة أيضا: أن التضحية بخصي بلا جب تجزىء، لأن النبي على «ضحى بكبشين موجوءين»، وعن عائشة رضي الله عنها نحوه.

والموجوء: المرضوض الخصيتين سواء أقطعتا أم سلتا، ولأنه إذهاب عضو غير مستطاب، بل يطيب اللحم بزواله ويسمن، أما الخصي المجبوب فعندهم أنه لا يجزىء. (٢)

# خصوصية

انظر: اختصاص

(٢) المقنع لابن قدامة ١/ ٤٧٤.

# خصومة

#### التعريف:

١ - الخصومة لغة: المنازعة، والجدل، والغلبة بالحجة. (١)

والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي، وقد استعمل الفقهاء هذه الكلمة في رفع الدعوى أمام القضاء. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ العداوة :

٢ ـ العداوة، هي ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام، وأصله من تجاوز الحد في الشيء. (٣)

قال الـراغب: العَـدُو التجـاوز ومنافاة الالتئام، فتارة يعتبر بالقلب، فيقال له: العداوة والمعاداة، وتارة بالمشي، فيقال له العَدُو، وتارة

<sup>(</sup>١) كفاية الأخيار ٢/ ٢٣٨ ـ ٢٣٩

<sup>(</sup>١) لسان العرب، المفردات، معجم منن اللغة، المعجم الوسيط مادة: «خصم» وتكملة فتح القدير ٦/ ٩٦، العناية ٩٦/٦

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة، ومعين الحكام ٢٢، وتبصرة الحكام ٢٢، والروضة ١٣٨/١١

<sup>(</sup>٣) النهاية ٣/ ١٩٣، التعريفات ١٩١

في الإخلال بالعدالة في المعاملة، فيقال له العدوان والعدو، قال الله تعالى: ﴿فيسبوا الله عَدواً بغير علم ﴾ . (١)

قال أبو هلال العسكري: الفرق بين المعاداة والمخاصمة أن المخاصمة، من قبيل القول، والمعاداة من أفعال القلوب، ويجوز أن يخاصم الإنسان غيره من غير أن يعاديه، ويجوز أن يعاديه ولا يخاصمه. (٢)

#### ب ـ الدعوى :

٣ ـ عرفها الحنفية بأنها قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قِبَل غيره، أو دفعه عن حق نفسه. فالخصومة والدعوى من حيث التعريف متساويان عند الحنفية.

وعرفها الشافعية، بأنها إخبار بحق له على غيره عند حاكم. فالدعوى عند الشافعية غلب استعالها على طلب الحق من المدعي، أما الخصومة فها يقع من الخصمين (المدعي والمدعى عليه) أمام القاضى. (٣)

#### أقسام الخصومة :

٤ - تنقسم الخصومة إلى قسمين:

الأول: ما يكون الخصم فيه منفردا. وهو الذي

لا يحتاج إلى حضور آخر معه، كمن يترتب على إقراره حكم، فهو خصم في حالة إنكاره. ونظائر هذا في مصطلح: (دعوى).

والقسم الثاني: الخصومة التي تحتاج إلى حضور طرف آخر، كمسائل الوديعة والعارية والإجارة والرهن والغصب ونظائرها. (١) وانظر تفصيلها في مظانها من كتب الفقه والمصطلحات الخاصة بها في الموسوعة، ومصطلحي: (قضاء ودعوى).

#### ضابط الخصومة :

٥ - أ) في المدعي: إذا ادعى أحد شيئا، وكان يترتب على إقراره حكم إذا أقر، يكون بإنكاره خصما في الدعوى.

ب ـ في المدعى عليه: إذا كان لا يصح إقرار المدعى عليه، أي في حالة إقراره لا يترتب حكم على إقراره، فبإنكاره لا يكون خصا في المدعوى. (٢) وذلك كما لوادعى شخص على ولي الصغير بدين أو بحق فأقر به، فإن إقراره لا يقبل لما فيه من الإضرار بالمحجور عليه.

ویندرج تحت هذا الضابط مسائل تنظر فی مصطلح : (دعوی).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام/ ١٠٨. وانظر المفردات ص٣٣٦

<sup>(</sup>۲) الفروق ۱۰۷

<sup>(</sup>٣) ابن عابسدين ٤/ ١٩٤، قليسوبي وعمسيرة ٤/ ٣٣٤، مجلة الأحكام م ١٦١٣

<sup>(</sup>١) درر الحكام ٤/ ١٩٩، والفتاوى الهندية ٤/ ٣٦

<sup>. (</sup>٢) درر الحكام ٤/ ٢٠٠

### خطأ

#### التعريف:

١ \_ الخطأ لغة نقيض الصّواب.

قال في السلسان: الخطأ والخطاء ضد الصواب، وفي التنزيل: ﴿وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به﴾(١) عداه بالباء لأنه في معنى عثرتم أو غلطتم.

وأخطأ الطريق عدل عنه ، وأخطأ الرامي الغرض لم يصبه . وخطّأه تخطئة نسبه الى الخطأ وقال له أخطأت .

وقـال الأمـوي: المخطىء من أراد الصـواب فصار إلى غيره، والخاطىء من تعمد لما لا ينبغى.

والآسم الخطيئة على فعيله، وذلك أن تشدد الياء وتدغم فتقول خطيّة والجمع لخطايا. (٢)

وفي النهاية والمصباح: يقال خَطِىء في دينه خِطْأ إذا أثم فيه، والخِطء: الـذنب والإثم. وأخطأ يُخطىء إذا سلك سبيــل الخطأ عمــدا أو

### حبي

انظر: خصاء.

## خضاب

انظر: اختضاب



<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب/٥

<sup>(</sup>٢) لسان العرب والصحاح مادة: وخطو،

سهوا. ويقال: خطىء بمعنى أخطأ أيضا. وقيل: خطىء إذا تعمد، وأخطأ إذا لم يتعمد. ويقال: لمن أراد شيئا ففعل غيره، أو فعل غير الصواب: أخطأ. (١)

#### معناه في الاصطلاح:

٢ ـ قال في التلويح: هو فعل يصدر من الإنسان
 بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه. (٢)
 وعرفه الكمال بن الهمام بقوله:

هو أن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد به الجناية، كالمضمضة تسري إلى حلق الصائم، فإن المحل الذي يقصد به الجناية على الصوم إنها هو الحلق ولم يقصد بالمضمضة بل قصد بها الفم، وكالرمي إلى صيد فأصاب آدميا، فإن محل الجناية هو الآدمي ولم يقصد بالرمى بل قصد غيره وهو الصيد. (٣)

#### الغلط:

٣ ـ الغلط في اصطلاح جمهور الفقهاء يأتي
 مساويا للفظ الخطأ . (٤)

فقد جاء في حاشية العدوي على الخرشي تعريف الغلط: بأنه تصور الشيءعلى خلاف ما هو عليه. (١)

وقريب من هذا التعريف ما قاله الليث: إنه أي الغلط كل شيء يعيا الإنسان عن جهة صوابه من غير تعمد. (٢) وهذا هو معنى الخطأ بعينه.

وذكر بعض المالكية: فرقا بين الخطأ والغلط وهو أن متعلق الخطأ الجنان، ومتعلق الغلط اللسان. (٣) ولكنهم قالوا يأتي الغلط بمعنى الخطأ ويأخذ حكمه.

قال الدسوقي في حاشيته: في الحنث بالغلط أي: اللساني نظر، والصواب عدم الحنث فيه، وما وقع في كلامهم من الحنث بالغلط، فالمراد به الغلط الجناني الذي هو الخطأ، كحلفه أن لا يكلم زيدا، فكلمه معتقدا أنه عمرو، وكحلفه لا أذكر فلانا فذكره، لظنه أنه غير الاسم المحلوف عليه. (3)

وفرق أبو هلال العسكري بين الخطأ والغلط فقال: إن الخلط هووضع الشيء في غير موضعه، ويجوز أن يكون صوابا في نفسه، والخطأ لا يكون صوابا على وجه.

 <sup>(</sup>١) النهاية في غريب الحديث والأثر ٢/٤٤، والمصباح المنير
 مادة: «خطو».

 <sup>(</sup>۲) التلويح ۱۹۰/۲ ط صبيح، وانظر الموسوعة المجلد
 السابع ص١٦٦ مصطلح وأهلية.

<sup>(</sup>٣) تيسير التحرير ٢/٥٠٨

<sup>(</sup>٤) منهاج الطالبين ١١٥/٢، والمهذب ٢٣٣/١، وحاشية ابن عابدين ٢٢٢/٧

<sup>(</sup>١) حاشية العدوي على الخرشي ١٢٢/٧

<sup>(</sup>٢) لسان العرب

<sup>(</sup>٣) شرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه ٢ / ١٤٢

<sup>(</sup>٤) حاشية الدسوقي ١٤٢/٢

ثم قال: وقال بعضهم: الغلط أن يسهى ترتيب الشيء وأحكامه، والخطأ أن يسهى عن فعله، أو أن يوقعه من غير قصد له ولكن لغيره. (١)

وهذا البحث يشمل مصطلحي (خطأ، وغلط) باعتبارهما يردان على معنى واحد كما هو اصطلاح جمهور الفقهاء فإنهم يعبرون عما يجري على اللسان من غيرقصد بلفظ الخطأ، كما في بيع المخطىء وطلاقه.

والمالكية يعبرون عما يتعلق بالاعتقاد بلفظة الغلط، كما في الغلط في المبيع، وتأتي تعبيراتهم مختلفة أحيانا، فمنهم من يعبر بلفظة الخطأ، ومنهم من يعبرعن ذات المسألة بلفظة الغلط، كما في الحيج والوقوف بعرفة، وفي كثيرمن المسائل كمسائل الشهادة والرجوع عنها.

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ \_ النسيان والسهو والغفلة والذهول:

٤ ـ هذه الألفاظ متقاربة في المعنى عند الفقهاء
 والأصوليين.

فقد نقل ابن عابدين عن شرح التحرير اتفاقهم على عدم الفرق بين السهو والنسيان. وقال ابن نجيم: المعتمد أنها مترادفان. (٢)

وصرح البيجوري بأن السهومرادف للغفلة، وأما الذهول فمن العلماء من جعله مساويا للغفلة، ومنهم من جعله أعم منها، ومنهم من جعله أخص، وجميع هذه الألفاظ ترجع إلى عيوب في الإرادة لمن فاتها العلم، وما كان منافيا للإرادة، وصلتها بالخطأ أنها أسباب تؤدي إليه والخطأ ينتج عنها. (1)

#### ب - الإكراه:

- الإكراه هو حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، ولا يختار المكره مباشرته لوخلي ونفسه، وينقسم إلى ملجىء وغير ملجىء وتفصيل أحكامه محله مصطلح: (إكراه)

قال الآمدي وغيره: والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار، وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش

<sup>(</sup>١) الفروق اللغوية ص٤١

<sup>(</sup>٢) تيسير التحرير ٢٦٣/٢، شرح فتح القديس ٢٩٥/١، وحاشية ابن عابدين ٦١٤/١، والأشباه والنظائس لابن نجيم ص٣٠٢

<sup>(</sup>۱) حاشية الجمل ٢/١٤١، وحاشية ابن عابدين ٢/٧٧، ٢/١٤١، وجمع الجوامع ٢/٨٦، ٢٩، ٢٩، ١٩٣/٢. وانظر غريب غريب الحديث للهروي ١٤٩/٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٥/٠٥، وحاشية البيجوري على متن السنوسية ص ٢٩ - النشر الطيب على توحيد ابن عاشر ١/٥٥٥، والمفردات ص ٣٦٠، والمصباح المنير، ولسان العرب والشرح الصغير ٤/٣٤، نهاية السول في شرح منهاج الأصول بتحقيق المطيعي ١ - ٥/٣، وتيسير التحرير ٢/٤٢٢ و٥٠٣ و٣٠٦، والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص ١٥٠، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/١١٠، وشرح فتح القدير ١/٣٥٠.

إليه، أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز إلا على القول بتكليف ما لا يطاق، وأما إن لم ينته إلى حد الاضطرار فهو مختار، وتكليفه جائز عقى المخطىء فهو غير مكلف إجماعا فيها هو مخطىء فيه . (١)

#### جــ الهزل:

٦ - الهـزل ضد الجـد وهو كل كلام لا تحصيل له مأخوذ من الهزال. (٢)

وقال ابن الأثير: الهزال واللعب من باب واحد. (٣) ونحوهما المزاح.

وفي الاصطلاح: أن لا يراد باللفظ ودلالته المعنى الحقيقي ولا المجازي بأن لا يراد به شيء أو يراد به ما لا يصح إرادته به. (٤)

والهزل كالخطأ في أنه من العوارض المكتسبة إلا أن المخطىء لا قصد له في خصوص اللفظ ولا في حكمه، والهازل مختار راض بخصوص اللفظ غير راض بحكمه. (٥)

#### د ـ الجهل:

٧- الجهل انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك أصلا، ويسمى الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف هيئته في الواقع ويسمى الجهل المركب، لأنه جهل المدرك بها في الواقع، مع الجهل بأنه جاهل به كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم.

واعتبرالفقهاء الجهل عذرا من باب التخفيف، وعارضا من العوارض المكتسبة، مثله مثل الخطأ، وأنه مسقط للإثم ويعتد به عذرا في حقوق الله تعالى المنهيات دون المأمورات، لأن المقصود من المأمورات إقامة مصالحها، وذلك لا يحصل إلا بفعلها، والمنهيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا للمكلف بالانكفاف عنها، وذلك إنها يكون بالتعمد لارتكابها، ومع الجهل لم يقصد المكلف ارتكاب المنهى فعذر بالجهل فيه. (١)

ولا يعتبر الجهل عذرا في حقوق الأدميين مثله في ذلك مثل الخطأ، فيضمن الجاهل والمخطىء ما يتلفانه من حقوق العباد.

#### الحكم التكليفي:

٨ - اختلف علماء الأصول في وصف المخطىء
 بالحل والحرمة.

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام ١١٧/١، نهاية السول في شرح منهاج الأصول ٣٢١/١، الإبهاج في شرح المنهاج 1٦١/١، القواعد والفوائد الأصولية ص ٣٩، تيسير

التحرير ٢/ ٢٥٨، ٣٠٧

<sup>(</sup>۲) المفردات ص٤٩٥(۳) النهاية ٥٢٦٣/

<sup>(</sup>٤) تيسير التحرير ٢٩٠/٢

<sup>(</sup>٥) تيسير التحرير ٢٠٧/٢

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٠٣، ٣٠٤، حاشية البيجوري على السنوسية ص ٢٩، النشر الطيب ٢٧/٢، وحاشية البناني على جمع الجوامع ١١١/١ - ١٦٤، غاية الوصول شرح لب الأصول ص٢٢، ٣٣، والمنشور في القواعد ٢٦/٢ - ٢٠، والفروق في اللغة ٢٩/٢ - ١٥١

فقال الأسنوي: بعد أن عرّف الحكم بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير: من فروع كون الحكم الشرعي لابد من تعلقه بالمكلفين، أن وطء الشبهة القائمة بالفاعل، وهو ما إذا وطيء أجنبية على ظن أنها زوجته مثلا، هل يوصف وطؤه بالحل والحرمة، وإن انتفى عنه الإثم، أو لا يوصف بشيء منها؟ فيه ثلاثة أوجه:أصحها الثالث، وبه أجاب النووي في كتاب النكاح من فتاويه، لأن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية، والحكم الشرعي والمخطىء ونحوهما ليسوا مكلفين، والساهي والمخطىء ونحوهما ليسوا مكلفين.

وجزم في المهذب بالحرمة، وقال به جماعة كثيرة من أصحابنا: (أي الشافعية) والخلاف يجري في قتل الخطأ، وفي أكل المضطر للميتة.

ثم قال: ومن أطلق عليه التحريم أو الإباحة لم يقيد التعلق بالمكلفين بل بالعباد، ليدخل فيه أيضا صحة صلاة الصبي وغيرها من العبادات ووجوب الغرامة بإتلافه، وإتلاف المجنون والبهيمة، والساهي ونحو ذلك مما يندرج في خطاب الوضع. (1)

وقال الشاطبي: إن بين الحلال والحرام مرتبة العفو فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة المذكورة. ثم قال: ويظهر هذا المعنى في مواضع

الامتشال، وذلك في المخطىء، والناسي، والفاعل محال، ومثل ذلك النائم، والمجنون، والحائض وأشباه ذلك. ومنها الخطأ في الاجتهاد وهوراجع إلى الأول، (١) وقد جاء في القرآن: (عفا الله عنك لم أذنت لهم . (٢)

المؤاخدة به ذكر الأمر والنهى والقدرة على

# الأثر المترتب على الخطأ بالنسبة للحقوق من حيث الصحة والفساد والإجزاء ونحوه:

٩ - جمهور الفقهاء على أن الخطأ عذر في إسقاط بعض حقوق الله تبارك وتعالى وليس فيها كلها، فاعتبره الشارع عذرا في سقوط الإثم عن المجتهد لما ثبت في الصحيحين: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا

من الشريعة، منها ما يكون متفقا عليه، ومنها ما يختلف فيه، فمنها الخطأ والنسيان فإنه متفق على عدم المؤاخذة به، فكل فعل صدرعن غافل، أو ناس، أو مخطىء ، فهو مما عفي عنه، وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال مأمورا بها أو منهيا عنها أم لا. لأنها إن لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا بها ولا مخيرا فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع وهو معنى العفو. وإن تعلق بها الأمر والنهي، فمن شرط

<sup>(</sup>۱) الموافقات ۱/۹۰۱، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۳۰

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/٢٤

<sup>(</sup>١) التمهيد ص٤٨، ٤٩ تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو.

حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرا . (١)

وجعله شبهة دارئة في العقوبات فلا يؤاخذ بحد فيها لوزفت إليه غير امرأته فوطئها على ظن أنها امرأته.

وكذلك لا قصاص فيها لورمى إلى إنسان على ظن أنه صيد فقتله.

وأما حقوق العباد فلا تسقط بالخطأ فيجب ضهان المستلفات خطأ، كما لورمى إلى شاة وإنسان على ظن أنها صيد، أو أكل ماله على ظن أنه ملك نفسه، لأنه ضمان مال لا جزاء فعل فيعتمد عصمة المحل، وكونه خاطئا لا ينافيها. (٢)

قال ابن نجيم: قال الأصوليون، أي في حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: (٣) إنه من باب ترك الحقيقة بدلالة محل الكلام، لأن عين الخطأ وأخويه (٤) غير مرفوع، فالمراد حكمها وهو نوعان: أخروي

الماء والثوب وقت الصلاة والصوم. (١)
وقال الزركشي: المراد من قوله على: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أما في الحكم فإن حقوق الآدميين العامد والمخطىء فيها سواء،

وكذلك في بعض حقوق الله تعالى كقتل الصيد

وهـ والمأثم، ودنيـ وي وهـ والفسـاد، والحكمان

مختلفان فصار الحكم بعد كونه مجازا مشتركا فلا

يعم. أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له، وأما

عند الشافعي فلأن المجاز لا عموم له فإذا ثبت

وأما الحكم الدنيوي فإن وقع في ترك مأمور لم

يسقط بل يجب تداركه، ولا يحصل الثواب

المترتب عليه، أو فعل منهي عنه، فإن أوجب

عقوبة كان شبهة في إسقاطها، فمن نسى صلاة

أو صومًا، أو حجا، أو زكاة، أو كفارة، أو نذرا،

وجب عليه قضاؤه بلا خلاف، وكـذا الوقوف

بغير عرفة غلطا يجب القضاء اتفاقا، ومنها من

صلى بنجاسة مانعة ناسيا، أونسي ركنا من

أركان الصلاة، أوتيقن الخطأ في الاجتهاد في

الأخروي إجماعاً لم يثبت الآخر.

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٠٣، وانظر الأشباه والنظائر السيوطي ص١٩٥-، ١٩٠، وحاشية ابن عابدين ١/٥١٥، وللسيوطي ص١٩٥-، المثلث ومزيل الإلباس - الحديث برقم ١٣٩٤، ١٣٢٩ المنشور في القواعد ٢/٢٢ هامش، والجزء الثاني من مختصر قواعد العلائي وكلام الأسنوي لأبي الثناء نور الدين محمودبن أحمد الحموي الفيومي المعروف بابن خطيب الدهشة ص٤٩٧، ٤٩٨.

<sup>(</sup>۱) حديث: وإذا حكم الحاكم فاجتهد. . . و أخرجه البخاري (۱) حديث عمر (۱۳٤٢/۳ ـ ط السلفية) ومسلم (۱۳٤٢/۳ ـ ط الحلبي) من حديث عمروبن العاص.

<sup>(</sup>٢) تيسير التحريس ٣٠٦/٢، فواتح الرحموت ١٦٥/١، ميزان الأصول ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسبان وما استكرهوا عليه». أخرجه ابن ماجه ٢٥٩/١-طالحلبي) والحاكم (١٩٨/٢- ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن عباس، واللفظ لابن ماجه، وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) يقصد النسيان والإكراه.

والخطأ في العبادة مرفوع غير موجب للقضاء إن لم يؤمن وقوع مثله في المفعول ثانيا، كما لو أخطأ الحجيج في الموقوف بعرفة، فوقفوا العاشر لا يجب القضاء، لأن الخطأ لا يؤمن في السنين المستقبلة. أما إذا أمكن التحرز منه فلا يكون الخطأ عذرا في إسقاط القضاء كما إذا أخطأ الحجيج في الموقف فوقفوا في غير عرفة، فيلزمهم الحجيج في الموقف فوقفوا في غير عرفة، فيلزمهم الخطأ في الموقف يؤمن مشله في القضاء، وكالحاكم يحكم بالاجتهاد ثم يجد النص بخلافه لا يعتد بحكمه.

ولوصلى بالاجتهاد ثم تيقن الخطأ بعد الصلاة وجب القضاء في الأصح، ولو اجتهد في أوان، أو ثياب، ثم بان أن الذي توضأ به أو لبسه كان نجسا لزمته الإعادة. (١)

وذهب جماعة من العلماء إلى أن الفعل السواقع خطأ أو نسيانا لغوفي الأحكام، كما جعله الله لغوا في الأثام. وبيّنَ النبي على ذلك بقوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه». (٢)

وقال القرطبي عند الكلام على قوله تعالى:

﴿ (بنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ (١)
المعنى: اعف عن إثم ما يقع منا على هذين الوجهين أو أحدهما. وهذا لم يختلف فيه أن الإثم مرفوع، وإنها اختلف فيها يتعلق على ذلك من الأحكام هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء، أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فيه: والصحيح أن ذلك يختلف بحسب الوقائع، والديات، أن ذلك يختلف بحسب الوقائع، والديات، والصلوات المفروضات، وقسم يسقط باتفاق كالغرامات، وقسم يسقط باتفاق كالقصاص والنطق بكلمة الكفر، وقسم ثالث يختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان، أو حنث ساهيا، وما كان مثله مما يقع خطأ ونسيانا ويعرف ذلك في الفروع. (٢)

وعن ذهب إلى أن الفعل الواقع خطأ غير مؤاخذ عليه مطلقا إلْكِيا الهراسي الذي قال عند الكلام على قوله تعالى: ﴿ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ﴾ يقتضي رفع المؤاخذة بالمنسي، والمؤاخذة منقسمة إلى مؤاخذة في حكم الأخرة وهو الإثم والعقاب، وإلى مؤاخذة في حكم الدنيا وهو إثبات التبعات والغرامات. والظاهر نفي حكم جميع ذلك.

<sup>(</sup>١) المتثور في القواعد ٢/٢٢، ١٢٣

<sup>(</sup>٢) حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أخرجه الطبراني عن ثوبان وفي إسناده يزيدبن ربيعة الرجحي، وهو ضعيف كها قال الهيثمي (فيض القدير ٤/٣٤، ٣٥) ويدل على معناه ما أخرجه ابن ماجة من حديث عبدالله بن عباس وإن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وقد صححه الحاكم ووافقه الله عبي =

ابن ماجة ١/٦٥٩، ط الحلبي، والحاكم ١٩٨/٢ ط
 دائرة المعارف العثمانية)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/٢٨٦

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن ٣/ ٤٣١، ٢٣٤

وقوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ مطلقا الخطأ والنسيان». يقتضي رفع الخطأ مطلقا ورفع حكمه. (١)

• ١ - والسذي عليه جمه ور الأئمة والعلماء أن ضمان المتلفات والديات وكل ما يتعلق بحقوق العباد لا يسقط بحال حتى إنهم أطبقوا على أن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء . (٢) لأنه من قبيل خطاب الوضع وقد تقرر في علم الأصول أن خطاب الوضع لا يشترط فيه علم المكلف وقدرته وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع ، فلذلك وجب الضمان على والشروط والموانع ، فلذلك وجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإتلاف لكونه من الب الوضع الذي معناه أن الله تعالى قال: إذا باب الوضع الذي معناه أن الله تعالى قال: إذا ومن ذلك الطلاق بالإضرار، والإعسار، ومن ذلك الطلاق بالإضرار، والإعسار، والتوريث بالأنساب . (٣)

ونقل الخلال عن أحمد قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله الله الله أوجب في قتل

النفس الخطأ الدية والكفارة، يعني من زعم ارتفاعها على العموم في خطاب الوضع والتكليف. (١)

وقال البعلي في القاعدة الثانية: شروط التكليف العقل وفهم الخطاب. فلا تكليف على صبي، ولا مجنون لا عقل له. وقال أبو البركات في المسودة: واختار قوم تكليفهما.

قلت: من اختار تكليفها، إن أراد: أنه يترتب على أفعالها ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتبه. وإن أراد خطاب التكليف فإنه لا يلزمها بلا نزاع، وإن اختلف في مسائل: هل هي من خطاب الوضع، أم من خطاب التكليف؟ أو بعض مسائل من مسائل التكليف؟ أو بعض مسائل من مسائل التكليف. (٢)

#### قواعد فقهية متعلقة بالخطأ:

قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطؤه.

١١ ـ هذه القاعدة ذكرها الحنفية والشافعية.

ومن تطبيقاتها عند الحنفية: أن من فاتته صلاة العشاء لوظن أن وقت الفجر ضاق فصلى الفجر قبل الفائتة، ثم تبين أنه كان في الوقت سعة بطل الفجر، فإذا بطل ينظر، فإن كان في السوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد الفجر، فإن لم يكن في الوقت سعة يعيد الفجر فقط.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن ٢/٤٣٧، ٢٣٨

<sup>(</sup>۲) البهجة شـرح التحفـة ۲۸۲/۲، ۲۸۷، المتشور في القواعد ۱۲۲/۲، ۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) الذخيرة للقرافي ص٦٥، والتمهيد ص١١٨، ١١٩، المتصفى ١١٤، الأحكام للآمدي ١١٥/١ ـ ١١٧، المستصفى ٨٤/١، ٨٥، مطبوع مع فواتح الرحموت، وفواتح الرحموت ١٦٥/١ نفس الطبعة، تيسير التحرير ٢/٣٠، ٣٠٧، فتح الباري ٢/٣٥٤، ٣٥٧)

<sup>(</sup>١) كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٢/٢٢٥، ٣٣٥

<sup>(</sup>۲) القواعد والفوائد الأصولية ص١٥

ومنها ما لوظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين أنه طاهر جاز وضوؤه .

ومنها ما لوظن المزكي أن المدفوع إليه غير مصرف للزكاة فدفع له، ثم تبين أنه مصرف أجزأه اتفاقا. ولورأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف، فبان خلافه لم تصح، لأن الشرط حضور العدو.

ولـواستناب المريض في حج الفرض ظانا أنه لا يعيش ثم صح من المرض أداه بنفسه.

ولـوظن أن عليـه دينا فأداه فبان خلافه رجع بها أدى.

ولوخاطب امرأته بالطلاق ظانا أنها أجنبية فبان أنها زوجته طلقت. (١)

#### ومن تطبيقاتها عند الشافعية :

17 ـ ما لوظن المكلف في الواجب الموسع أنه لا يعيش إلى آخر الوقت، تضيق عليه فلولم يفعله ثم عاش وفعله فأداء على الصحيح.

وما لوظن أنه متطهر فصلى ثم بان حدثه.

وما لوظن دخول الوقت، فصلى، ثم بان أنه لم يدخل.

أو ظن طهارة الماء فتوضأ به، ثم بان نجاسته.

أو ظن أن إمامه مسلم، أو رجل قارىء فبان كافرا، أو امرأة أو أميا.

أو بقاء الليل، أو غروب الشمس، فأكل ثم بان خلافه.

أو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلها، فبان خلافه.

أو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف، فبان خلافه، أو بان أن هناك خندقا.

أو استنباب على الحبج ظانا أنه لا يرجى برؤه، فبرىء: لم يجز في الصور كلها.

ثم أورد السيوطي وابن نجيم بعض المسائل المستنشاة من هذه القاعدة، منها ما لوصلى خلف من يظنه متطهرا فبان حدثه صحت صلاته. (١)

ولـو أنفق على البـائن ظانـا حملهـا فبـانت حاثلا: استرد.

وشبهه الرافعي: بها إذا ظن أن عليه دينا فأداه، ثم بان خلافه، وما إذا أنفق على ظن إعساره، ثم بان يساره. (٢)

17 \_ وقريب من القاعدة المشار إليها عند المالكية قاعدة الظهور والانكشاف ذكرها الونشريسي . (٣) ومن تطبيقاتها:

استرجاع النفقة المدفوعة إلى المرأة بناء على ثبوت الحمل إذا ظهر بعد ذلك أنها لم تكن حاملا، على المشهور عندهم.

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٦١، شرح المجلة لعلي حيدر المسمى درر الحكام ٦٤/١ القاعدة ٧٢.

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٥٧

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٥٧

<sup>(</sup>٣) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ٢١٥

ووجوب رد قسمة ميراث المفقود في أرض الإسلام في الأجل أو قبله بعد ما أنفق أولاده على أنفسهم من ماله. قال مالك فيها بوجوب رد النفقة . (١)

١٤ ـ وعند الحنابلة أورد ابن رجب عدة قواعد
 في هذا المعنى منها:

القاعدة الخامسة والستون: وهي من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه ففي صحة تصرفه خلاف، ومن تطبيقاتها:

ما لوباع ملك أبيه بغير إذنه ثم تبين أن أباه كان قد مات ولا وارث له سواه، ففي صحة تصرفه وجهان ويقال: روايتان. (٢)

ومنها القاعدة الخامسة والتسعون:

من أتلف مال غيره وهـويظن أنه مالـه، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه ثم يتبين خطأ ظنه، فإن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ ظنه، بأن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره، ثم تبين خطأ المتسبب، أو أقر بتعمده للجناية ضمن المتسبب وإن كان مستندا إلى اجتهاد مجرد، كمن دفع مالا تحت يده إلى من يظن أنه مالكه أو أنه يجب الدفع إليه، أو أنه يجوز ذلك، أو دفع ماله الذي يجب عليه إخراجه

لحق الله إلى من يظنه مستحقا ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولان . (١)

الخطأ في العبادات:

أ ـ الطهارة:

أولا - الخطأ في الاجتهاد في الأواني والثياب: 10 من اجتهد في أوان أو ثياب ثم بان الذي توضأ به أو لبسه كان نجسا لزمته الإعادة، لأنه تبين له يقين الخطأ فهو كالحاكم إذا أخطأ النص.

وهذا مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، ومذهب الشافعية وقول ابن عقيل من الحنابلة. (٢)

ومبنى هذه المسألة عند الحنفية والشافعية على قاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه). (٣)

وبناها المالكية على قاعدة. الظن هل ينقض بالظن أم لا؟ . (٤)

<sup>(</sup>١) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص٥١٥

<sup>(</sup>٢) القواعد لابن رجب ص ١٢٠

<sup>(</sup>١) القواعد لابن رجب ص٢٣٢

<sup>(</sup>۲) درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو ١/٦١، غمز عيون البصائر ١٩٣/١، والقوانين الفقهية ص٢٦، ٢٧، والشرح الصغير ١/٥٥، ٦٦، ومنهاج الطالبين ١/١٣٨، المنثور في القواعد ١٧٣/٢، والقواعد والفوائد الأصولية ص٩٦

 <sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١٦٠، وشرح الأشباه المسمى غمز عيون البصائر ١٩٣/١، والأشباه والنظائر للسيوطى ١٥٧

<sup>(</sup>٤) إيضاح المسالك في قواعد الإمام مالك ص١٤٩

والقول الآخر عندهم أنه يعيد في الوقت استحبابا.

ولا ترد هذه المسألة على قواعد جمهور الحنابلة لأنه إذا شك في نجاسة الماء الطاهر، أو طهارة الماء النجس بنى على اليقين، ولا عبرة بغلبة الظن، فإن اشتبه عليه لم يتحر فيها، وهل يشترط لصحة تيممه مزجها أو إراقتها؟ على روايتين. (١)

وبنوا هذه المسألة على قاعدة: إذا تعارض الأصل والظاهر، فإن كان الظاهر حجة يجب قبولها شرعا، كالشهادة والرواية والإخبار فهو مقدم على الأصل بغير خلاف، وإن لم يكن كذلك بل كان مستنده العرف والعادة الغالبة والقرائن أوغلبة الظن ونحوذلك، فتارة يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، وتارة يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل، وتارة يخرج في المسألة خلاف. (٢)

أما في الثياب إذا اشتبهت عليه ثياب طاهرة بنجسة لم يجز التحري وصلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة وينوي بكل صلاة الفرض. (٣)

17 \_ إذا غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث النوم وكان حدثه غيره.

قال المالكية والشافعية والحنابلة: إنه إذا غلط في النية بأن كان عليه حدث نوم، فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه لتداخل الأحداث، أما إن نوى غيرما صدر منه عمدا لم يصح وضوؤه لتلاعبه. (1)

ومــذهب الحنفيــة كها ذكــره ابن نجيم في مبحث «إذا عين وأخطأ» أن الــوضـوء والغسـل لا دخل لهما في هذا البحث لعدم اشتراط النية فيهـا. (٢) وقــالوا: إن من دخل الماء مدفوعا، أو مختـارا لقصــد التبرد، أو لمجرد إزالة الوسخ صح وضؤوه. وأنـه إذا لم ينـو وتــوضاً وصلى فصلاته صحيحـة، لأن الشرط مقصود التحصيل لغيره لا لذاتـه، فكيفها فعـل حصـل المقصنود وصار كسـتر العـورة وبـاقي شروط الصــلاة ولا يفتقر اعتبارها إلى أن تنوى. (٣)

#### ثالثا ـ الخطأ في الغسل:

١٧ \_ إذا نوى المغتسل رفع جنابة الجماع وكانت

ثانيا ـ الخطأ في الوضوء:

<sup>(</sup>١) شـرح الزرقـاني ٦٣/١، والمجموع ٣٣٥/١، الأشبـاه والنظائر للسيوطي ١٦، ١٧، وكشاف القناع ٨٦/١

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر ص٣٧

<sup>(</sup>٣) شرح فتح القدير ٢ /٣٣

<sup>(</sup>١) الفوائد والقواعد الأصولية ٩٥، والاختيــارات الفقهية ص٥، المغني ٧/١ه، المذهب الأحمد ص٤

<sup>(</sup>٢) القواعد لابن رجب ٣٦٧، ٣٦٩

<sup>(</sup>٣) المغني ١/٧٥، القواعد والفوائد الأصولية ص٩٦

جنابته من احتلام، وإذا نوت المرأة رفع الجنابة وكان حدثها من الحيض.

قال الشافعية: إن ذلك لا يضر. (١)

وكذلك عند الحنفية، لأن النية لا تشترط في الموضوء، والغسل، ومسح الخفين، وإزالة النجاسة الخفيفة عن الثوب، والبدن، والمكان. (٢)

وقال المالكية: إذا تساوت الطهارتان في أنفسها وفيها تتناولانه من الأحداث والأسباب وفيها تمنعانه من العبادات فلا خلاف في أن نية إحدى الطهارتين تنوب عن الأخرى. (٣)

وإذا تساوت الطهارتان عن حدث واختلفت موانعها، كالجنابة، والحيض، فإن الحيض يمنع الوطء ولا تمنعه الجنابة، فإن اغتسلت الحائض تنوي الجنابة دون الحيض، ففي كتاب ابن سحنون عن أبيه لا يجزيء الحائض، وفي كتاب الحاوي للقاضي أبي الفرج يجزىء. (1)

وقال الزرقاني: الغلط في النية لا يضر بخلاف المتعمد لأنه متلاعب. (٥)

وقال الدسوقي في حاشيته: وإن نوت امرأة جنب وحائض بغسلها الحيض، والجنابة معا،

أو نوت أحدهما ناسية أو ذاكرة للآخر ولم تخرجه حصلا. (١)

وقال الحنابلة إذا اجتمعت أحداث متنوعة ولو كانت متفرقة في أوقات توجب وضوءا أو غسلا ونوى بطهارته أحدها ارتفع هو، أي: الذي نوى رفعه، وارتفع سائرها، لأن الأحداث تتداخل فإذا نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها، وهذا ما لم يخرج شيئا منها بالنية. (٢)

#### رابعا: الخطأ في التيمم:

١٨ ـ من أمثلة الخطأ في التيمم ما يأتي:

أ- قال الحنفية: النية في التيمم لا يجب فيها التمييزبين الحدث والجنابة، فلوتيمم الجنب يريد به الوضوء جاز، لأن الشروط يراعى وجودها لا غير، فإذا تيمم للعصر جازله أن يصلي به غيره. (٣) وقال الخصاف: يجب التمييز لكونه يقع لهما على صفة واحدة فيميز بالنية كالصلوات المفروضة. (١)

وأما مالك فقد روي عنه المنع، وروى ابن مسلمة عنه الجواز. قال الباجي في المنتقى: اختلف قول مالك وأصحابه في الجنب يتيمم ناسيا لجنابته ينوي من الحدث الأصغر فمنع منه

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ١٣٣/١

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١/٨٩، ٩٠

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظّائر لابن نجيم ص٣١

<sup>(</sup>٤) ذات المصدر

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٦، المجموع ١/٣٣٥

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٢٠

<sup>(</sup>٣) المنتقى ١/٠٥

<sup>(</sup>٤) المنتقى ١/١ه

<sup>(</sup>٥) شرح الزرقاني ١٠١/١

مالك، وجوزه ابن مسلمة، ورواه عن مالك. (١)

وقال الشافعية: لونوى المتيمم استباحة الصلاة بسبب الحدث الأصغر وكان جنبا، أو بسبب الجنابة وكان محدثا صح بالاتفاق إذا كان غالطا. (٢)

وقال الحنابلة: يشترط تعيين النية لما تيمم له كصلاة، وطواف، ومس المصحف من حدث أصغر أو أكبر، أو نجاسة على بدنه، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنها يبيح الصلاة، فلم يكن بد من التعيين تقوية لضعفه، وصفة التعيين أن ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنبا، أو من الحدث إن كان محدثا وما أشبه ذلك. وإن نوى استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة ببدنه صح تيممه وأجزأه لأن كل واحد يدخل في العموم. (٣)

ب \_ إن كان في رحله ماء فأخطأ رحله فطلبه فلم يجده فتيمم وصلى، مذهب المالكية ووجه عند الشافعية ومذهب الحنابلة يجزئه التيمم ولا إعادة عليه لعدم تقصيره، ولأنه غير مفرط في الطلب.

والوجه الثاني عند الشافعية تلزمه الإعادة، لأنه فرط في حفظ الرحل. (١)

ج - إذا كان عالما بالماء وظن أنه قد نفذ فتيمم وصلى أعاد عند الحنفية اتفاقا، وكذلك عند المالكية والأصح عند الشافعية وعند الحنابلة، لأن القدرة على الاستعال ثابتة بعلمه فلا ينعدم بظنه، وعليه التحري، فإذا لم يفعل لا يجزئه التيمم ولأنه كان عالما به وظهر خطأ الظن.

ومقابل الأصح أنه لا إعادة عليه، لأن ذلك عذر حال بينه وبين الماء فسقط الفرض بالتيمم قاله الشافعي في القديم. (٢)

#### ب ـ الصلاة:

أولا: الخطأ في النية:

ومن صوره:

19 \_ الصورة الأولى: الخطأ فيها لا يشترط له التعيين لا يضر قاله ابن نجيم. (٣)

وقال السيوطي: ما لا يشترط له التعرض

<sup>(</sup>۱) المنتقى ۱/۱ه

<sup>(</sup>٢) المجموع ١/٣٣٥، الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٧

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١/٥٧١، ١٧٦

<sup>(</sup>۱) حماشية المدسوقي ۱۹۹/۱، ١٦٠، شسرح الخبرشي ۱۹۷/۱ والمهذب ۳٤/۱، المجموع ۲٦٦/۱ وكشساف القناع ۱۹۹/۱

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۱۲۲/۱، حاشية رد المحتار ۲۰۰/۱، وحاشية العسدوي عبلى الخسرشي ۱۹۷/۱، الشسرح الصغسير ۱۹۰/۱ وكشاف القنساع ۱۲۰/۱

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر ص٣٤

جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضر<sup>(١)</sup> ومن أمثلتها عندهما:

1 ـ تعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد الركعات، فلوعين عدد ركعات الظهر ثلاثا أو خسا صح، لأن التعيين ليس بشرط، فالخطأ فيه لا يضر وتلغونية التعيين. وهو قول المالكية. (٢) وقال الحنابلة: لا يشترط ذكر عدد

وفال الحنابلة: لا يشترط دكسر عدد الركعات، لكن إن نوى الظهر ثلاثا أو خمسا لم تصح لتلاعبه. (٣)

٢ - وإذا عين الإمام من يصلي به فبان غيره
 لا يضر، وقال الحنابلة في الرواية المقابلة للأصح
 تضر، والرواية الأخرى وهي الأصح:
 لا تضر. (3) وقال المالكية: لا يجب على الإمام
 أن ينوي الإمامة. (9)

٣ - وإذا عين الأداء فبان أن الوقت قد خرج أو القضاء، فبان أنه باق فصلاته صحيحة، وهو قول المالكية. (٦) وقال الحنابلة يصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه، ولا يصح مع العلم. (٧)

٧٠ \_ الصورة الثانية: وعبرعنها ابن نجيم

بقوله: وأما ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه يضر. (١)

وقال السيوطي: ما يشترط فيه التعيين فالخطأ فيه مبطل، وما يجب التعرض له جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ ضر. (٢)

#### ومن أمثلتها عندهما :

١ - الخطأ من صلاة الظهــر الى العصــر فإنــه
 يضر. وكذلك الحكم عند الحنابلة. (٣)

وعند المالكية قال الخرشي: إن خالفت نيته لفظه، فالعبرة بالنية دون اللفظ، كناوي ظهر تلفظ بعصر مثلا، وهذا إذا تخالفا سهوا، وأما إن فعله متعمدا فهو متلاعب، ونقل عن الإرشاد أن الأحوط الإعادة أي فيها إذا فعل ذلك سهوا، قال الشيخ زروق في شرحه: للخلف في الشبهة إذ يحتمل تعلق النية بها سبق إليه لسانه. (3)

٢ ـ وكذلك إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو
 لم تصح صلاته.

وهـوقول الحنابلة. (°) وقال المالكية: لو

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ص١٥، ١٦

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١/٥٠٥، الدسوقي ١/٥٢٥

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١/٣١٤

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ١٩/١

<sup>(</sup>٥) حاشية الدسوقي ١/٣٣٨ ـ الخرشي ٢٦٨/١

<sup>(</sup>٦) الشرح الصغير ٢٠٥/١

<sup>(</sup>٧) كشاف القناع ١/٥١١

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ص٣٤

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر ص١٥، ١٦

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢١٤/١

<sup>(</sup>٤) الخرشي ٢٦٦/١

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٢١٩/١

اقتدى شخص بمن يصلي إماما بمسجد معين ولا يدري من هو، فإن صلاته صحيحة، وكذا إن اعتقد أنه زيد فتبين أنه عمرو فيها يظهر، إلا أن تكون نيته الاقتداء به إن كان زيدا لا إن كان عمرا، فإن صلاته تبطل، ولوتبين أنه زيد لتردده في النية. (١)

٣ ـ الخطأ في تعيين الميت في صلاة الجنازة بأن نوى الصلاة على زيد فبان غيره، أو نوى الصلاة على الميت الذكر فتبين أنه أنثى، أو عكسه، فإنه يضر ولا تصح الصلاة.

ووافقها المالكية في الصورتين، والحنابلة في الصورة الأولى، فقالوا: إن نوى الصلاة على معين من موتى يريد به زيدا فبان غيره جزم أبو المعالي أنها لا تصح، وقالوا بالصحة في الصورة الشانية، فلونوى الصلاة على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه، بأن نوى هذه المرأة فبانت رجلا، قالوا فالقياس الإجزاء لقوة التعيين على الصفة في باب الأيهان وغيرها. (٢)

٤ ـ لونوى قضاء ظهريوم الإثنين وكان عليه ظهر يوم الثلاثاء لم يجزئه عند الحنفية والشافعية.

ولا يضرعند المالكية لأنه لا ينوي الأيام اتفاقا، وقالوا: إن المشهور عدم وجوب نية القضاء

وقال الحنابلة: لوكان الظهران فائتتين فنوى ظهرا منها ولم يعينها لم تجزه الظهر التي صلاها عن إحداهما، حتى يعين السابقة لأجل اعتبار الترتيب بين الفوائت. (٢) قالوا: لوكانت عليه صلوات فصلى أربعا ينوي بها مما عليه، فإنه لا يجزئه إجماعا، فلولا اشتراط التعيين لأجزأه. (٣)

وقال ابن قدامة: وإن ظن أن عليه ظهرا فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم، ثم تبين أنه لا قضاء عليه فهل يجزئه عن ظهر اليوم؟ يحتمل وجهين:

أحدهما يجزئه لأن الصلاة معينة ، وإنها أخطأ في نية الوقت فلم يؤثر ، كها إذا اعتقد أن الوقت قد خرج فبان أنه لم يخرج ، أو كها لونوى ظهر أمس وعليه ظهر يوم قبله .

والشاني: لا يجزئه، لأنه لم ينوعين الصلاة، فأشبه ما لو نوى قضاء عصر لم يجزه عن الظهر. (٤)

الصورة الثالثة: الخطأ في الاعتقاد دون التعيين:

٢١ ـ ومثل لها السيوطي بجملة أمثلة منها:

والأداء وكذا ذكر اليوم الذي هو فيه. (١)

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ١/٥١٦، ١٧٥

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١ /٣١٥

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ١/٤/١

<sup>(</sup>٤) المغني ٤٠٩/١

<sup>(</sup>١) شرح الزرقاني ٢٤/٢

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢/١٨٨

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٤، وللسيوطي ص١٦

محمودا (<sup>1)</sup>

١ ـ لوأدى الظهر في وقتها معتقدا أنه يوم الإثنين فكان الثلاثاء صح.

٢ \_ ولـوغلط في الأذان فظن أنـه يؤذن للظهر وكانت العصر، قال: لا أعلم فيه نقلا وينبغي أن يصح لأن المقصود الإعلام ممن هو أهله(١) وقد حصل.

وهذه الأمثلة أو بعضها مذكورة في المذاهب الأخرى.

فعند الحنفية قال ابن نجيم: لونوى قضاء ما عليه من الصوم وهويظنه يوم الخميس وهوغيره

وعند المالكية: قال الزرقاني إن اعتقد أنه زيد أي: الإِمام فتبين أنه عمرو، فإن صلاته صحيحة . (٣) ونحوه عند الحنابلة . (٤)

#### ثانيا: الخطأ في دخول الوقت:

٢٢ ـ من صلى قبل الوقت كل الصلاة أو بعضها لم تجز صلاته اتفاقا، سواء فعله عمدا أو خطأ، لأن الوقت كما هوسبب لوجوب الصلاة فهو شرط لصحتها.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَّةَ كَانَتَ عَلَى المؤمنين كتابا موقوتا (٥) أي فرضا مؤقتا حتى

لا يجوز أداء الفرض قبل وقته، ولأن الصلاة

فرضت لأوقاتها قال الله تعالى: ﴿ أَقُمُ الصَّلَاةُ

لداوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر،

إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد

به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما

ولهـذا تكرر وجوبها بتكرر الوقت، وتؤدى في

مواقيتها. فلوشك في دخول وقت العبادة فأتى

بها، فبان أنه فعلها قبل الوقت لم يجزه، قال

المالكية: لا يجزئه، ولوتبين أنها وقعت فيه لتردد

واشترط الشافعية معرفة دخول الوقت يقينا

بأن شاهد الشمس غاربة ، أوظنا بأن اجتهد

لغيم أونحوه، فمن صلى بدون ذلك لم تصح

وقال الحنابلة: إذا غلب على ظنه دخول

وقت الصلاة تصح صلاته، ولا يشترط له أن

يتيقن دخولـه في ظاهـر المذهب. فإن صلى مع

غلبة الظن بدخول الوقت، ثم تبين أنه صلى

النية وعدم تيقن براءة الذمة.

صلاته وإن وقعت في الوقت.

قبل الوقت أعاد اتفاقا. (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٧٨، وما بعدها

<sup>(</sup>٢) البدائع ٣٤٩/١ والمبسوط ١٥٤١/١، ١٥٤ وحاشية رد المحتار ٢١٧/١ وشرح الحرشي ٢١٧/١ وحاشية العدوي عليه وحاشية الجمل ٤٠٧/١، والقواعد والفوائد الأصولية ص٩٠، والمغنى ١/٣٥٠ وقواعد ابن رجب ص٠٣٧، ٣٧١، وكشاف القناع ٢٤٩/١، YOX . YOY

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر ص١٧، المجموع ١/٣٣٦

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر ص٣٤

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني ٢٤/٢ (٤) كشاف القناع ١/٣١٩

<sup>(</sup>٥) سورة النساء/١٠٣

ثالثا: الخطأ في القبلة:

٢٣ \_ استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة.

فإن صلى ثم تيقن الخطأ في القبلة:

فقد قال الحنفية: يتحرى المصلي لاشتباه القبلة وعدم المخبربها، ولم يعد الصلاة إن أخطأ لأن التكليف بحسب الوسع، ولا وسع في إصابة الجهة حقيقة، فصارت جهة التحري هنا كجهة الكعبة للغائب عنها، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿فَاينها تولوا فَثم وجه الله﴾ (١) أي قبلة نزلت في الصلاة حال الاشتباه، ولوعلم خطأه في الصلاة، أو تحول رأيه بعد الشروع فيها بالتحري استدار في الأول إلى جهة الصواب وفي الثاني إلى جهة تحول رأيه إليها. (٢)

٢٤ ـ وقال المالكية لوصلى إلى جهة اجتهاده ثم تبين خطؤه، فإن كان تحريه مع ظهور العلامات أعاد في الوقت إن استدبر، وكذا لوشرق أو غرب، وإن كان مع عدم ظهورها فلا إعادة. (٣) غرب، وقال الشافعية: إن صلى ثم تيقن الخطأ ففيه قولان: الأول يلزمه أن يعيد، لأنه تعين له يقين الخطأ فيها يأمن مثله في القضاء فلم يعتد بها مضى، كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص بخلافه، والثاني لا يلزمه لأنه جهة تجوز الصلاة بخلافه، والثاني لا يلزمه لأنه جهة تجوز الصلاة

إليها بالاجتهاد فأشبه إذا لم يتيقن الخطأ. وإن صلى إلى جهة ثم رأى القبلة في يمينها أوشالها لم يعد، لأن الخطأ في اليمين والشال لا يعلم قطعا فلا ينتقض بالاجتهاد. (١)

77 ـ وقال الحنابلة: إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه إعادة . (٢) وقالوا: إذا صلى البصير في حضر فأخطأ، أو صلى الأعمى بلا دليل بأن لم يستخبر من يخبره ولم يلمس المحراب ونحوه مما يمكن أن يعرف به القبلة أعادا ولو أصابا، أو اجتهد البصير، لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد لقدرة من فيمه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها، ولوجود من يخبره عن يقين غالبا، وإنها وجبت الإعادة عليهما لتفريطهما بعدم الاستخبار أو الاستدلال بالمحاريب.

#### رابعا: الخطأ في القراءة:

٧٧ ـ قال الحنفية: خطأ القارىء إما في الإعراب، أو في الحروف، أو في الكلمات، أو الآيات، وفي الحروف إما بوضع حرف مكان آخر أو تقديمه، أو تأخيره، أو زيادته، أو نقصه.

أما الإعراب فإن لم يغير المعنى لا تفسد الصلاة، لأن تغييره خطأ لا يستطاع الاحتراز

<sup>(</sup>١) المجموع ٢٢٢/، ٢٢٥، ٢٠

<sup>(</sup>٢) المغني ١/٣٩٥

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢١١/١

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/١١٥

<sup>(</sup>٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام ١/١٦

<sup>(</sup>٣) شرح الخرشي ٢٥٧/١، القوانين الفقهية ٤٢

عنه فيعذر، وإن غير المعنى تغييرا فاحشا بما اعتقاده كفر، مثل البارىء المصور ـ بفتح الواو و إنها يخشى الله من عباده العلماء فه (۱) برفع اسم الجللة ونصب العلماء ـ فسدت في قول المتقدمين، واختلف المتأخرون: فقال جماعة منهم: لا تفسد. وما قاله المتقدمون أحوط، لأنه لو تعمد يكون كفرا، وما يكون كفرا لا يكون من القرآن، فيكون متكلما بكلام الناس الكفار غلطا وهومفسد، كما لو تكلم بكلام الناس ساهيا بما ليس بكفر فكيف وهو كفر، وقول المتأخرين أوسع، لأن الناس كفر، وجوه الإعراب.

ويتصل مهذا تخفيف المشدد، وعامة المشايخ على أن ترك المد والتشديد كالحطأ في الإعراب، فلذا قال كثير بالفساد في تخفيف \_ رب العالمين \_ و \_ إياك نعبد \_ والأصح لا تفسد.

وأما في الحروف فإذا وضع حرفا مكان غيره فإما أن يكون خطأ أو عجزا ، فالأول إن لم يغير المعنى وكان مثله موجودا في القرآن نحو إن المسلمون ـ لا تفسد، وإن لم يغير وليس مثله في القرآن نحو قيامين بالقسط ـ والتيابين ـ والحي القيام ـ لم تفسد عندهما، وعند أبي يوسف تفسد. وإن غير المعنى فسدت عندهما وعند أبي يوسف أبي يوسف إن لم يكن مثله في القرآن. فلوقرأ أحياب الشعير ـ بشين معجمة فسدت اتفاقا ـ أصحاب الشعير ـ بشين معجمة فسدت اتفاقا ـ

فالعبرة في عدم الفساد عندهما بعدم تغير المعنى \_ وعند أبي يوسف العبرة بوجود المثل في القرآن. (١)

وأما التقديم والتأخير فإن غير، نحوقوسرة في قسورة فسدت، وإن لم يغير لا تفسد عند محمد خلافا لأبي يوسف.

وأما الزيادة ومنها فك المدغم، فإن لم يغير نحو (وانها عن المنكر) بالألف (وراددوه إليك) لا تفسد عند عامة المشايخ، وعن أبي يوسف روايتان. وإن غيرنحو (زرابيب) مكان (زرابي) (والقرآن الحكيم وإنك لمن المرسلين) (وإن سعيكم لشتى) بزيادة الواو في الموضعين تفسد.

وكذا النقصان إن لم يغيرلا تفسد نحو (جاءهم) مكان (جاءتهم) وإن غير فسد نحو (والنهار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى) بلا واو.

أما الكلمة مكان الكلمة فإن تقاربا معنى، ومثله في القرآن كالحكيم مكان العليم، لم تفسد اتفاقا، وإن لم يوجد المثل كالفاجر مكان الأثيم فكذلك عندهما، وعن أبي يوسف روايتان، فلو لم يتقاربا ولا مثل له فسدت اتفاقا إذا لم يكن ذكرا، وإن كان في القرآن وهوما اعتقاده كفر كغافلين في ﴿إنا كنا فاعلين﴾ فعامة المشايخ على أنها تفسد اتفاقا.

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير ٢/١/١، ٣٢٣

<sup>(</sup>١) سورة فاطر /٢٨

وأما التقديم والتأخير فإن لم يغير لم تفسد نحو (فأنبتنا فيها عنبا وحبا)، وإن غير فسدت

وأمــا الــزيادة فإن لم تغيروهي في القرآن نحو (وبالوالدين إحسانا وبرا) لا تفسد في قولهم، وإن غيرت فسدت الصلاة لأنه لوتعمده كفر، فإذا أخطأ فيه أفسد. (١)

فقال الخرشي: قيل: تبطل صلاة المقتدي بلاحن (٢) مطلقا، أي في الفاتحة أوغيرها، سواء غير المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء أنعمت أم لا، وجد غيره أم لا، إن لم تستو حالتهما أو إن كان لحنه في الفاتحة دون غيرها؟ قولان. ثم قال: ومحل الخلاف فيمن عجزعن تعلم الصواب لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه مع قبول التعليم، أو ائتم به من ليس مثله لعدم وجسود غيره. وأما من تعمد اللحن فصلاته وصلاة من اقتدى به باطلة بلا نزاع ، لأنه أتى بكلمة أجنبية في صلاته، ومن فعله ساهيا لا تبطل صلاته ولا صلاة من اقتدى به قطعا

نحو اليسر مكان العسر وعكسه.

#### مذهب المالكية:

٢٨ \_ بحث المالكية هذه المسألة في صلاة المقتدي باللاحن.

بمنزلة من سها عن كلمة فأكثر في الفاتحة أو غرها.

وإن فعل ذلك عجزا بأن لا يقبل التعليم فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة أيضا قطعا، لأنه بمنزلة الألكنة، وسواء وجد من اثتم به أو لا .

وإن كان عجيزه لضيق الوقت أولعدم من يعلمه مع قبوله التعليم، فإن كان مع وجود من يأتم به، فإن صلاته وصلاة من ائتم به باطلة سواء أكمان مثمل الإمام في اللحن أم لا، وإن لم يجد من يأتم به فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة إن كان مثله، وإن لم يكن مثله بأن كان ينطق بالصواب في كل قراءته، أو صوابه أكثر من صواب إمامه فإنه محل خلاف.

وهل تبطل صلاة المقتدي بغير مميزبين ضاد وظاء ما لم تستوحالتها؟ قال بالبطلان: ابن أبي زيد والقابسي وصححه ابن يونس وعبدالحق. وأما صلاته هو فصحيحة ، إلا أن يترك ذلك عمدا مع القدرة عليه. ثم قال : وظاهره جريان هذا الخلاف فيمن لم يميزبين الضاد والظاء في الفاتحة وغيرها، وفي المواق تقييده بمن لم يميز بين الضاد والظاء بينهما في الفاتحة، وذكر الحطاب والناصر اللقاني ما يفيد أن الراجح صحة الاقتداء بمن لم يميسزبينها، وحكى المواق الاتفاق عليه، وحكم من لم يميزبين الصاد

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير ١/٣٢٣، ٣٢٤

<sup>(</sup>٢) اللاحن من اللحن، وهو: الحطأ أفي الإعراب، أو الحروج عن طريق العرب في استعمال الألفاظ.

والسين كمن لم يميزبين الضاد والظاء، وكذا بين الزاي والسين. (١)

79 ـ وقال الشافعية: يصح الاقتداء بلاحن بها لا يغير المعنى كضم الهاء في «لله» فإن غير معنى في الفاتحة كأنعمت بضم أو كسر ولم يحسن اللاحن الفاتحة فكأمي لا يصح اقتداء القارىء به أمكنه التعلم أو لا، ولا صلاته إن أمكنه التعلم وإلا صحت كاقتدائه بمثله، فإن أحسن اللاحن الفاتحة وتعمد اللحن أو سبق لسانه إليه ولم يعد القراءة على الصواب في الثانية لم تصح صلاته مطلقا ولا الاقتداء به عند العلم بحاله، أو في غير الفاتحة كجر اللام في قوله (إن الله برىء من المشركين ورسوله) (٢) صحت صلاته وصلاة المقتدي به حال كونه عاجزا عن التعلم، أو جاهلا بالتحريم، أو ناسيا كونه في الصلاة. (٣)

٣٠ ـ وقال الحنابلة: لا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أويدغم منها حرف لا يدغم، أويلحن فيها لحنا يحيل المعنى كفتح همزة اهدنا، لأنه يصير بمعنى طلب الهدية لا الهداية، وضم تاء أنعمت وكسرها وكسر كاف إياك، فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين فليس أميا وإن أتى باللحن المحيل

للمعنى مع القدرة على إصلاحه لم تصح صلاته لأنه أخرجه عن كونه قرآنا فهو كسائر الكلام، وحكمه حكم غيره من الكلام، وإن عجز عن إصلاح اللحن المحيل للمعنى قرأه في فرض القراءة لحديث: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»(١) وما زاد عن الفاتحة تبطل الصلاة بعمده. (٢)

#### خامسا: الكلام في الصلاة خطأ:

٣١ - إن أراد المصلي قراءة أوذكرا فجرى على لسانه كلام الناس قال في المبسوط: فإن تكلم في صلاته ناسيا أو عامدا مخطئا أو قاصدا استقبل الصلاة لحديث «وليبن على صلاته ما لم يتكلم» (٣) فدل أن بعد الكلام لا يجوز البناء قط (٤) ولحديث معاوية بن الحكم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». (٥) هذا عند الحنفية ، أما عند غيرهم الناس». (٥) هذا عند الحنفية ، أما عند غيرهم

<sup>(</sup>۱) شرح الخرشي ۲/۲۵، ۲۲

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/٣

<sup>(</sup>٣) شرح المنهج وحاشية الجمل عليه ١ /٧٧٥

<sup>(</sup>۱) حديث: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه... أخرجه البخاري (الفتح ٢٥١/١٣ - ط السلفية) ومسلم (٢٥/٣) - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ١/ ١٨٠، ١٨١

 <sup>(</sup>٣) حديث: (وليبن على صلاته ما لم يتكلم). أخرجه
 الدارقطني (١/٥٦/ عط دار المحاسن) من حديث علي بن
 أبي طالب موقوفا عليه.

<sup>(</sup>٤) المبسوط ١/١٧٠، ١٧١، حاشية رد المحتار ٦١٤/١، م١٦

<sup>(</sup>٥) حديث: وإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس». أخرجه مسلم (١/ ٣٨١ ـ ٣٨٢ ـ ط الحلبي).

فإنهم فرقوا بين يسير الكلام وكثيره وقالوا: إن اليسير منه خطأ لا يفسد الصلاة ويفسدها الكلام الكشير. (١) وتفصيله يرجع إليه في مصطلح (صلاة).

#### سادسا: شك الإمام في الصلاة:

٣٧ ـ إن سها الإمام في صلاته فسبح اثنان يثق الإمام بقولها لزمه قبوله والرجوع إليه سواء غلب على ظنه صوابها أو خطؤهما، وهو قول الأئمة الثلاثة . (٢)

واستدلوا بأن النبي على رجع إلى قول أبي بكر وعمر رضي الله عنها في حديث ذي اليدين لم سألها «أحق ما يقول ذو اليدين». (٣) فقالا نعم. مع أنه كان شاكا بدليل أنه أنكر ما قال ذو اليدين وسألها عن صحة قوله. (٤)

وقال الشافعي: إن غلب على ظنه خطؤهما لم يعمل بقولهما. (٥) لأن من شك في فعل نفسه لم يرجع فيه إلى قول غيره. (٦)

أما إذا تيقن الإمام من صوابه وخطأ المأمومين لم يجزله متابعتهم، وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح عندهم وجمهور الحنابلة.

وذهب بعض الشافعية وهو قول أبي على الطبري وصححه المتولي وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة: إلى أن المخبرين إذا كانوا كثيرين كثرة ظاهرة بحيث يبعد اجتماعهم على الخطأ لزمه الرجوع إلى قولهم كالحاكم يحكم بالشاهدين ويترك يقين نفسه. (١)

#### سابعا : الخطأ في صلاة الخوف :

٣٣ ـ رأى المسلمون في حالة الخوف سوادا فظنوه خطأ عدوا وصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان أنه لم يكن عدوا، أوكان بينهم وبين العدو حائل لا يمكنه السوصول إليهم اختلفوا في هذه المسألة على قولين:

الأول: تلزمهم إعادة الصلاة وهومذهب الحنفية والحنابلة (٢) وقول عند الشافعية وصححه النووي (٣) لأنه لم يوجد المبيح فأشبه من ظن الطهارة ثم علم بحدثه، وسواء استند الظن

<sup>(</sup>١) الفواكه الدواني ١/٢٦١، حاشية الشرقاوي على التحرير ٢/١٨/١، المغني ٤٣/٢

<sup>(</sup>۲) حماشية رد المحتمار ۹٤/۲، شرح المزرقاني ۲٤٤/۱. المغني ۱۸/۲

<sup>(</sup>٣) حديث: (ذي اليدين). أخرجه البخاري (الفتح ٩٦/٣ \_ ط السلفية)

<sup>(</sup>٤) المغني ١٨/٢

<sup>(</sup>٥) المجموع ٤/٢٣٩

<sup>(</sup>٦) المجموع ٢٣٨/٤

 <sup>(</sup>١) المجموع ٢٣٩/٤، المغني ١٨/٢، الدر المختمار شرح تنوير الأبصار ٩٤/٢، شرح الزرقاني ٢٤٤/١
 (٢) حاشية رد المحتار ٢٠/٢، كشاف القناع ٢٠/٢

<sup>(</sup>٣) المجموع ٤٣٢/٤

خبر ثقة أو غيره، (١) ولأنهم تيقنوا الغلط في القبلة. (٢)

الثاني: لا يعيدون وتجزؤهم صلاتهم وهو مذهب المالكية. (٣) والقول الثاني عند الشافعية لوجود الخوف حال الصلاة. (٤)

#### جـ ـ الزكاة:

#### أولا: الخطأ في الخرص:

٣٤ - قال المالكية: إذا خرص الثمرة فوجدت أكثر مما خرص يأخذ زكاة الزائد، قيل: وجوبا، وقيل: استحبابا، ومن قال بالوجوب حمله على الحاكم يحكم ثم يظهر أنه خطأ صراح، ومن قال بالاستحباب حمله على التعليل بقلة إصابة الخراص.

أما إذا ثبت نقص الثمرة، فإن ثبت النقص بالبينة العادلة عمل بها، وإلا لم تنقص الزكاة، ولا يقبل قول ربها في نقصها لاحتمال كون النقص منه. ولو تحقق أن النقص من خطأ الخارص نقصت الزكاة. (٥)

وهذه المسألة مبنية على قاعدة ـ الواجب الاجتهاد أو الإصابة . (٦)

أما إذا ادعى نقصا فاحشا لا يجوز أهل الخبرة وقوع مثله غلطا فلا يقبل قوله في حط جميعه بلا خلاف، وهل يقبل في حط الممكن فيه وجهان، أصحها يقبل. (١)

٣٦ - وقال الحنابلة: إن ادعى رب المال غلط الخارص وكان ما ادعاه محتملا قبل قوله بغير يمين، وإن لم يكن محتملا مثل أن يدعي غلط النصف أو نحوه لم يقبل منه، لأنه لا يحتمل في علم كذبه، وإن قال لم يحصل في يدي غير هذا

وقال الشافعية: إن ادعى المالك أن الخارص أخطأ أو غلط فإن لم يبين القدر لم تسمع دعواه بالأخلاف. وإن بينه، وكان يحتمل الغلط في مثله كخمسة أوسق في مائة قبل قوله، وحط عنه ما ادعاه، فإن اتهمه حلفه، وفي اليمين وجهان: أصحها مستحبة. هذا إذا كان المدعى فوق ما يقع بين الكيلين، أما إذا ادعى بعد الكيل غلطا يسيرا في الخرص بقدر ما يقع بين الكيلين أما إذا ادعى بين الكيلين كصاع من مائة فهل يحط منه وجهان: أصحها. لا يقبل لأنه لم يتحقق النقص لاحتمال أنه وقع في الكيل، ولوكيل ثانيا لوفى. والثاني: يقبل ويحط عنه، لأن الكيل تعين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى.

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٢٠/٢

<sup>(</sup>Y) Harange 3/443

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني ٢ / ٧١

<sup>(</sup>٤) المجموع ٤/٣٧٤

<sup>(</sup>٥) شرح الخرشي ٢/١٧٦

<sup>(</sup>٦) إيضاع المسالك \_ القاعدة الثامنة ص١٥١

<sup>(</sup>١) المجموع ٤٨٦/٤، فتح العزيز شرح الوجيز مطبوع مع المجموع ٥٩١/٥، ٥٩٢

قبل منه بغير يمين، لأنه قد يتلف بعضها بآفة لا نعلمها. (١)

ثانيا: الخطأ في مصرف الزكاة:

٣٧ إذا دفع الزكاة لمن ظنه من أهلها فبان خطؤه اختلف فيه على قولين:

الأول: يجزئه ولا تجب عليه الإعادة وهوقول أبي حنيفة ومحمد ومقابل الصحيح عند الشافعية ومالك إذا كان الدافع هو السلطان أو الوصي أو مقدم القاضي وتعذر ردها. (٢)

الحال لا تختلف، أو لأن مطلق الصدقة ينصرف إلى الفريضة، ولأن الوقوف على هذه الأشياء إنسا هو بالاجتهاد لا القطع فيبنى الأمر على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة، ولو فرض تكرر خطئه فتكررت الإعادة أفضى إلى الحرج لإخراج كل ماله وليس كذلك الزكاة خصوصا مع كون الحرج مدفوعا عموما.

والقول الآخر: لا يجزئه وهو قول أبي يوسف إلا أنه قال لا يسترده. (۱) وهو قول مالك أيضا إذا كان الدافع هورب المال. (۲) وهو الصحيح عند الشافعية إن كان الدافع هو الإمام ويسترجع من المدفوع إلا أن يتعذر الاسترجاع من القابض فلا ضهان، وإن كان الدافع هورب المال لم يجزعن الفرض، فإن لم يكن بين أنها زكاة لم يرجع، وإن بين رجع في عينها فإن تلفت ففي بدلها، فإن تعذر الاسترجاع ففي الضهان وإخراج بدلها قولان: قال النووي: المذهب أنها وإخراج بدلها قولان: قال النووي: المذهب أنها لا تجزئه ويلزمه الإخراج. (۱)

وهو قول الحنابلة في غير من ظنه فقيرا فبان غنيا وقالوا: يستردها ربها بزيادتها مطلقا سواء كانت متصلة أم منفصلة. (٤)

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير ٢/٥٧٧

 <sup>(</sup>۲) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١/٥٥٨، إيضاح
 المسالك ١٥١

 <sup>(</sup>٣) المنثور في القواعد ٢/٢٣/، المجموع ٦/٢٣٠، ٢٣١

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٢/٤/٢، القواعد لابن رجب ٢٣٢

<sup>(</sup>١) المغنى ٢/٩٥

<sup>(</sup>٢) شرح فتع القدير ٢/٥٧٧ والشرح الصغير وحاشية الصاوي ٦٦٨/١، إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ١٥١ والمنثور في القواعد ٢٣٣/١، المجموع ٢٣٠، ٢٣٠،

 <sup>(</sup>٣) حديث معن بن يزيد: «لك مانويت يايزيد». أخرجه
 البخاري (الفتح ٢٩١/٣ ـ ط السلفية).

واستدل أصحاب هذا القول: بأنه ظهر خطؤه بيقين، وكان بإمكانه الوقوف على مدى استحقاقه أو عدمه فصار كالأواني والثياب، فإذا تحرى في الأواني الطاهرة المختلطة بالنجسة وتوضأ ثم ظهر له الخطأ يعيد الوضوء، وكذلك الثياب إذا صلى في ثوب منها بالتحري ثم ظهر خطؤه أعاد الصلاة، ومثله إذا قضى القاضي باجتهاده ثم ظهر نص بخلافه. (١) ولأنه ظهر له أنه ليس بمستحق وهولا يخفى حاله غالبا فلم يعذر كدين الأدمي. (١)

وفرق الحنابلة بين دفعها خطأ إلى من لا يستحقها لكفر أو شرف، وبين دفعها لمن ظنه فقيرا فبان غنيا، فقالوا: لا تجزىء إذا دفعها للكافر أو لمن لا يستحقها لكونه هاشميا، وله حق استرداد ما دفع. لأن المقصود إبراء الذمة بالزكاة ولم يحصل لدفعها للكافر، فيملك الرجوع بخلاف دفعها للغني فإن المقصود الثواب ولم يفت. (٣)

ووجه قول أبي يوسف في عدم الاسترداد أن فساد جهة الزكاة لا ينقض الأداء. (<sup>4)</sup>

أولا: الخطأ في صفة نية صوم رمضان:

٣٨ ـ ذهب الحنفية، وهو وجه عند المالكية، وقول عند الحنابلة (١) إلى أنه إذا أطلق الصائم نية الصوم في أداء رمضان، أو نوى النفل أو وصفه وأخطأ الوصف صحصومه.

قال في الدرر: وصح الصوم بمطلقها أي النية، وبنية النفل، وبخطأ الوصف في أداء رمضان لما تقرر في الأصول من أن الوقت متعين لصوم رمضان، والإطلاق في المتعين تعيين، والخطأ في الوصف لما بطل بقي أصل النية فكان في حكم المطلق، نظيره المتوحد في الدار إذا فودي بيا رجل أوباسم غير اسمه يراد به ذلك بخلاف قضاء رمضان حيث لا تعيين في وقته إلا بذا وقعت النية من مريض أو مسافر حيث يحتاج وفي المسألة تفصيل ينظر في (صوم، نية)

## ثانيا: الخطأ في الإفطار:

٣٩ ـ من كان ذاكرا للصوم فأفطر من غير قصد

د ـ الصوم :

<sup>(</sup>۱) درر الحكام شرح غرر الاحكام ۱۹۷/۱، ۱۹۸، شرح فتح القديسر ۳۰۸/۲، ۳۰۹، المبسوط ۳۰۲، ۲۱ والبدائع ۹۹۲/۲ - ۹۹۶، والمنتقى ۲/۱۱، والمجموع ۲/۲۶، ۲۹۵، والمغني ۸۷/۳

<sup>(</sup>۲) درر الحكام شرح غرر الأحكام ۱۹۷/۱، ۱۹۸

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير ٢/٥٧٦، ٢٧٦

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢٩٤/٢

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢/٥٧٨

<sup>(</sup>٤) شرح فتح القدير ٢/٥٧٧

كما إذا تمضمض فدخل الماء في حلقه فعند الحنفية والمالكية والشافعية في قول: يبطل الصوم ويلزم القضاء دون الكفارة، لأن الخطأ عذر لا يغلب وجوده بخلاف النسيان فإنه عذر غالب، ولأن الوصول إلى الجوف مع التذكر في الخطأ ليس إلا لتقصير في الاحتراز فيناسب الفساد، إذ فيه نوع إضافة إليه بخلاف النسيان. (١)

ومذهب الحنابلة وقول عند الشافعية: عدم البطلان مطلقا، لأنه وصل إلى جوفه بغير اختياره فلم يبطل صومه كغبار الطريق وغربلة الدقيق والذباب. (٢)

والصحيح عند الشافعية أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا، لأن النبي على قال للقيط بن صبرة «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» (٣) فنهاه عن المبالغة، فلولم يكن وصول الماء في المبالغة يبطل صومه لم يكن للنهي عن المبالغة معنى، ولأن المبالغة منهي عنها في الصوم، وما تولد من سبب منهي عنه فهو كالمباشرة، والدليل عليه أنه

إذا جرح إنسانا فهات جعل كأنه باشر قتله . (١)

#### ثالثا: الخطأ في تعيين رمضان للأسير:

• ٤ - إن اشتبهت الشهور على أسير لزمه أن يتحرى ويصوم، فإن وافق صومه شهرا قبل رمضان، فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح من القولين والحنابلة إلى عدم الإجوزاء، لأنه أدى العبادة قبل وجود سبب وجوها، فلم تجزه كمن صلى قبل الوقت ولأنه تعين له يقين الخطأ فيها يأمن مثله في القضاء فلم يعتد له بها فعله، كها لو تحرى في وقت الصلاة قبل الوقت.

ويرى بعض الشافعية أنه يجزئه، وقد ضعفه النووي . (٢)

#### رابعا: الخطأ في الوقت:

13 - لو أكل الصائم أوجامع باجتهاد يظن أو يعتقد أن الوقت ليل فبان خلاف ذلك، فقد ذهب الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة في غير الجهاع على تفصيل سيأتي إلى أنه لو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هوطالع، أو أفطر على ظن أن الشمس قد غربت فإذا هي لم

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير ۳۲۸/۲، بدائع الصنائع ۱۰۲٤/۲، حاشية رد المحتـار ٤٠٦/۲، درر الحكام شـرح غـرر الأحكام ۲۰۲/۱ والشرح الصغير ۷۰۹/۱، والمجموع ۳۲۲/۲

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٢/١/٣ والمجموع ٣٢٦/٦

<sup>(</sup>٣) حديث: ولقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق». أخرجه الترمذي (٢/ ١٤٦ ـ ط الحلبي) وقال: وحسن صحيح».

<sup>(</sup>١) المجموع ٢/٦/٦

<sup>(</sup>٢) المبسوط ٩٩/٣ وشرح الحرشي ٢٤٥/٢ والمجموع ٢٨٤/٦ والمغني ١٤٦/٣، القواعد والفوائد الأصولية ص٠٩

تغرب، وكذا لوجامع ظانا بقاء الليل فبان خلاف ظنه وجب عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه لم يفطر متعمدا بل مخطئا، ووجهوا قولهم بأن القضاء يثبت بمطلق الإفساد سواء كان صورة ومعنى، أو صورة لا معنى، أو معنى لا صورة، وسواء كان عمدا أو خطأ، وسواء كان بعذر أو بغير، والفوات يحصل بغير عذر، لأن القضاء يجب جبرا للفائت فيستدعي فوات الصوم لا غير، والفوات يحصل بمطلق الإفساد فتقع الحاجة الى الجبر بالقضاء ليقوم مقام الفائت فينجبر معنى، وأما الكفارة فيتعلق وجومها بإفساد مخصوص وهو الإفطار الكامل بوجود الأكل أو الشرب أو الجماع صورة ومعنى متعمدا من غير عذر مبيح ولا مرخص ولا شبهة الإباحة. (١)

أما الجهاع بلا عذر في نهار رمضان فقد قال الحنابلة: عليه القضاء والكفارة عامدا كان أو ساهيا أو جاهلا أو مخطئا، مختارا أو مكرها، لحديث أبي هريرة المتفق عليه «أن رجلا جاء إلى النبي وقسال يارسول الله هلكت: قال مالك: قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم». (٢)

قال البعلي: وحكى صاحب الرعاية رواية: لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا واختاره ابن تيمية. (١)

#### هـ ـ الحج :

أولا \_ الخطأ في يوم عرفة:

23 - إذا أخطأ الناس فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة أجزأ وتم حجهم ولا قضاء، وهو مذهب الحنفية وقالوا: إن وقوفهم صحيح وحجتهم تامة استحسانا، والقياس أنه لا يصح. ووجه القياس أنهم وقفوا في غير وقت السوقوف فلا يجوز، كما لو تبين أنهم وقفوا يوم التروية ولا فرق بين التقديم والتأخير. (٢)

ومذهب المالكية أنه إذا أخطأ في رؤية الهلال جماعة الموقف لا أكثرهم فوقفوا بعاشر ظنا منهم أنه اليوم التاسع وأن الليلة عقبه ليلة العاشر بأن غم عليهم ليلة الشلاثين من ذي القعدة فأكملوا العدة فإذا هو العاشر، والليلة عقبه ليلة الحادي عشر فيجزئهم، وعليهم دم، واحترز عن خطأ بعضهم ولو أكثرهم فوقف العاشر ظنا أنه التاسع غالفا لظن غيره فلا يجزئه. ونقل اللخمي عن

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع ۲۰۲۲، ۱۰۴۰، والشرح الصغير (۱) بدائع الصنائع ۲۰۲۲، ۱۰۳۰، ۱۰۳۰، ۲۰۳۱ والمتنور في القواعد ۲/۲۲، والمجمسوع ۲/۳۲۸، والقواعد والفوائد الأصولية ص۸، كشاف القناع ۲/۳۲۳،

<sup>(</sup>٢) حديث أبي هريرة: وأن رجلا جاء إلى النبي選 =

فقال...، أخرجه البخاري (الفتح ١٦٣/٤ ـ ط
 السلفية) ومسلم (٧٨١/٢ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>١) كشاف القناع لا /٣٢٣، ٣٢٤، والقواصد والفوائد الأصولية للبعلي ص٨٦

<sup>(</sup>٢) البدائع ١٠٩٩/٣

ابن القاسم عدم الإِجزاء إذا وقفوا في العاشر. (١)

ومذهب الشافعية أنهم إن غلطوا بيوم واحد فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا قضاء، هذا إذا كان الحجيج على العادة، فإن قلوا أو جاءت طائفة يسيرة فظنت أنه يوم عرفة وأن الناس قد أفاضوا فوجهان مشهوران حكاهما المتولي والبغوي، وآخرون أصحها لا يجزئهم، لأنهم مفرطون، ولأنه نادر يؤمن مثله في القضاء، والثاني يجزئهم كالجمع الكثير. (٢)

ومــذهب الحنــابلة أنــه يجزىء أيضا. (٣) واستـدلوا جميعا بحديث: «يوم عرفة اليوم الذي يعـرف الناس فيـه»، (٤) وحديث: «الصوم يوم تصومون، والفطريوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون». (٩)

أما لووقفوا في الشامن ظنا منهم أنه التاسع فإن مذهب الحنفية، (١) والمعروف من مذهب المالكية (٢) والأصح من الوجهين عند الشافعية أنه لا يجزئهم. قالوا: والفرق بين عدم إجزاء الوقوف فيه وبين إجزائه بالعاشر، أن الذين وقفوا فيه فعلوا ماتعبدهم الله به على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، لأمره بإكهال العدة حيث عليه الطنة وإلسلام، لأمره بإكهال العدة حيث حصل الغيم دون اجتهاد بخلافه بالثامن فإنه اجتهادهم، أو شهادة من شهد بالباطل. (٣) ولأنه نادر غاية الندرة فكان ملحقا بالعدم، ولأنه خطأ غير مبني على دليل فلم يعذروا فيه. (٤)

ومذهب الحنابلة وقول ابن القاسم من المالكية ووجه عند الشافعية أنه يجزئهم لحديث «يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه» قالوا: وهونص في الإجزاء، وأنه لوكان هنا خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ. (٥)

وفي مذهب مالك قول لابن القاسم بعدم الإجزاء في الصورتين، قال الحطاب: يعني إذا أخطأ جماعة أهل الموسم وهو المراد بالحج، فوقفوا

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٣/٥٥ وشرح الزرقاني ٢٦٩/٢

<sup>(</sup>٢) المجموع ٢٩٢/٨

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢/٥٢٥، الفروع ٣/٤٣٥، ٣٥٥، المغني ٣/٤/٣

<sup>(</sup>٤) حديث: ديوم عرفة اليوم الذي يعرّف الناس فيه، أخرجه الدارقطني (٢ / ٢٢٤ - ط دار المحاسن) بإسنادين، وعلق عليها شمس الحق العظيم آبادي في حاشيته عليه: دوهذا الحديث مرسل، وكذا ما بعده وفيه الواقدي وهو ضعيف حداء.

 <sup>(</sup>٥) حديث: «الصوم يوم تصومون، والفطر...». أخرجه
 الترمذي (٧١/٣ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة:
 وقال: «حديث حسن».

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ١٠٩٦/٣

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني ٢٦٩/٢

<sup>(</sup>٣) شرح الزرقاني ٢٦٩/٢

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ١٠٩٦/٣ ، المجموع ٢٩٣/٨

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٢/٥٢٥، مـواهب الجليــل ٩٥/٣. المجموع ٢٩٣/٨

في اليوم العاشر، فإن وقوفهم يجزئهم، واحترز بقول فقط مما إذا أخطئوا ووقفوا في الثامن، فإن وقوفهم لا يجزئهم، وهذا هو المعروف من المذهب وقيل: يجزئهم في الصورتين وقيل: لا يجزىء في الصورتين. (١)

#### ثانيا: خطأ الحجيج في الموقف:

٤٣ ـ إذا أخطأ الحجيج في الموقف فوقفوا في غير عرفة فيلزم القضاء، سواء كانوا جمعا كثيرا أو قليلا، لأن الخطأ في الموقف يؤمن مثله في القضاء. (٢)

#### ثالثاً: الخطأ في أشهر الحج:

٤٤ ـ لو اجتهد الحجيج في أشهر الحج وأحرموا
 ثم بان الخطأ عاما فهل ينعقد حجا أوعمرة؟
 اختلفوا فيه على قولين:

الأول: يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج.

والقول الشاني: لا يجزى، ولا ينعقد. (٣) وينظر تفصيل ذلك في: (إحرام، حج).

#### رابعا: قتل صيد الحرم خطأ:

2. ذهب الفقهاء إلى أن قتل الصيد في الحرم أومن المحرمين حرام يجب فيه الجزاء، يستوي في ذلك العمد، والخطأ، والسهو، والنسيان والجهل، (۱) لقوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم...) (۱) إلى آخر الأية. وينظر: (إحرام، حرم).

### خامسا ـ الخطأ في محظورات الإحرام:

٤٦ ـ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن محظورات الإحرام جميعها يستوي فيها العمد والخطأ كقتل الصيد.

وفرق الشافعية والحنابلة بين ما كان إتلافا كحلق الشعر وقتل الصيد، وبين ما كان تمتعا كلبس وتطييب. (٣) وفي الوطء خلاف بين المذهبين، وينظر التفصيل في: (إحرام، حج).

## و ـ الأضاحي :

الخطأ في ذبح الأضحية:

٤٧ - إذا غلط رجالان فذبح كل واحد منها

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٩٥/٣

 <sup>(</sup>۲) الأشباه والنظائر لابن نجيم ۳۰۳، المتثور في القواعد للزركشي ۲۲۲/۲، المجموع ۲۹۲/۸، شرح الحرشي وحاشية العدوي عليه ۲/۰۳، كشاف القناع ۲/٤٤٤ (٣) المتثور في القواعد ۲/۲۲، وبدائع الصنائع ۳/۲۷۲ وزاد ومواهب الجليل ۱۸/۳، ۱۹ والمجموع ۲۹۳/۸ وزاد المسير ۲/۰۲، والقواعد والفوائد الأصولية ص۲۷۷

<sup>(</sup>١) فتح القديسر ٣/٧٦، والقوانسين الفقهية ص٩٦، والشرقاوي على التحرير ١/٤٥٠ والمغني ٣/٢٥٤ (٢) سورة المائدة/٩٥

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٣/ ٢٤/٣ ـ ٤٨، والقوانين الفقهية ٩٢ ـ ٩٣، والشرقاوي على التحرير ٤٩١/١، وكشاف القناع ٢/٨٥٤

أضحية الآخر أجزأ عنها ولا ضمان عليها عند الحنفية والحنابلة، قال الحنفية : وهذا استحسان، وأصل هذا أن من ذبح أضحية غيره بغير إذنه لا يحل له ذلك وهوضامن لقيمتها. ولا يجزئه عن الأضحية في القياس وهوقول زفر. وفي الاستحسان، يجوز ولا ضمان على الذابح، ووجهه أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية، وجب عليه أن يضحي بها بعينها في أيام النحر، ويكره أن يبدل بها غيرها، فصار المالك مستعينا بكل من يكون أهلا للذبح آذنا له دلالة، لأنها تفوت بمضي هذه الأيام وعساه يعجزعن إقامتها بعوارض، فصار كما إذا ذبح يعجزعن إقامتها بوجها. ووجه القياس أنه ذبح شاة غيره بغير أمره فيضمن، كما إذا ذبح شاة الشتراها القصاب.

وذكر القاضي وغيره من الحنابلة أنها تجزىء ولا ضهان استحسانا، والقياس ضهانها.

ونقل الأثرم وغيره أنهها يترادان اللحم إن كان موجودا ويجزىء، ولوفرق كل منهها لحم ما ذبحه أجزأ لإذن الشرع في ذلك. (١)

وذهب المالكية فيها نقلوه عن مالك إلى عدم الإجزاء، ويضمن كل واحد لصاحبه القيمة، فإذا غرم القيمة ولم يأخذها مذبوحة فالأصح في

قول أشهب ومحمد بن المواز أنها تجزىء أضحية لذابحها.

وروی عیسی عن ابن القاسم أنها لاتجزیء.(۱)

وقال الشافعية: لوذبح كل من رجلين أضحية الآخر ضمن ما بين القيمتين أي قيمتها حية وقيمتها مذبوحة، لأن إراقة الدم قربة مقصودة وقد فوتها، وأجزأ كل منها عن الأضحية لكن بقيد كونها واجبة بنذر فيفرقها صاحبها، لأنها مستحقة الصرف لجهة التضحية، ولأن ذبحها لا يفتقر إلى نية، أما المتطوع بها والواجبة بالجعل فلا يجزىء ذبحها عن الأصلية لافتقاره إلى نية. (٢)

#### زـالبيوع : ئاد

## أولا \_ بيع المخطىء :

24 ـ قال الحنفية: بيع المخطىء ينعقد فاسدا، وصورته أنه أراد أن يقول: سبحان الله فجرى على لسانه ـ بعت هذا منك بألف، وقبل الأخر وصدقه في أن البيع خطأ. أما وجه انعقاده فلاختياره في الأصل، ووجه فساده لعدم الرضا كبيع المكره، فيملك البدل بالقبض. (٣)

<sup>(</sup>١) التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ٢٥٢/٣

<sup>(</sup>٢) الشرقاوي على التحرير ٢/٤٦٩، ٤٧٠

<sup>(</sup>٣) تيسير التحرير ٢٠٧/٢

<sup>(</sup>١) الهداية ٧٧/٤، وكشاف القناع ١٤/٣، والقواعد لابن رجب ص٧٣٧ القاعدة السادسة والتسعون.

غير منعقد، لأنه يشترط في أسباب انتقال الملك كالبيع والهبة وغيرهما القدرة والعلم والقصد، فمن باع وهسولا يعلم أن هذا اللفظ أوهذا التصرف يوجب انتقال الملك لا يلزمه بيع ولا نحوه. (1)

#### ثانيا - الغلط في المبيع:

24 - إذا وقع الغلط في جنس المبيع بأن اعتقد أحد العاقدين أن المعقود عليه من جنس معين فإذا به من جنس آخر، مثل أن يبيع ياقوتا أو ماسا فإذا هو زجاج، أو يبيع حنطة فإذا هي شعير.

وكذا إذا اتحد الجنس ولكن التفاوت بين المعقود عليه وما أراده العاقد كان تفاوتا فاحشا فإن الحنفية عدا الكرخي قالوا: إن الغلط يكون مانعا يمنع من انعقاد العقد، فيكون العقد باطلا لأن البيع معدوم، وقال الكرخي: هو فاسد. (٢).

وقال المالكية: إذا وقع أحد العاقدين في الغلط ولم يبين للعاقد الآخر فلم يعلم بهذا المغلط فلا يعتد بالغلط. جاء في مواهب الجليل: سئل مالك عمن باع مصلى فقال

المشتري: أتدري ما هذا المصلى؟ هي والله خز فقال البائع: ما علمت أنه خز ولوعلمته ما بعته بهذا المشمن، قال مالك: هو للمشتري ولا شيء للبائع.

وكذا من باع حجرا بثمن يسير، ثم تبين أنه ياقوتة أو زبر جدة تبلغ مالا كثيرا. أما إذا سمى أحدهما الشيء بغير اسمه، مثل أن يقول البائع أبيعك هذه الياقوتة فيجدها غيرياقوتة، أو يقول المشتري: بع مني هذه الزجاجة ثم يعلم البائع أنها ياقوتة فلا خلاف في أن هذا الشراء لا يلزم المشتري، والبيع لا يلزم البائع. (١)

وكذلك إذا سمى العاقد الشيء باسم يصلح له كقول البائع: أبيعك هذا الحجر فإذا هو ياقوتة فيلزم البائع البيع، وإن علم المشتري أنها ياقوتة، وأما إذا سمى أحدهما الشيء بغيراسمه مثل أن يقول البائع: أبيعك هذه الياقوتة فيجدها غيرياقوتة، أويقول المشتري: بع مني هذه الزجاجة ثم يعلم البائع أنها ياقوتة فلا خلاف في أن الشراء لا يلزم المشتري، والبيع خلاف البائع.

وإذا أبهم أحدهما لصاحبه في التسمية ولم يصرح، فقال ابن حبيب: إن ذلك يوجب الرد كالتصريح. (٢)

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٤٦٦/٤

<sup>(</sup>٢) مواهب الجليل ٢٦٦/٤

<sup>(</sup>۱) الفروق ۱۹۳/۱، وتهذيب الفروق ۱۷۹/۱، ونهاية المحتـاج ۳۷۳/۳، منهاج الـطالبـين ۱۵۶/۱، ۱۵۵، وكشاف القناع ۱۶۹/۳، ۱۵۰، المغني ۳۱۹/۷

<sup>(</sup>٢) البدائع ٢٩٩٨/، فتح القدير ٥/١٠١، المادة ٢٠٨ من مجلة الأحكام العدلية.

واختلف الشافعية فمنهم من قال بالصحة ومنهم من قال بالبطلان.

قال القليسوبي: لواشترى زجاجة يظنها جوهرة فالعقد صحيح إن لم يصرح بلفظ الجوهرة وإلا فالعقد باطل، وحكى عن شيخه صحة العقد وثبوت الخيار قال: وفيه نظر. (١) وقال الحنابلة: لوقال: البائع بعتك هذا

وقال الحنابلة: لوقال: البائع بعتك هذا البغل بكذا، فقال اشتريته، فبان المشار إليه فرسا أو حمارا لم يصح البيع، ومثله بعتك هذا الجمل فبان ناقة ونحوه، فلا يصح البيع للجهل بالمبيع. (٢)

### ثالثا \_ الجناية على المبيع خطأ:

• ٥ - الجناية خطأ على المبيع قبل القبض أو في زمن الخيار، قد تكون من البائع، أو المشتري، أو من غيرهما، وفي لزوم البيع بهذه الجناية وسقوط الخيار، وفي الضمان، خلاف وتفصيل ينظر في: (خيار، ضمان).

#### ح \_ الإجارة :

أولا: خطأ النقاد والقبان ونحوهما:

١٥ ـ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن
 النقاد إن أخطأ لا ضهان عليه، لأنه مجتهد أخطأ

في اجتهاده، ولا أجرة له، لأنه لم يعمل ما أمر به.

وقيد الحنابلة عدم الضمان بكون النقاد حاذقا أمينا وإلا ضمن .

وقـال الشافعية: لوأخطأ القباني<sup>(١)</sup> في الوزن ضمن، كما لو غلط في النقش الذي على القبان.<sup>(٢)</sup>

#### ثانيا: خطأ الأجراء والصناع:

٢٥ ـ مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وفريق من الشافعية: (٣) أن الأجير الخاص لا يضمن ما هلك في يده بلا صنعه، أو هلك من عمله المأذون فيه إذا لم يتعمد الفساد.

وقالت طائفة من الشافعية: إن الأجير الخاص كالأجير المشترك(٤) في الضان وهو

<sup>(</sup>١) حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على المتهاج ١٦٤/٢، المجموع ٣٣٤/١٢، ٣٣٥ (٢) كشاف القناع ٣١٥/٣

<sup>(</sup>٢) اللآلىء الدرية في الفوائد الخيرية لنجم الدين الرملي مطبوع مع جامع الفصولين ١٨٤/٢ طبعة أولى سنة ١٦٩،٠ بالمطبعة الأزهرية، وجامع الفصولين ١٦٩/٠، وحاشية الجمل على شسرح المنهج ١٧٤/٣، وحاشية القليوبي على منهاج الطالبين ٢١٨/٢، ونهاية المحتاج ٤/٨٠ وكشاف القتاع ٣٤٧/٣

<sup>(</sup>٣) جامع الفصولين ١٧١/٢، مجمع الضمانات ٢٧، ٢٨ والفواكه الدواني ١٦٨/٢، والمهذب ٤٠٨/١، والمغني ٥/٣٢٤

 <sup>(</sup>٤) الأجير المشترك هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لابتسليم
 النفس وله أن يعمل للعامة وخلافه الأجير الخاص.

المنصوص عن الشافعي، وقال: والأجراء كلهم سواء. وقد اتفق الفقهاء على أن الأجير المشترك إذا تلف عنده المتاع بتعد، أو تفريط جسيم يضمن. أما إذا تلف بغير هذين، ففيه تفصيل في المذاهب يرجع إليه في مصطلح: (إجارة).

#### ثالثا \_ خطأ الكاتب:

00 - قال الحنفية: فيمن دفع إلى رجل ورقا ليكتب له مصحفا وينقطه، ويعجمه، ويعشره بكـذا من الأجـرة فأخطأ في بعض الـنقـط والعـواشـر. قال أبو جعفر: إن فعل ذلك في كل ورقة كان المستأجر بالخيار، إن شاء أخذه وأعطاه أجـر مثله لا يجاوز به ما سمى، وإن شاء رده عليه واسترد منه ما أعطاه، أي ضمنه قيمة الـورق، وإن وافقـه في البعض دون البعض أعطاه حصة ما وافق من المسمى وبـا خالف أعطاه أجر المثل. (١)

وقال الشافعية: بصحة الاستئجار للنساخة ويبين كيفية الخط، ورقته، وغلظه، وعدد الأوراق وسطور كل صفحة كذا، وقدر القطع إن قدرنا بالمحل. وإذا غلط الناسخ غلطا فاحشا فعليه أرش الورق ولا أجرة له، وإلا فله الأجرة ولا أرش عليه ويلزمه الإصلاح. (٢)

رابعا : خطأ الطبيب والخاتن ونحوهما :

30 - اتفق الفقهاء على أنه لا ضهان على الطبيب والخاتن والحجام إذا فعلوا ما أمروا به بشرطين:

أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم ولهم بها بصارة ومعرفة، لأنه إذا لم يكونوا كذلك لم يحل لواحد منهم مباشرة القطع، وإذا قطع مع هذا كان فعلا محرما فيضمن سرايته كالقطع ابتداء.

الشاني: أن لا تجني أيديهم فيتجماوزوا ما ينبغي أن يقطع.

فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنوا، لأنهم قطعوا قطعا مأذونا فيه فلم يضمنوا سرايته، كقطع الإمام يد السارق، أو فعلوا فعلا مباحا مأذونا في فعله، فأما إن كان كل منهم حاذقا وخبت يده مشل أن يتجاوز قطع الختان إلى الحشفة، أو إلى بعضها، أو قطع في غير محل القطع، أو يقطع السلعة من إنسان فيتجاوزها، أو يقطع بآلة كآلة يكثر ألمها، أو في وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه ذلك ضمن فيه كله، لأنه إتلاف لا يختلف ضهانه بين العمد والخطأ فأشبه إتلاف المال. (1)

<sup>(</sup>١) مجمع الضمانات ص٥٠

<sup>(</sup>٢) حاشية الجمل ٥٤٥/٣، نهاية المحتاج ٩٨/٤، ٩٩

<sup>(</sup>۱) جامع الفصولين ۱۸٦/۲، ودرر الحكام ۲۳۳۲، والدر المختار ۲۸/۳، ومجمع الضمانات ٤٧، ٤٨، وشرح الخرشي ۲۸/۷، ۱۱۰، ۱۱۱، وشرح المزرقاني ۲۷/۷ ـ ۲۹ والفواكه الدواني ۲۸/۲ ونهاية المحتاج=

#### ط ـ الخطأ في وصف اللقطة:

وه \_ إذا ادعى شخص ملكية لقطة فإن الملتقط
 لا يسلمها إليه إلا إذا وصفها وصفا يشعر بأنها
 له. وقد اختلف الفقهاء فيها إذا أخطأ مدعي
 ملكية اللقطة في وصف من أوصافها.

قال الحنفية: إن الإصابة في بعض علامات اللقطة لا تكفي لدفعها إليه، وإن الإصابة في العلامات كلها شرط. (١)

وقال المالكية: إذا وصف واحدا من العفاص والوكاء(٢) ووقع الجهل في الآخر أو الغلط ففي ذلك خلاف:

قيل: لا شيء له فيها، وقيل: يستأني فيها، وقيل: يعطي بعد الاستيناء مع الجهل ولا شيء له مع الغلط.

قال ابن رشد: وهذا أعدل الأقوال، وقال: إن المراد بالغلط تصور الشيء على خلاف ما هو عليه لا المتعلق باللسان. (٣)

وقال الخرشي: إذا غلط فإن قال: الوكاء مثلا كذا، فإذا هو بخلاف ذلك فإنه لا يكفي ولا تدفع له.

وإذا وصف العفاص والوكاء أو أحدهما وأصاب في ذلك وأخطأ في صفة الدنانير، بأن قال محمدية فإذا هي يزيدية فلا شيء له بلا خلاف.

وقالوا: إذا عرف العفاص والوكاء وغلط في قدر الدراهم بزيادة، فإنه لا يضربأن قال: هي عشرة فإذا هي خسة، أما غلطه بالنقص بأن قال: هي عشرون فإذا هي ثلاثون ففيه قولان. (١) وينظر تفصيل ذلك في (لقطة).

#### ي ـ الغلط في الشفعة:

وعن صور الخطأ أو الخلط في الشفعة أن يغلط الشفيع في شخص المستري، أو في غيره من الأركان كالغلط في الثمن. وفيها يأتي بيان مذاهب الفقهاء في هذه المسألة.

قال الشافعية والحنابلة: إن قال المشتري: اشتريت بهائة فعفا الشفيع ثم بان أنه اشترى بخمسين فهوعلى شفعته، لأنه عفا عن الشفعة لقدر، وهو أنه لا يرضاه بهائة أو ليس معه مائة.

وإن قال: اشتريت نصف بهائة فعفا ثم بان أنه قد اشترى جميعه بهائة فهو على شفعته، لأنه لم يرض بترك الجميع.

وإن قال إنه اشترى بأحد النقدين فعفا ثم بان أنه كان قد اشتراه بالنقد الأخر فهوعلى

<sup>=</sup> إلى شرح المنهاج ٣٢/٨، والمغني ٥/٤٤، وكشاف القناع ١٤/٤، ٣٥

<sup>(</sup>١) حاشية رد المحتار ٢٨٢/٤.

 <sup>(</sup>٢) العفاص: الوعاء الذي يكون فيه اللقطة، والوكاء الحبل
 الذي يربط به فم ذلك الوعاء.

<sup>(</sup>٣) حاشية العدوي على الخرشي ١٢٢/٧

<sup>(</sup>١) الخرشي وحاشية العدوي عليه ١٢٣/٧

شفعته، لأنه يجوز أن يكون قد عفا لإعواز أحد النقدين عنده، أو لحاجته إليه.

وإن قال: اشتريت الشقص فعفا، ثم بان أنه كان وكيلا فيه وإنها المشتري غيره فهو على شفعته، لأنه قد يرضى مشاركة الوكيل ولا يرضى مشاركة الموكل. (١)

وقال الحنفية: لو أخبر الشفيع أن المشتري فلان فقال: قد سلمت له، فإذا المشتري غيره فهو على شفعته، لأن الناس يتفاوتون في المجاورة، فرضاه بمجاورة إنسان لا يكون رضا منه بمجاورة غيره، وهذا التقييد منه مفيد، كأنه قال إن كان المشتري فلانا فقد سلمت الشفعة، فإذا تبين أن المشتري غيره فهو على حقه. وإن تبين أنه اشتراه فلان وآخر معه، صح تسليمه في نصيب فلان وهو على شفعته في نصيب الآخر، لأنه رضى بمجاورة أحدهما فلا يكون ذلك منه رضا بمجاورة الآخر. (٢) ولوأخبرأن الثمن ألف درهم فسلم الشفعة، فإن كان أكثر من ألف فتسليمه صحيح، وإن كان أقل فله الشفعة، لأنه إنها أسقط حقه بشرط أن يكون الثمن ألف درهم، لأنه بني تسليمه على ما أخبربه، والخطاب السابق كالمعاد فيها بني عليه من الجواب، فكأنه قال سلمت إن كان الثمن

ألف، وإنها أقدم على هذا التسليم لغلاء الثمن، أو لأنه لم يكن متمكنا من تحصيل الألف ولا يزول هذا المعنى إذا كان الثمن أكشر من الألف بل يزداد. فأما إذا كان الثمن أقل من الألف فقد انعدم المعنى الذي كان لأجله رضي بالتسليم فيكون على حقه، وهذا لأن الأخذ بالشفعة شراء، وقد يرغب المرء في شراء شيء عند قلة الثمن ولا يرغب فيه عند كثرة الثمن. (١)

وعند المالكية: الشفيع إذا علم بالبيع فلما أخبر بالثمن أسقط شفعته لكثرته، ثم ظهر بعد ذلك أن الثمن أقل مما أخبر به فله شفعته ولو طال الزمان قبل ذلك، ويحلف أنه إنها أسقط لأجل الكذب في الثمن.

وكذلك لا تسقط شفعته إذا أسقطها لأجل الكذب في الشقص المشترى، بأن قيل له فلان اشترى نصف نصيب شريكك ثم أخبر أنه اشترى جميع نصيب شريكه فله القيام بالشفعة حينتذ، لأنه يقول لم يكن لي غرض في أخذ النصف، لأن الشركة بعد قائمة، فلما علمت أنه ابتاع الكل أخذت لارتفاع الشركة وزوال الضرر، أو لأجل الكذب في المشترى عبكسر الراء - قيل له فلان اشترى نصيب شريكك الراء - قيل له فلان اشترى نصيب شريكك فأسقط لذلك، ثم ظهر أنه غير الذي سبمي فإن

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٠٥/١٤

<sup>(</sup>١) المهذب ٢/ ٣٨٠، ٣٨١، وكشاف القناع ١٤٣/٤

<sup>(</sup>۲) المبسوط ۱۰۵/۱٤

له أن يأخذ شفعته كائنا ما كان الشخص.

وكذلك لا تسقط شفعته إذا قيل له إن فلانا اشترى حصة شريكك في الشقص فرضي به وسلم شفعته لأجل حسن سيرة هذا المشتري ثم علم بعد ذلك أن الشقص اشتراه هو وشخص آخر فله القيام بشفعته ، لأنه يقول إنها رضيت بشركة فلان وحده لا بشركته مع غيره . (1)

## ك ـ النكاح :

## أولا ـ الخطأ في الصيغة:

النكاح على فريق من الحنفية أنه لا يصح النكاح بالفاظ مصحّفة، والتصحيف أن يقرأ الشيء على خلاف ما أراده كاتبه، أو على غير ما اصطلحوا عليه، كتجوَّزتُ بتقديم الجيم على الزاي، لأنه صادر لا عن قصد صحيح، بل عن تحريف وتصحيف فلا يكون حقيقة ولا مجازا لعدم العلاقة، بل غلطا فلا اعتبار به أصلا بخلاف ما لو اتفق قوم على النطق بهذه الغلطة وصدرت عن قصد صح، لأن ذلك وضع جديد وبه أفتى أبو السعود. (٢)

والرأي الآخر للحنفية ومذهب الشافعية ورأي تقي الدين من الحنابلة: العقد بلفظ

جوزت وزوزت إذا نطق به العامي قاصدا به معنى النكاح يصح، لأن لفظ جوزت وزوزت لا يفهم منه العاقدان والشهود إلا أنه عبارة عن التزويج ولا يقصد منه إلا ذلك المعنى بحسب العرف، وقد صرحوا بأنه يحمل كلام كل عاقد وحالف وواقف على عرفه. (1)

وقال الغزالي: الخطأ في الصيغة إذا لم يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعسراب والتأنيث. (٢)

وينظر تفصيل ذلك في: (نكاح).

## ثانياً ـ الغلط في اسم الزوجة :

من انعقاد النكاح إلا إذا كانت حاضرة في مجلس من انعقاد النكاح إلا إذا كانت حاضرة في مجلس العقد وأشار إليها ، فلا يضر، لأن تعريف الإشارة الحسية أقوى من التسمية ، لما في التسمية من الاشتراك لعارض فتلغو التسمية عند الإشارة ، كما لوقال : اقتديت بزيد هذا فإذا هو عمرو فإنه يصح . (٣) ولوكان له بنتان وأراد تزويج الكبرى فغلط فساها باسم الصغرى صح للصغرى بأن كان اسم الكبرى عائشة والصغرى فاطمة ، فقال زوجتك بنتي فاطمة

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٢٠/٣، ٢١

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٢٠٧/٦

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٢٦/٣

<sup>(</sup>۱) شرح الخرشي ۲/۱۷۲، ۱۷۳

 <sup>(</sup>۲) تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين
 عليه المسمى رد المحتار ۱۹/۳، ۱۹

وهويريد عائشة فقبل، انعقد على فاطمة، وهذا إذا لم يصفها بالكبرى، فلوقال زوجتك بنتي الكبرى فاطمة قالوا: يجب أن لا ينعقد العقد على إحداهما، لأنه ليس له ابنة كبرى بهذا الاسم، ولا تنفع النية هنا ولا معرفة الشهود بعد صرف اللفظ عن المراد. (١)

وقال شمس الدين الرملي من الشافعية: لو قال أبوبنات: زوجتك إحداهن أوبنتي أو فاطمة ونويا معينة ولوغير المسهاة فإنه يصح، قال الشبراملسي: لو زوجها الولي ثم مات ثم اختلفت الزوجة مع الزوج فقالت: لست المسهاة في العقد، وقال الشهود: بل أنت المقصودة بالتسمية، وإنها الولي سمى غيرك في العقد غلطا ووافقها الزوج على ذلك، فهل العبرة بقولها لأن الأصل عدم النكاح، أو العبرة بقول الشهود؟ فيه نظر والأقرب الأول، لأن الأصل عدم الغلط. (٢)

وقال الحنابلة: لوسهاها الولي بغير اسمها ولم يكن له غيرها صح العقد، لأن عدم التعيين إنها جاء من التعدد ولا تعدد هنا، وكذا لوسهاها بغير اسمها وأشار إليها، بأن قال زوجتك بنتي فاطمة هذه، وأشار إلى خديجة فيصح العقد على خديجة، لأن الإشارة أقوى، ولوسهاها

نك كان له بِنتَ انِ فاطمة وعائشة فقال الولي: 
زوجتك بنتي عائشة فقبل الزوج، ونويا في الباطن فاطمة فلا يصح النكاح، لأن المرأة لم تذكر بها تتعين به، فإن اسم أختها لا يميزها بل يصرف العقد عنها، ولأنها لم يتلفظا بها يصح العقد بالشهادة عليه فأشبه ما لوقال: زوجتك عائشة فقط، أو ما لوقال: زوجتك ابنتي ولم يسمها، وإذا لم يصح فيها إذا لم يسمها ففي ما سهاها بغير اسمها أولى. (1)

#### ثالثًا ـ الغلط في الزوجة :

90 - إذا زفت امرأة إلى غيرزوجها ولم يكن رآها قبل ذلك فوطئها، فقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على الواطىء مهر المثل، ولا حد عليه، وإن أتت بولد ثبت نسبه. وينتشر التحريم بهذا الوطء. (٢)

بغير اسمها ولم يقل بنتي لم يصح النكاح. ولو

وقال المالكية: إن وطئها غلطا وهي في عدة غيره تأبد تحريمها. (٣)

ومن صور الغلط التي ذكرها الشافعية والحنابلة: أنه لوعقد أب على امرأة وابنه على

<sup>(</sup>١) فتح القدير ١٩٢/٣، حاشية ابن عابدين ٢٦/٣(٢) نهاية المحتاج ٢٠٩/٦

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٥/١٤، ٤٦، الفروع ١٦٩/٥، ١٧٠

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢٤/٣، ٣٨، ٢٣/٤، ٢٦، الشرح الصغير ٣٧٥/٢، ٣٥٣، كشاف القناع ٥٧٢/، منهاج الطالبين ٣٤٣/٣

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ٢/٥٧٥

ابنتها وزفت كل لغير زوجها ووطئها غلطا:

قال الشافعية: انفسخ النكاحان ولزم كلا لموطوءته مهر المثل، وعلى السابق منها بالوطء لزوجته نصف المسمّى، وفيها يلزم الثاني منها وجوه. (1)

وقال الحنابلة: في الصورة السابقة: إن وطء الأول يوجب عليه مهر مثلها، لأنه وطء شبهة ويفسخ نكاحها من زوجها، لأنها صارت بالوطء حليلة ابنه أو أبيه، ويسقط به مهر الموطوءة عن زوجها، لأن الفسخ جاء من قبلها بتمكينها من وطئها ومطاوعتها عليه، ولا شيء لزوجها على الواطىء، لأنه لم يلزمه شيء يرجع به، ولأن المرأة مشاركة في إفساد نكاحها بالمطاوعة فلم يجب على زوجها شيء لو انفردت به. (٢)

#### رابعا ـ طلاق المخطىء:

٦٠ ـ من قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه أنت طالق، فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية والحنابلة، لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون القصد.

وقال الحنفية: يقع به الطلاق وإن لم يكن

ختارا لحكمه لكونه مختارا في التكلم، ولأن الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفي وفي الوقوف على قصده حرج. (١)

وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة وإن لم يقصد مدلوله وهو حل العصمة.

وقالوا إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير الطلاق، فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى والقضاء، وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى ويلزمه في القضاء. (٢)

## ل ـ الخطأ في الجنايات : أولا ـ القتل الخطأ :

71 ـ الواجب في القتل الخطأ الدية على عاقلة القاتل والكفارة عليه، والحرمان من الميراث عند جمهور الفقهاء. ويرجع في تعريف القتل الخطأ وصوره وأنواعه وأحكامه وآراء الفقهاء في ذلك إلى مصطلحات (قتل، دية، كفارة، إرث).

ثانياً ـ ما يجب فيها دون النفس خطأ:

٦٢ ـ الواجب فيها دون النفس إما دية كاملة كها
 في ذهاب كل من الكلام، والسمع، واللسان،

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٢٧١/٦

<sup>(</sup>٢) المغني ١/٧ه

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين ٢/١٥٤، ١٥٥، نهاية المحتاج ٣٧٣/٣، المغني ٣١٩/٧

<sup>(</sup>١) تيسير التحرير ٣٠٦/٢، فتح القدير ٤٨٨/٣

<sup>(</sup>٢) شرح الخرشي ٢/٤، ٣٣

والأنف، وفي اليدين والرجلين، أونسبة من الدية كها في الموضحة، والمنقلة، والآمة، والجائفة، وتفصيل ذلك يرجع إليه في مصطلح (دية). (١)

ثالثا \_ جناية الإنسان على نفسه أو أطرافه خطأ:

77 ـ مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد أن من قتل نفسه خطأ لا تجب الدية بقتله ولا تحمل العاقلة ديته ، لأن عامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر فرجع سيفه على نفسه فهات ، ولم يقض فيه النبي على ولا غيرها ، (٢) ولو وجبت لبينه ، ولأنه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره كالعمد .

وقال الحنابلة في الأظهر من الروايتين: إن على عاقلته ديته لورثته إن قتل نفسه، أو أرش جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث، واستدلوا بأن رجلا ساق حمارا فضربه بعصا كانت معه فطارت منها شظية ففقأت عينه فجعل عمررضي الله عنه ديته على عاقلته، ولم يعرف له

مخالف في عصره . (١)

وأما بالنسبة للكفارة فقد قال الشافعي والحنابلة: تجب فيه الكفارة.

وقال أبوحنيفة ومالك: لا تجب، لأن الكفارة مشروطة بعدم القتل فإذا حصل القتل بطل الخطاب بها كها تسقط ديته عن العاقلة لورثته. (٢)

#### رابعا ـ الخطأ في التصادم:

75 - التصادم قد يقع من فارسين، أو من ماشيين، أو من سفينتين، وقد يقع عمدا أو شبه عمد أو خطأ، والواجب في حال الخطأ هل يضمن كل واحد ما تلف من الآخر من نفس أو دابة أو مال، أو أن الواجب هو بأن يضمن كل واحد منها نصف قيمة ما تلف من الآخر؟ خلاف بين الفقهاء (٣) وتفصيل ذلك محله في مصطلح (دية، إتلاف، قتل، ضهان).

<sup>(</sup>۱) درر الحكام شرح غرر الأحكام ۱۰۵/۲ - ۱۰۸، القوانين الفقهية ۲۳۰، كفاية الأخيار ۱۰٤/۲ ـ ۱۰۲، المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد ۱۷۸، ۱۷۹

<sup>(</sup>٢) حديث: «قصة عامر بن الأكوع». أخرجها ابن عبدالبر في الاستيعاب (٧٨٦/٢ ـ ٧٨٧ ط مطبعة نهضة مصر وإسنادها صحيح.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ۲۳۱/۱۰، الدر المختار ۲/۵۶۵، حاشية رد المحتار ۲/۸۳۲ قال وكأنه قتل نفسه فكان هدراً، سطر ۲۱، وشرح الخرشي ۴/۸، ۵۰، والمهذب ۲۱۲/۲، والمغنی ۴/۱/۸

 <sup>(</sup>۲) فتح القدير ۲۳۱/۱۰، حاشية رد المحتار ۲/۵۶۵،
 ۲۳۸، والمهذب ۲۱۷/۲، والمغني ۱۳/۸، وشرح الخرشي ۴۹/۸، ۵۰

<sup>(</sup>٣) درر الحكام شرح غرر الأحكام ١١٢/٢، مواهب الجليل وبهامش التاج والإكليـل ٢٤٣/، المهذب ١٩٤/، المعنى ١٩٤، شرح تنقيح اللباب ٢٧٦/٢ ومابعـدها، المغني ١٧٣/٩

خامسا ـ في خرق السفينة خطأ:

70 ـ قال الشافعية: لوخرق شخص سفينته عامدا خرقا يهلك غالبا، فالقصاص أو الدية على الخارق، وخرقها للإصلاح شبه عمد، فإن أصاب غير موضع الإصلاح فخرقه فخطأ عض. (١)

وذكر ابن قدامة أنه إذا خرق السفينة خطأ فعليه ضهان ما تلف وعلى عاقلته الدية.

وإذا قام ليصلح موضعا فقلع لوحا، أو يصلح مسارا فثقب موضعا، فقد اختلف في اعتبار هذه الصورة من قبيل عمد الخطأ، أو من قبيل الخطأ المحض؟

ذهب إلى الأول القاضي أبويعلى، والثاني هو الصحيح، لأنه قصد فعلا مباحا فأفضى إلى التلف، فأشبه ما لورمى صيدا فأصاب آدميا، لكن إن قصد قلع اللوح من موضع يغلب أنه لا يتلفها فأتلفها فهو عمد الخطأ وفيه ما فيه. (٢)

وقال الحنفية في ضمان الملاح: لو دخلها الماء فأفسد المتاع فلوبفعله وحده يضمن بالاتفاق، ولوبلا فعله إن لم يمكن التحرزعنه لا يضمن إجماعا، وإن كان بسبب يمكن التحرزعنه

لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن. وهندا كله لولم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة، فلو كان لا يضمن في جميع ما مر إذا لم يخالف بأن لم يجاوز المعتاد، لأن محل العمل غير مسلم إليه. (١)

#### م - الخطأ في الأيهان : أولا: الخطأ في حلف اليمين:

77 - معنى الخطأ في اليمين عند الحنفية سبق اللسان إلى غيرما قصده الحالف وأراده بأن أراد شيئا فسبق لسانه إلى غيره، كما إذا أراد أن يقول: اسقني الماء فقال: والله لا أشرب الماء. وأوجبوا فيه الكفارة إن حنث لقوله تعالى: ﴿واحفظوا أيهانكم ﴾(٢) ولقوله على: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، واليمين»(٣)

وقالوا: إن الكفارة ترفع الإثم وإن لم توجد منه التوبة. وخالف الكمال بن الهمام في انعقاد يمين المخطئ وقال: واعلم أنه لوثبت حديث

<sup>(</sup>١) حاشية الشرقاوي على التحرير ٣٧٩/٢، حاشية القليوبي على المنهاج ١٥٢/٤

<sup>(</sup>٢) المغني ١٧٧/٩

<sup>(</sup>١) مجمع الضمانات ٤٨، ٤٩

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة/٨٩

<sup>(</sup>٣) حديث: «ثلاث جدهن جد، وهنزلهن جد، النكاح والطلاق واليمين» قال الزيلعي في نصب الراية (٢٩٣/٣) - ط المجلس العلمي بالهند): «غريب» يمني أنه ليس له أصل بهذا اللفظ ثم قال: «وإنما الحديث: النكاح والطلاق والرجعة» وهذا أخرجه الترمذي (٣/ ٤٨١ - ط الحليي) من حديث أبي هريرة وحسنه.

اليمين لم يكن فيه دليل، لأن المذكور فيه جعل الهزل باليمين جدا، والهازل قاصد لليمين غير راض بحكمه فلا يعتبر عدم رضاه به شرعا بعد مباشرته السبب مختارا، والناسي بالتفسير المذكور لم يقصد شيئا أصلا ولم يدرما صنع، وكذا المخطىء لم يقصد قط التلفظ به، بل بشيء آخر فلا يكون الوارد في الهازل واردا في الناسي الذي لم يقصد قط مباشرة السبب، فلا يثبت في حقه نصا ولا قياسا. (١)

وفرق المالكية بين نوعين من الخطأ:

الأول ـ سبق اللسان بمعنى غلبته وجريانه على لسانه نحو: لا والله ما فعل كذا، والله ما فعلت كذا.

الشاني \_ انتقاله من لفظ لآخر والتفاته إليه عند إرادة النطق بغيره.

وقالوا: إن القسم الأخير لا شيء عليه فيه ويدين أي يقبل قوله ديانة، كسبق اللسان في الطلاق، أما الأول فيلزمه اليمين. (٢)

وذهب الشافعية إلى أنه إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد في حال غضبه: كلا والله وبلى والله ، وكذا في حال عجلته ، أوصلة

كلامه، أو أراد اليمين على شيء فسبق لسانه الى غيره، فهذا لا ينعقد يمينه ولا تتعلق به كفارة. (١) فإذا حلف وقال: لم أقصد اليمين صدق، أما الحلف بالطلاق والعتاق والإيلاء فلا يصدق في الظاهر، والفرق بينهما عندهم: أن العادة جارية بإجراء لفظ اليمين بلا قصد، بخلاف الطلاق والعتاق فدعواه فيهما بخلاف الظاهر فلا يقبل، ولو اقترن باليمين ما يدل على القصد لم يقبل قوله على خلاف الظاهر. (٢)

وذهب الحنابلة إلى أن من حلف على شيء يظنه فيبين بخلافه، ومن سبق اليمين على لسانه من غيرقصد فلا إثم في هذا النوع ولا كفارة ورووا ذلك عن أحمد وقالوا: إن عقدها (أي اليمين) على زمن خاص ماض يظن صدق نفسه كأن حلف ما فعل كذا يظنه لم يفعله فبان بخلافه حنث في طلاق وعتاق فقط، بخلاف الحلف بالله أو بنذر أو ظهار، لأنه من لغو الأيهان.

وكذا إذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن كمن حلف على غيره يظن أنه

<sup>(</sup>١) كفاية الأخيار ٢ /١٥٣، المهذب ١٧٨/٢، منهاج الطالبين ٢٧٢، ٢٧٢

<sup>(</sup>٢) كفاية الأخيار ٢/٤٥١، منهاج الطالبين ٤/٢٧٢، ٢٧٣

<sup>(</sup>۱) حاشية رد المحتار ۷۰۸/۳، فتح القـدير ٦٤/٥، درر الحكام ٣٩/٢

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ٢/٧٧، شرح الزرقاني ١/٥٥، شرح الخرشي ٢/٣ه

يطيعه فلم يفعل، أوظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك. (١)

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (أيهان).

#### ثانيا ـ الخطأ في الحنث:

77 ـ قال الحنفية: تجب الكفارة في اليمين المنعقدة سواء مع الإكراه أو النسيان في اليمين أو الحنث، لأن الفعل الحقيقي لا يعدمه الإكراه والنسيان، وكذا الإغهاء والجنون فتجب الكفارة، كما لو فعله ذاكرا ليمينه مختارا. (٢)

وقال المالكية: الحنث هو مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات، فمن حنث مخطئا كأن حلف لا يدخل دار فلان فدخلها معتقدا أنها غيرها فإنه يحنث، ومن أمثلة الخطأ أيضا ما إذا حلف أنه لا يتناول منه دراهم فتناول منه ثوبا فتبين أن فيه دراهم فإنه يحنث، وقيل بعدم الحنث، وقيل بالحنث إن كان يظن أن فيه دراهم قياسا على السرقة وإلا فلا حنث.

وفرقوا بين الخطأ والغلط فقالوا: متعلق الخطأ الجنان، ومتعلق الغلط اللسان فحيث قالوا بالحنث المراد به الغلط الذي هو بمعنى الخطأ الذي هو متعلق الجنان لا الذي يتعلق بالغلط

(١) المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد لابن الجوزي ١٩٦،

(٢) درر الحكام شرح غرر الأحكام ٢/٤٠، وفتح القديسر

وكشاف القناع ١/٢٣٧

لحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان

اللساني فالصواب عدم الحنث فيه. ومثلوا

للغلط الذي هو بمعنى الخطأ: حلف أن

لا يكلم زيدا فكلمه معتقدا أنه عمرو، أوحلف

لا يذكر فلانا فذكره لظنه أنه غير الاسم

وقال الشافعية: إذا حلف لا يدخل هذه

المدار فدخلها ناسيا لليمين أوجاهلا أنها الدار

المحلوفة عليها هل يحنث؟ فيه قولان: سواء كان

الحلف بالله تعالى أوبالطلاق أوغيردلك،

ووجه الحنث قوله تعالى: ﴿ وَلَكُنَّ يُؤَاحِدُكُم بِمَا

عقدتم الأيان (٢) وهي عامة في جميع

الأحوال. ووجمه عدم الحنث وهمو الراجح قوله

تعالى: ﴿ وليس عليكم جناح فيها أخطأتم

المحلوف عليه . (١)

<sup>(</sup>١) القوانين الفقهية ص١٠٨، وحاشية الدسوقي ١٤٢/٢

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة/ ٨٩

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب/٥

<sup>(</sup>٤) حديث: (إن الله وضع . . . ، سبق تخريجه ف/ ٩

<sup>(</sup>٥) كفاية الأخيار ٢/٥٥٨

وما استكرهوا عليه». ويقع الطلاق والعتاق إذا فعل المحلوف عليه بهما ناسيا والجاهل كالناسي

به (٣) الآية ، وقوله ﷺ: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره وا عليه (٤) واليمين داخلة في هذا العموم . (٥) وقال الحنابلة: الحنث في اليمين حال كونه مختارا ذاكرا إن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة ،

فلوحلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلا بأنها داره حنث في طلاق وعتاق فقط . (١)

#### ن ـ الغلط في القسمة:

7۸ ـ قال الشافعية والحنابلة: إذا تقاسها أرضا ثم ادعى أحدهما غلطا، فإن كان في قسمة إجبار لم يقبل قوله من غيربينة، لأن القاسم كالحاكم فلم تقبل دعوى الغلط عليه من غيربينة.

فإن أقام البينة على الغلط نقضت القسمة . وإن كانت قسمة اختيار: فإن تقاسم بأنفسها من غير قاسم لم يقبل قوله ، لأنه رضي بأخذ حقه ناقصا ، وإن أقام بينة لم تقبل ، لجواز أن يكون قد رضي دون حقه ناقصا ، وإن قسم بينها قاسم نصباه ، فإن قلنا إنه يفتقر إلى التراضي بعد خروج القرعة لم تقبل دعواه ، لأنه رضي بأخذ حقه ناقصا ، وإن قلنا إنه لا يفتقر إلى التراضي بعد خروج القرعة فهو كقسمة إلى التراضي بعد خروج القرعة فهو كقسمة الإجبار فلا يقبل قوله إلا ببينة . (٢)

وقال في المغني: إنه في كل الأحوال حتى في صورة ما تمت قسمته تراضيا - إنه متى أقام البينة بالغلط نقضت القسمة، لأن ما ادعاه محتمل ثبت ببينة عادلة فأشبه ما لوشهد على نفسه

بقبض الثمن أو المسلم فيه ثم ادعى غلطا في كيله. (١)

قال الحنفية: إذا ادعى أحد المتقاسمين الغلط في القسمة وزعم أن شيئا مما أصابه في يد صاحبه وكان قد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة، لأنه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها فلا يصدق إلا بحجة، وإن لم يكن له بينة استحلف الشركاء فمن نكل منهم على قدر أنصبائها، لأن النكول حجة في حقه خاصة فيعاملان على زعمها، وإن قال أصابني الى موضع كذا فلم يسلمه إلى ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة، لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار المبيع. (٢)

وقال المالكية: إن ادعى أحد المتقاسمين الجور والغلط، فإن تحقق الحاكم عدمها منع مدعيه من دعواه، وإن أشكل الأمربأن لم يكن متفاحشا ولم يثبت بقول أهل المعرفة حلّف المنكر لدعوى صاحبه أن القاسم لم يجر، ولم يغلط، فإن نكل المنكر لدعوى صاحبه قسم ما ادعى الأخر أنه حصل به الجور والغلط بينها على قدر

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣/٢٣٧، والمذهب الأحمد ١٩٦، والفروع ٣/٨٦/، وحمديث: ﴿ إِنَّ اللهُ وضع عن أُمتِي». سبق تخريجه ف/ ٩

<sup>(</sup>٢) المهذب ٣٠٩/٢، المغنى ٢٠٩/١٠

<sup>(</sup>١) المغني ٢٠٩/١٠

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٩/٤٤ ـ ٤٤٩

نصيب كل، وأما إذا ثبت ما ذكر بقول أهل المعرفة، أو كان متفاحشا وهوما يظهر لأهل المعرفة وغيرهم فإنها تنقض القسمة.

وقالوا: المراد بالجورماكان عن عمد، وبالغلط ما لم يكن عن عمد. (١)

#### س ـ الخطأ في الإقرار والغلط فيه:

79 ـ قال الشافعية: إذا رجع المقرفي حال تكذيب المقرله، بأن يقول غلطت في الإقرار، قبل قول فوله في الأصح بناء على أن المال المقربه يترك في يده، والثاني: لا، بناء على أن الحاكم ينتزعه منه، وهذه المسألة مبنية على مسألة أخرى هي أنه إذا كذب المقرله المقربال كثوب هل يترك المال في يد المقر أوينتزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه؟ فالأصح عندهم أن المال يترك في يده، ومقابل الأصح ينتزع منه فالمسألة الأولى مبنية على هذه. (٢)

وينظر التفصيل في مصطلح: (إقرار).

#### ع \_ الخطأ في الشهادة:

٧٠ ـ وفيها مسائل:

أولا \_ إذا قال الشاهدان بعد أداء الشهادة وقبل الحكم بها وهمنا أو غلطنا في شهادتنا بدم أوحق على زيد بل هو عمرو.

قال الحنفية: لوشهد عدل فلم يبرح عن عجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له حتى قال: أخطأت بعض شهادتي، ولا مناقضة قبلت شهادته بجميع ما شهد به لو عدلا، ولوبعد القضاء، وعليه الفتوى، وقيل يقضى بها بقي إن تداركه بنقصان، وإن بزيادة يقضى بها إن ادعاها المدعي، لأن ما حدث بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها.

قال الزيلعي: ثم قيل: يقضى بجميع ما شهد به أولا، حتى لوشهد بألف ثم قال: غلطت في خسائة يقضى بألف، لأن المشهود به أولا صارحقا للمدعي ووجب على القاضي القضاء به فلا يبطل برجوعه.

وقيل: يقضى بها بقي لأن ما حدث بعد الشهادة. ثم الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة. ثم قال: وذكر في النهاية: أن الشاهد إذا قال وهمت في الزيادة أو في النقصان: يقبل قوله إذا كان عدلا ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو بعده. (١)

وقال المالكية: سقطت الشهادتان: الأولى لاعترافها بأنها على وهم وشك، والثانية لاعترافها بعدم عدالتها حيث شهدا على شك، وكذا بعد الحكم وقبل الاستيفاء إن كانت في دم لا في مال فلا تسقط، ويدفع لمن

<sup>(</sup>١) شرح الخرشي ١٩٦/٦

<sup>(</sup>٢) منهاج الطالبين ٣/٥

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٥/٤٨٨، ١٨٩

شهدا له به أولا ثم يغرمانه. وقال ابن القاسم والأكثر: لا يغرمان إذا قالا وهمنا. (١)

وفي القوانين الفقهية: إذا ادعى الشاهد الغلط فاختلف هل يلزمه ما لزم المتعمد للكذب أم لا؟ والصحيح أنه يلزمه في الأموال لأنها تضمن في الخطأ. (٢)

وقال الشافعية: إذا رجع الشهود قبل الحكم امتنع الحكم بالشهادة، لأنه لا يدري أصدقوا في الأول أو في الشاني فلا يبقى ظن الصدق في الشهادة، أو بعد الحكم وقبل استيفاء مال استوفي، أو قبل عقوبة كالقصاص وحد القذف والزنى والشرب، فلا يستوفى لأنها تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة، والمال لا يسقط بها. فلو كان الرجوع شبهة، والمال لا يسقط بها فلو كان الرجوع بعد الاستيفاء لم ينقض الحكم، فإن كان المستوفى قصاصا، أو قتل ردة، أو رجم زنى أو جلده ومات المجلود، وقال والما تعمدنا فعليهم قصاص، فإن قال بعضهم تعمدت أخطأنا فلا قصاص، فإن قال بعضهم تعمدت أخطأنا فلا قصاص، فإن قال بعضهم تعمدت وقال بعضهم أخطأت فلكل حكمه. (٣)

وقال الحنابلة: إذا رجع شهود الأصل بعد الحكم وقالوا غلطنا ضمنوا لاعترافهم بتعمد

(٣) منهاج الطالبين ٣٣٢/٤، ٣٣٣، حاشية الشرقاوي على

(۱) شرح الزرقاني ۱۹٦/۷

(٢) القوانين الفقهية ٢٠٦

التحرير ۲/۳/۵، ٥٠٤

الإِتلاف بقولهم كذبنا، أو بخطئهم بقولهم غلطنا. (١)

وإن رجع شهود قصاص أو شهود حد بعد الحكم بشهادتهم وقبل الاستيفاء لم يستوف القود ولا الحد، لأن المحكوم به عقوبة لا سبيل إلى جبرها إذا استوفيت بخلاف المال، ولأن رجوع الشهود شبهة لاحتال صدقهم، والقود والحد يدرآن بالشبهة، ووجبت دية قود للمشهود له، لأن الواجب بالعمد أحد شيئين وقد سقط أحدهما فتعين الآخر، ويرجع المشهود عليه بها غرمه من الدية على الشهود.

وإن كان رجوعهم بعد الاستيفاء وقالوا أخطأنا فعليهم دية ما تلف مخففة، لأنه خطأ، وتكون في أموالهم، لأنه بإقرارهم، والعاقلة لا تحمله. (٢)

#### ثانيا \_ مسائل متفرقة في الغلط في الشهادة:

٧١ - الأولى - إذا غلط الشهود في الحد الرابع من حدود الدار فلا تجوز شهادتهم، لأنه يختلف المدعى بالغلط نظيرما إذا شهد شاهدان بالبيع وقبض الثمن وتركا ذكر الثمن جاز، ولو غلطا في الثمن لا تجوز شهادتها لأنه صار عقدا آخر بالغلط. (٣)

<sup>(</sup>١) كشاف القتاع ٤٤١/٦، ٤٤٢، المغني ٢٢٥/١٠

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٦/٦٤، ٣٤٤

<sup>(</sup>٣) تكملة فتح القدير ١٦٢/٨

\_ 171 \_

الثانية - إذا قال شهود الأصل أشهدنا شهود الفرع وغلطنا، قال محمد بالضان، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف بعدمه. (١)

الشالشة - الشهادة على الخط: قال بعضهم: لا تجوز السهادة على الخط في شيء من الأشياء، لأنه قد يحصل غلط للعقل بذلك وعزاه الباجي للمشهور. وقيل: إن الغلط نادر. (٢)

السرابعة - قال المالكية: إن اتهم القاضي الشاهدين بالغلط فلا يفرق بينها لئلا يرعب الشاهد ويختلط عقله. (٣) وعند الشافعية يفرق إن ارتاب في الشهود. (٤)

الخامسة ـ لا تقبل شهادة شخص معروف بكثرة غلط ونسيان، لأن الثقة لا تحصل بقوله لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط فيها وسها. (٥)

السادسة ـ قال الحنفية والشافعية في الأصح: لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هوعدل وقد غلط في شهادته عليّ، ومقابل الأصح الاكتفاء بذلك في الحكم عليه لا في التعديل، وقوله غلط ليس بشرط وإنها هوبيان، لأن إنكاره

مع اعترافه بعدالته مستلزم لنسبته للغلط وإن لم يصرح به . (١)

ثالثا \_ الشهود إذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم وقالوا أخطأنا هل يعزرون؟

قال المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من الحنفية: (٢) لا يعزرون، لأن الله تعالى قال: ﴿وليس عليكم جناح فيها أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴾ (٣) هذا إن كان قولهم يحتمل الصدق في الخطأ، وإن لم يحتمله عزروا ولم يقبل قولهم.

قال المعدوي في حاشميت على شرح الخرشي: وإن أشكل فقولان، وقال الرملي: وإن الغلط أي في استحقاقهم التعزير.

ونقل ابن عابدين عن الفتح قوله: يعزر الشهود سواء رجعوا قبل القضاء أو بعده. قال: ولا يخلو عن نظر: لأن الرجوع ظاهر في أنه توبة عن تعمد الزور إن تعمده، أو السهو والعجلة إن كان أخطأ فيه، ولا تعزيس على التوبة ولا على ذنب ارتفع بها وليس فيه حد مقدر. (٤)

<sup>(</sup>١) درر الحكام ٢ /٣٧٣، نهاية المحتاج ٢٥٤/٨

<sup>(</sup>۲) شـرح الخُـرشي ۲۲۱/۷، والمهــذب ۳۲۹/۲، نهايـة المحتاج ۳۱۰/۸، وكشاف القناع ۶۱۸/۱؛ وحاشية رد المحتار ٥٠٤/٥

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب/٥

<sup>(</sup>٤) حاشية رد المحتار ٥٠٤/٥، شرح فتح القدير ٤٧٨/٧، ٤٧٩

<sup>(</sup>١) شرح فتح القدير ٤٩٥/٧، درر الحكام ٢٩٤/٢

<sup>(</sup>٢) البهجة شرح التحفة ١٠٥/١

<sup>(</sup>٣) البهجة شرح التحفة ٩٨/١

<sup>(</sup>٤) حاشية الشرقاوي على التحرير ٢/٩٦/

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٢/٨/٤

#### ف \_ الخطأ في القضاء:

٧٧ ـ قال الـزركشي: مدار نقض الحكم على تبين الخطأ، والخطأ إما في اجتهاد الحاكم في الحكم الشرعي حيث تبين النص أو الإجماع أو القياس الجلي بخلافه، ويكون الحكم مرتبا على سبب صحيح، وإما في السبب حيث يكون الحكم مرتبا على سبب باطل، كشهادة الزور. وتفصيل ذلك في مصطلح: (قضاء).

#### الخطأ في تنفيذ الحد والتعزير:

٧٣ ـ مذهب الحنفية: قال الكاساني: إذا أخطأ الإمام فظن اليساريمينا مع اعتقاد وجوب قطع اليمين فعند أبي حنيفة لا ضمان عليه.

ونظيره لوقال الحاكم لمقيم الحد: اقطع يد السارق، فقطع اليسرى خطأ قال: لا ضمان عليه عند أصحابنا، وعند زفر يضمن لأن الخطأ في حقوق العباد ليس بعذر. (٢) ودليلهم أن هذا خطأ في الاجتهاد، لأنه أقام اليسار مقام اليمين باجتهاده متمسكا بظاهر قوله سبحانه: ﴿فاقطعوا أيديها﴾ (٣) من غير فصل بين اليمين واليسار، فكان هذا خطأ من المجتهد في الاجتهاد، وهو موضوع.

وقال المالكية: لو أخطأ الإمام أوغيره فقطع يد السارق اليسرى أولا، فإن ذلك يجزئه عن قطع يده اليمنى، ومحل الإجزاء إذا حصل الخطأ بين متساويين، وأما لو أخطأ فقطع الرّجُل وقد وجب قطع اليد، ونحوه، فلا يجزى موقع عليه العضو الذي ترتب عليه القطع ويؤدي دية الآخر. (1)

وقال الشافعية: ما وجب بخطأ إمام أو توابه في حد، أو تعزير، وحكم في نفس أو نحوهما، فعلى عاقلته كغيره، وفي قول: في بيت المال إن لم يظهر منه تقصير، لأن خطأه يكثر بكثرة الموقائع بخلاف غيره، والكفارة في ماله قطعا وكذا خطؤه في المال. (٢)

وقال الحنابلة: إن زاد على الحد فتلف وجب الضمان وفي مقداره قولان:

أحدهما: كمال الدية.

والثاني: نصف الضهان، وسواء زاد خطأ أو عمدا، لأن الضهان يجب في الخطأ والعمد.

وقالوا: إذا مات من التعزير لم يجب ضهانه، لأنها عقوبة مشروعة للردع والزجر فلم يضمن من تلف بها.

<sup>(</sup>١) المتثور في القواعد ٢٩/٢

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ۲۰۵/۱۰، ۴۷۷۹/۱۰، ومجمع الضمانات ۲۰۳، وشرح فتح القدير ۲۹۰/۵

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة/٣٨

<sup>(</sup>۱) تبصرة الحكام ۳۰۱/۲، وشرح الخرشي ۹۳/۸ - ۱۱۰

 <sup>(</sup>۲) نهایة المحتاج ۱/۸۳، ومنهاج الطالبین ۲۰۸/، ۲۰۹،
 وحاشیة القلیویی ۲۸۲/۲

ثم قالوا: وكل موضع قلنا يضمن الإمام فهل يلزم عاقلته أو بيت المال ، روايتان:

إحداهما: بيت المال، لأن خطأه يكثر، فلو وجب ضهانه على عاقلته أجحف بهم وهذا أصح.

والثانية: على عاقلته، لأنها وجبت بخطئه فكانت على عاقلته. (١)

#### الخطأ في القصاص:

٧٤ - ذهب الحنفية إلى أنه إذا قطع يد رجل عمدا حتى وجب عليه القصاص، فقطع السرجل يده فهات ضمن الدية في قول أبي حنيفة، لأنه استوفى غيرحقه، لأن حقه القطع، وهو أتى بالقتل، وفي قولها لا شيء عليه. (٢)

وذهب المالكية إلى أن المباشِر للقصاص إذا زاد على القدر المطلوب المأذون فيه تعمدا، فإنه يقتص منه بقدر ما زاد على القدر المطلوب بالمساحة، فإن نقص عمدا أو خطأ فإنه لا يقتص منه ثانيا لأنه قد اجتهد.

وقال اللخمي: إذا قطع الطبيب (٣) في الموضع المعتاد فهات لم يكن عليه شيء، وإن زاد على ذلك يسيرا ووقع القطع فيها قارب كان

خطأ، وإن زاد على ذلك فيم الايشك فيه أن ذلك عمد كان فيه القصاص، وإن تردد بين الخطأ والعمد كانت فيه دية مغلظة . (١)

وذهب الشافعية إلى أنه إن وجب له القصاص بالسيف فضربه فأصاب غير الموضع وادعى أنه أخطأ، فإن كان يجوز في مثله الخطأ فالقول قوله مع يمينه، لأن ما يدعيه محتمل، وإن كان لا يجوز في مثله الخطأ لم يقبل قوله ولا يسمع فيه يمينه، لأنه لا يحتمل ما يدعيه، وإن أراد أن يعود ويقتص فقد قال في موضع لا يمكن، وقال في موضع يمكن.

وقال: ومن وجب له القصاص في موضحة فاستوفى أكثر من حقه وجب عليه القود في الزيادة، وإن كان خطأ وجب عليه الأرش. (٢)

وذهب الحنابلة إلى أنه إن كانت الزيادة خطأ مثل أن يستحق قطع أصبع فيقطع اثنتين، أو جرحا لا يوجب القصاص، مثل أن يستحق موضحة فاستوفاها هاشمة فعليه أرش الزيادة إلا أن يكون ذلك بسبب من الجاني كاضطرابه حال الاستيفاء فلا شيء على المقتص مع يمينه، لأن هذا مما يمكن الخطأ فيه وهو أعلم بقصده. (٣)

<sup>(</sup>١) شرح الخرشي ١٥/٨، ١٦

<sup>(</sup>٢) المهذب ١٨٧/٢

<sup>(</sup>٣) المغنى ٢٨٦/٨

<sup>(</sup>١) المغني ٩/١٤٥، ١٤٦، ١٦٠، وكشاف القتاع ٦٠/٦

<sup>(</sup>٢) البدائع ١٠/ ٤٧٧٩

<sup>(</sup>٣) المراد: الطبيب المباشر للقصاص.

حكم الخطأ في الفتوى من حيث الضهان وعدمه:

٧٥ - عند الحنفية في تضمين المفتي إذا أخطأ قولان: الأول: تضمين المفتي إذا ترتب على فتواه ضرر للمستفتي قياسا على خطأ القاضي، والثاني: عدم تضمينه لأنه متسبب وليس مباشرا. (١)

وذهب المالكية إلى أن المفتي إذا أتلف بفتواه شيئا وتبين خطؤه فيها، فإن كان مجتهدا لم يضمن، وإن كان مقلدا ضمن إن انتصب وتولى فعل ما أفتى فيه، وإلا كانت فتواه غرورا قوليا، لا ضهان فيه وينزجر، وإن لم يتقدم له اشتغال بالعلم أدّب. (٢)

وذهب الشافعية إلى أنه إذا عُمِل بفتواه في إلى الله إذا عُمِل بفتواه في الله فبان خطؤه، وأنه خالف دليلا قاطعا فعن أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا للفتوى، للفتوى، ولا يضمن إن لم يكن أهلا للفتوى، لأن المستفتى قصر. حكاه أبو عمرو وسكت عليه.

وقال النووي: ينبغي أن يخرج الضهان على قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح وغيرهما، أويقطع بعدم الضهان، إذ ليس في الفتوى إلزام ولا إلجاء. (٣)

(٣) المجموع ١/٥٤

في باد والم

في إتلاف ، كقطع وقتل ، لمخالفة دليل قاطع ، أو بان خطأ مفت ليس أهلا للفتيا ضمنا، أي الحاكم والمفتي ، لأنه إتلاف حصل بفعلها ، أشبه ما لو باشراه ، وعلم منه أنه لو أخطأ فيها ليس بقاطع مما يقبل الاجتهاد لا ضهان . (1)

وذهب الحنابلة إلى أنه إن بان خطأ الحاكم

## خط

انظر : توثيق

# خطاب الله

انظر: حكم

## خطاف

انظر: أطعمة

(١) كشاف القناع ٣٦٠/٦

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٥/١٩

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي ١/٢٠

#### ب ـ الوصية:

٣ ـ الـوصية هي لغة التقدم إلى الغيربما يعمل
 به مقترنا بوعظ. (١)

# خُطبة

#### التعريف:

 ١ - الخطبة - بضم الخاء - لغة الكلام المنثور خاطب به متكلم فصيح جمعا من الناس لإقناعهم . (١)

والخطيب: المتحدث عن القوم، ومن يقوم بالخطابة في المسجد وغيره.

والخطبة في الاصطلاح هي الكلام المؤلف الذي يتضمن وعظا وإبلاغا على صفة عصوصة. (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الموعظة :

٢ ـ الموعظة هي النصح والتذكير بالعواقب،
 والأمر بالطاعة.

قال الخليل: هي التذكير بالخير فيما يرق له القلب. (٣)

#### (١) المعجم الوسيط.

(٣) المفردات، المصباح، المعجم الوسيط.

#### ج ـ النصيحة:

٤ ـ النصيحة هي الدعوة إلى ما فيه الصلاح،
 والنهي عما فيه الفساد.

ومن آدابها أن تكون سرا، في حين يشترط في الخطبة أن يسمعها جماعة من الناس. (٢)

#### د ـ الكلمة:

دستعمل الكلمة بمعنى الكلام المؤلف المطول: خطبة كان أو غيرها كالقصيدة والمقالة والرسالة.

#### أحكام الخطب المشروعة :

7 - الخطب المشروعة هي: خطبة الجمعة ، والعيدين ، والكسوفين ، والاستسقاء ، وخطب الحج ، وكلها بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة ، وخطبة الحج يوم عرفة .

ومن الخطب المشروعة أيضا الخطبة في خِطبة النكاح.

 <sup>(</sup>٢) دستور العلماء ٢/ ٨٦ - الأعلمي، تهذيب الأسهاء واللغات
 ٣/ ٢ - المنيرية، كشاف الاصطلاحات (خطب).

<sup>(</sup>١) المفردات

 <sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني ٢٤١، المفردات، النهاية ـ دار
 الفكر، المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>٣) شرح الكافية للرضي دار الكتب ١/ ٣، حاشية الخضري على ابن عقيل ـ الحلبي ١/ ١٥، والمعجم الوسيط.

أ ـ خطبة الجمعة :

#### حكمها:

٧ \_ هي شرط لصحة الجمعة. (١)

واتفقوا على أن الخطبتين شرط في انعقاد الجمعة ، إلا الحنفية فإنهم يرون أن الشرط خطبة واحدة ، وتسن خطبتان .

ودليل الجمهور فعله ﷺ، مع قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٢) ولأن الخطبتين أقيمتا مقام السركعتين، وكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين. (٢)

#### أركانها :

٨ ـ اختلف الفقهاء في أركان خطبة الجمعة:

فذهب أبوحنيفة إلى أن ركن الخطبة تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة ، لأن المأمور به في قول تعالى: ﴿ فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ (1) مطلق الذكر الشمامل للقليل والكثير، والمأثور عنه الشمامل للقليل والكثير، والمأثور عنه الإجمال في لفظ الذكر.

وقال الصاحبان: لابد من ذكر طويل يسمى خطبة . (١)

أما المالكية فيرون أن ركنها هو أقل ما يسمى خطبة عند العرب ولوسجعتين، نحو: اتقوا الله فيها أمر، وانتهوا عها عنه نهى وزجر.

فإن سبح أو هلل أو كبر لم يجزه . (٢)

وجـزم ابن العربي أن أقلها حمد الله والصلاة على نبيه على وتحذير، وتبشير، ويقرأ شيئا من القرآن. (٣) ِ

وذهب الشافعية إلى أن لها خمسة أركان وهي:(١٤)

أ\_حمد الله ، ويتعين لفظ (الله) ولفظ (الحمد).

ب ـ الصلاة على النبي على ، ويتعين صيغة صلاة ، وذكر النبي على باسمه أو بصفته ، فلا يكفى صلى الله عليه .

ج ـ الوصية بالتقوى، ولا يتعين لفظها.

د ـ الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية.

هـ قراءة آية مفهمة ولوفي إحداهما فلا يكتفى بنحو (ثم نظر)، لعدم استقلالها بالإفهام، ولا بمنسوخ التلاوة، ويسن جعلها في الخطبة الأولى.

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١/٥٤٣، فتح القدير ١/٥١٥

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١/ ٤٩٩، القوانين الفقهية ص٨٠

<sup>(</sup>٣) الحطاب ـ ليبيا ٢/ ١٦٥

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج ٢/ ٣٠٠، أسنى المطالب ـ المكتبة الإسلامية ١/ ٢٥٦

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ـ دار المعارف ١/ ٤٩٩، القوانين الفقهية ـ دار الكتاب ص٨٠

<sup>(</sup>٢) حديث: دصلوا كها رأيتموني أصلي، أخرجه البخاري (الفتح ١١١/٢ ـ ط السلفية) من حديث مالك بن الحويرث.

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ١/ ٤٤٥، المواق / ١٥٨، نهاية المحتاج ٢/ ٢٩٩، المغني ٢/ ٣٠٤، الإفصاح ـ السعيدية ١٦١/١، البناية ـ دار الفكر ٢/ ٢٠٨

<sup>(</sup>٤) سورة الجمعة/ ٩

واستدلوا على هذه الأركان بفعل النبي على .

أما أركانها عند الحنابلة فأربعة، وهي: (١) أ\_ حمد الله تعالى، بلفظ الحمد.

ب ـ الصلاة على رسول الله على بصيغة الصلاة.

ج ـ الموعظة، وهي القصد من الخطبة، فلا يجوز الإخلال بها.

د \_ قراءة آية كاملة .

وزاد بعضهم ركنين آخرين: (٢)

أ ـ الموالاة بين الخطبتين، وبينهما وبين الصلاة.

فلا يفصل بين أجزاء الخطبتين، ولا بين إحداهما وبين الأخرى، ولا بين الخطبتين وبين الصلاة.

ب \_ الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر للجمعة ، حيث لا مانع .

وعدهما الآخرون في الشروط وهو الأليق -كما يعرف من الفرق بين الركن والشرط في علم أصول الفقه . (٣)

#### شروطها:

٩ ـ اتفق الفقهاء على بعض الشروط لصحة
 الخطبة وهى :

١) أن تقع في وقت الجمعة.

ووقتها عند الجمهور هووقت الظهر، يبدأ من بعد الزوال إلى دخول وقت العصر، للأخبار في ذلك، وجريان العمل عليه.

أما الحنابلة فيرون أن وقتها يبدأ من أول وقت العيد، وهو بعد ارتفاع الشمس بمقدار رمح . (١)

واستدل الحنابلة بحديث عبدالله بن سيدان قال «شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره» (٢)

٢) أن تكون قبل الصلاة . (٢)

فلو خطب بعدها أعاد الصلاة - فقط - إن قرب، وإلا استأنفها، لأن من شروطها وصل الصلاة بها. (٤)

<sup>(</sup>١) الكافي - المكتب الإسالامي ١/ ٢٢٠، المحرر - السنة المحمدية ١/ ١٤٦، كشاف القناع ٣٢/٢

<sup>(</sup>٢) نيل المآرب ـ ١/ ٥٧ ط بولاق.

<sup>(</sup>٣) المجموع المذهب للملائي مكتوب على الآلة الطابعة ١/ ٢٣٤، ٢٥٤، التعريفات ـ دار الكتاب ١٤٩، ١٦٦

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٢/٥٤٣، البناية ٢/ ٨١٠، الدسوقي على الشرح الكبير ـ دار الفكر ١/٣٧٨، الشرح الصغير ١/ ٤٩٨، الشرح الصغير ١/ ٤٩٩، أسنى المطالب ١/ ٢٥٦، نهاية المحتاج ٢/ ٤٩٠، كشاف القناع ٢/ ٣٠، نيل المآرب ١/ ٥٦، الطحطاوي على مراقي الفلاح ـ دار الإيهان ٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٧٥ ـ ط المجلس العلمي بالهند.

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) الدسوقي عُلَى الشرح الكبير ١/ ٣٧٨

٣) حضور جماعة تنعقد بهم . (١)

واختلفوا في العدد الذي تصح بهم، فذهب الحنفية إلى أنه يكفي حضور واحد من أهلها سوى الإمام \_ على الصحيح \_. (٢)

أما المالكية فيرون وجوب حضور اثني عشر من أهلها الخطبتين، فإن لم يحضروهما من أولها لم يكتف بذلك، لأنها منزلتان منزلة ركعتين من الظهر. (٣)

وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب حضور أربعين من أهل وجوبها.

فلوحضر العدد، ثم انفضوا كلهم أو بعضهم، وبقي ما دون الأربعين، فإن انفضوا قبل افتتاح الخطبة لم يبتدأ بها حتى يجتمع أربعون، وإن كان في أثنائها فإن الركن المأتي به في غيبتهم غير محسوب، فإن عادوا قبل طول الفصل بنى على خطبته، وبعد طوله يستأنفها لفوات شرطها وهو الموالاة. (3) هذا هو المعتمد وفي المذاهب أقوال أخرى ينظر في المطولات.

٤) رفع الصوت بها، بحيث يسمع العدد

(٤) الروضة ـ المكتب الإسلامي ٧/٧، كشاف القناع ٢/٣٣

المعتبر، إن لم يعرض مانع. (١)

واختلفوا في وجوب الإنصات على المصلين، فم ذهب الجمهور أنه واجب، وأنه يحرم الكلام الا للخطيب، وكذا للخطيب، وكذا لتحذير إنسان من مهلكة. (٣) ودليلهم قوله تعالى: ﴿وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴾، (٣) وقوله على ﴿إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت». (٤)

ومذهب الشافعية في القديم متفق مع مذهب الجمهور، أما في الجديد فإنه لا يجب الإنصات ولا يحرم الكلام، لما صح أن أعرابيا قال للنبي وهو يخطب: يارسول الله هلك المال وجاع العيال...»(٥)

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/٥٤٣، الطحطاوي على مراقي الفلاح ٢٧٧

<sup>(</sup>٣) الدسوقى ١/ ٣٧٨، الشرح الصغير ١/ ٤٩٩

<sup>(</sup>۱) مراقسي المفلاح ص ۲۷۸، وابن عابدين ۱/ ٥٤٣، والمدسوقي ١/ ٣٧٨، والشرح الصغير ١/ ٤٩٩ ونهاية المحتاج ٢/ ٣٠٤ وأسنى المطالب ١/ ٢٥٧، وكشاف القناع ٢/ ٣٠٢، ونيل المآرب ١/ ٢٥٥

<sup>(</sup>۲) بدائے الصنائے ۱/ ۲۹۳ ، ابن عابدین ۲/ ۳۹۳، الدسوقي ۱/ ۳۸۷، الشرح الصغیر ۱/ ۰۰۹، کشاف القناع ۲/۷۶

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف/ ٢٠٤

<sup>(</sup>٤) حديث: وإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة. . . » أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٤١٤ ـ ط السلفية) ومسلم (٢/ ٥٨٣ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٥) حديث: (أن أعرابيا قال للنبي على يارسول الله، هلك . . . ) أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ١٣ ٤ ـ ط السلفية) من حديث أنس .

وسألـه آخـرعن موعـد السـاعة، (١) ولم ينكر عليهما، ولم يبين لهما وجوب السكوت.

وحملوا الأمر على الندب، والنهي على الكراهة. (٢)

ه) الموالاة بين أركان الخطبة، وبين الخطبتين،
 وبينها وبين الصلاة.

ويغتفريسيرالفصل، هذا ما ذهب اليه الجمهور، أما الحنفية فيشترطون أن لا يفصل بين الخطبة والصلاة بأكل أو عمل قاطع، أما إذا لم يكن قاطعا كما إذا تذكر فائتة وهوفي الجمعة فاشتغل بقضائها أو أفسد الجمعة فاحتاج إلى إعادتها، أو افتتح التطوع بعد الخطبة فلا تبطل الخطبة بذلك، لأنه ليس بعمل قاطع، ولكن الأولى إعادتها، وإن تعمد ذلك يصير مسيئا. (٣)

٦) كونها بالعربية، تعبداً. للاتباع، والمراد أن
 تكون أركانها بالعربية، ولأنها ذكر مفروض

(۱) حديث: «سؤال الأعرابي للرسول ﷺ: عن موعد الساعة، أخرجه ابن خزيمة (٣/ ١٤٩ ـ ط المكتب الإسلامي)، من حديث أنس بن مالك. وإسناده صحيح. (٢) نهاية المحتاج ٢/ ٣٠٦، الروضة ٢/ ٢٨

فاشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام، ولوكان الجماعة عجم لا يعرفون العربية. وهذا ما ذهب إليه الجمهور.

وقال أبوحنيفة وهو المعتمد عند الحنفية: تصح بغير العربية، ولوكان الخطيب عارفا بالعربية، ووافق الصاحبان الجمهور في اشتراط كونها بالعربية إلا للعاجز عنها.

وذهب المالكية إلى أنه عند العجزعن الإتيان بها بالعربية لا تلزمهم الجمعة. (١)

وذهب المالكية إلى أنه يشترط في الخطيب أن يكون عارفا معنى ما يقول، فلا يكفي أعجمي لقن من غير فهم - على الظاهر -. (٢)

وقال الشافعية: عند عدم من يخطب بالعربية إن أمكن تعلم العربية خوطب به الجميع فرض كفاية وإن زادوا على الأربعين، فإن لم يفعلوا عصوا ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر، وأجاب القاضي عن سؤال ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة. ويوافقه قول الشيخين فيها إذا سمعوا الخطبة ولم يعرفوا معناها أنها تصح. وإن لم يمكن تعلمها خطب واحد

Attack . . . . . . . . .

<sup>(</sup>٣) الطحطاوي على مراقي الفالاح ٢٧٨، ابن عابدين ١/ ٥٤٣، الدسوقي ١/ ٣٧٨، الشرح الصغير ١/ ٤٩٩، نهاية المحتاج ٢/ ٣٠٤، أسنى المطالب ١/ ٢٥٧، كشاف القناع ٢/ ٢٣، نيل المآرب ١/ ٥٦

<sup>(</sup>١) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) الدسوقي ١/ ٣٧٨

بلغته، وإن لم يعرفها القوم، فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها. (١) لا النية: اشترط الحنفية والحنابلة النية لصحة الخطبة، لقوله على: «إنها الأعمال بالنيات». (٢) فلو حمد الله لعطاسه أو تعجبا، أو صعد المنبر وخطب بلا نية فلا تصح. (٣)

ولم يشترط المالكية والشافعية النية لصحة الخطبة. (٤)

وهناك أمور شرطها بعض الفقهاء وذهب الجمهور إلى سنيتها وتأتي في السنن.

#### سننها:

١٠ ـ تنقسم هذه السنن إلى سنن متفق عليها وأخرى مختلف فيها.

أما السنن المتفق عليها فهي:

ان تكون الخطبة على منبر لإلقاء الخطبة،
 اتباعا للسنة، ويستحب أن يكون المنبر على
 يمين المحراب (بالنسبة للمصلي)، للاتباع.

فإن لمن يتيسر المنبر فعلى موضع مرتفع، لأنه أبلغ في الإعلام. (١)

٢) الجلوس على المنبرقبل الشروع في الخطبة،
 عملاً بالسنة . (١)

٣) استقبال الخطيب القوم بوجهه، ويستحب للقوم الإقبال بوجههم عليه، وجاءت فيه أحاديث كثيرة، منها حديث عدي بن ثابت عن أبيه قال: «كان النبي الذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم». (٣)

الأذان بين يدي الخطيب، إذا جلس على المنبر. وهذا الأذان هو الذي كأن على عهد النبي على معن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر، في عهد رسول الله على وعمر رضي الله عنها، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٢/ ٣٠٤، الروضة ٢/ ٢٦

<sup>(</sup>٢) حديث: وإنها الأعهال بالنيات . . . . . أخرجه البخاري (٢) حديث ١٥١٥ - ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب .

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٥٤٣/٢، الطحاوي ٢٧٧، كشاف القناع ٣٣٠/٢، نيل المآرب ١/ ٥٦

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتاج ٢/ ٣١٢، أسنى المطالب ١/ ٢٥٩، الشرح الصغير ١/ ٤٩٩

<sup>(</sup>۱) الفتـاوى الهنديـة ـ تركيـا ۱ (۱۶۷، الطحطـاوي ۲۸۰، الفقـوانـين الفقهيـة ص ۸۰، جواهـر الإكليـل ۱ / ۹۳، المجموع ـ السلفية ٤/ ٧٢٠، المغني ۲/ ۲۹۳

<sup>(</sup>٢) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية ١/ ١٤٦، الطحطاوي ٢٨٠، الشرح الصغير ١/ ٥٠٣، القوانين الفقهية ٨٠، المجموع ١/ ٥٠٣٠

وحسديث: (كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم». أخرجه ابن ماجة (١/ ٣٦-ط الحلبي)، وقال البوصيري: (رجال إسناده ثقات، إلا أنه مرسل، ولكن ذكر له البيهقي في سننه (٣/ ١٩٨ - ط دائرة المعارف العثمانية) شواهد تقريه.

أمر عشمان يوم الجمعة بالأذان الشالث فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك. (١)

ه) رفع الصوت بالخطبة زيادة على الجهر السواجب السابق بيانه لأنه أبلغ في الإعلام، (٢) لقول جابر رضي الله عنه «كان رسول الله عليه إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم». (٣)

٣) تقصير الخطبتين، وكون الثانية أقصر من الأولى، (٤) لقوله عليه (١) القوله الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة». (٥)

ويستحب أن تكون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مفهومة ، بلا تمطيط ولا تقعير، ولا تكون

(١) الطحطساوي ٢٨٠، العدوي على السرسالة ١/٣٢٧، والمجموع ٤/٧٧ه، المغنى ٢/٧٧٧

وحديث السائب بن يزيد: «أن الأذان يوم الجمعة...». أخرجه البخاري (الفتح ٣٩٧/٢ ـ ط السلفة).

- (٢) الطحطاوي ٢٨١، الشرح الصغير ١/ ٥٠٦، المجموع ٤/ ٥٢٨، المغني ٢/ ٣٠٨
- (٣) حديث: (كان إذا خطب احمرت عيناه . . . ) أخرجه مسلم (٣) حديث . . . ط الحلبي ) .
- (٤) الطحطاوي ٢٨١، الشرح الصغير ١/ ٥٠٦، المجموع ٤/ ٥٢٨، المغني ٢/ ٣٠٨
- (٥) حديث: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته...» أخرجه مسلم (٢/ ٥٩٤ ـ ط الحلبي) من حديث عمار بن ياسر.

ألفاظا مبتذلة ملفقة، حتى تقع في النفوس موقعها. (١)

٧) أن يعتمد الخطيب على قوس أوسيف أو عصا، لما روى الحكم بن حزن رضي الله عنه قال: «وفدت إلى رسول الله على . . . فأقمنا أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله على فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات» . (٢)

وللحنفية تفصيل في المسألة فقالوا: يتكىء على السيف في كل بلدة فتحت عنوة، ليريهم قوة الإسلام والحزم، ويخطب بدونه في كل بلدة فتحت صلحا. (٣)

١١ ـ وأما السنن المختلف فيها فهي :

القيام في الخطبة مع القدرة، للاتباع.

وهـو شرط عند الشافعية وأكثر المالكية . (٤)

<sup>(</sup>١) المجموع ٤/ ٢٨ه

<sup>(</sup>٢) حديث: الحسكسم بن حزن: « وفسدت إلسى رسول الش選 . . . » أخسرجه أبو داود (١/ ٢٥٨ - ٢٥٩ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) الطحطاوي ص٧٨، الشرح الصغير ١/٥٠٧، المجموع ٤/ ٢٨ه، المغني ٢/ ٣٠٩

<sup>(</sup>٤) نهاية المحتساج ٢/ ٣٠٦، أسنى المطالب ١/ ٢٥٧، الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٣٧٩، الشرح الصغير ١/ ٣٧٩، الشرح الصغير ١/ ٤٩٩

وقال الدردير: الأظهر أن القيام واجب غير شرط، فإن جلس أثم وصحت. (١)

فإن عجز خطب قاعدا فإن لم يمكنه خطب مضطجعا كالصلاة، ويجوز الاقتداء به سواء أقال لا أستطيع أم سكت، لأن الظاهر أن ذلك لعذر.

والأولى للعاجز الاستنابة. (٢)

وهوسنة عند الحنفية والحنابلة، ولوقعد فيهما أو في إحداهما أجزأ، وكره من غير عذر. (٣)

٢) الجلوس بين الخطبتين مطمئنا فيه، للاتباع.
 وهو سنة عند الجمهور. (٤) وشرط عند الشافعية. (٥)

٣) الطهارة من الحدث والخبث غير المعفوعنه في الثوب والبدن والمكان.

وهي ليست شرطا عند الجمهور بل هي سنة.

وهي شرط عند الشافعية وأبي يوسف. (٦)

قال الشافعية: فلو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها، وإن سبقه الحدث وقصر الفصل، لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلة، ومن ثم لو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر. (١)

والمشهور من مذهب المالكية أن الطهارة ليست شرطا لصحة الخطبتين ولكن تركها مكروه. (٢)

#### ٤) ستر العورة:

ستر العورة سنة عند الجمهور وهو شرط عند الشافعية . (٣)

#### ٥) السلام على الناس:

يسن عند الشافعية والحنابلة أن يسلم الخطيب على الناس مرتين إحداهما حال خروجه للخطبة (أي من حجرته أو عند دخوله المسجد إن كان قادما من خارجه) والأخرى، إذا وصل أعلى النبر وأقبل على الناس بوجهه. (3)

وقال الحنفية والمالكية: يندب سلامة على الناس عند خروجه للخطبة فقط، ولا يسلم

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير ١/ ٤٩٩

<sup>(</sup>٢) نهاية المحتاج ٢/ ٣٠٦، أسنى المطالب ١/ ٢٥٧

<sup>(</sup>٣) الطحطاوي ٢٨٠، المغني ٢/ ٣٠٣، كشاف القناع ٢/ ٣٦

<sup>(</sup>٤) الطحطاوي ٢٨١، الشرح الصغير ٥٠٣/١، كشاف القناع ٢/ ٣٦

<sup>(</sup>٥) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) حاشية الطحطاوي ص ٢٨٠، ونهاية المحتاج ١/ ٣١١، وأسنى المطالب ١/ ٢٥٧ والشرح الصغير ١/ ٥١١، والمغنى ٢/ ٣٠٧، نيل المآرب ١/ ٥٧

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٣١٢/٢

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١/ ١١٥

<sup>(</sup>٣) المجموع ٤/ ٥١٥، نهاية المحتاج ٢/ ٣١١، الطحطاوي ص ٢٨٠، نيل المآرب ١/ ٥٧ والقول بسنية ستر العورة إنها هو في حق صحة الخطبة أو عدمها، حيث إنهم متفقون على وجوب ستر العورة وحرمة كشفها لغير عذر

<sup>(</sup>٤) المجموع ٤/ ٢٧٥، المغني ٢/ ٢٩٦

على المصلين عند انتهاء صعوده على المنبر واستوائه عليه، ولا يجب رده، لأنه يلجئهم إلى ما نهوا عنه. (١)

7- البداءة بحمد الله والثناء عليه، ثم الشهادتين ثم الصلاة على النبي على والعظة والتذكير، وقراءة آية من القرآن، والدعاء فيها للمؤمنين سنة عند الحنفية، والمالكية، كها يندب عند المالكية أيضا ختمها بيغفر الله لنا ولكم. (٢)

وقال الشافعية والجنابلة: يستحب الترتيب بأن يبدأ بالحمد، ثم بالثناء، ثم بالصلاة، ثم بالموعظة، فإن نكس أجزأه لحصول المقصود. وهذا الترتيب سنة عندهم. (٣)

والدعاء للمؤمنين سنة عند الجمهور إلا الشافعية فإنه ركن عندهم . (٤) وقد تقدم .

٧ - صرح الشافعية بسنية حضور الخطيب بعد
 دخول الوقت، بحيث يشرع في الخطبة أول
 وصوله إلى المنبر، لأن هذا هو المنقول،
 ولا يصلى تحية المسجد. (٥)

٨ - أن يصعد الخطيب المنبر على تؤدة، وأن
 ينزل مسرعا عند قول المؤذن قد قامت
 الصلاة . (١)

#### مكروهاتها :

17 ـ قال الحنفية: يكره التطويل من غيرقيد بزمن، في الشتاء لقصر الزمان، وفي الصيف للضرر بالزحام والحر، ويكره ترك شيء من سنن الخطبة، وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، ولا إذا تذكر فائتة ولو وترا، وهو صاحب ترتيب فلا يكره الشروع فيها حينئذ، بل يجب لضرورة ولا يكره الشروع فيها حينئذ، بل يجب لضرورة والصلة على والصلة على النبي فإنه على النبي أذا كان يسمع الخطبة، إلا إذا أمر الخطيب بالصلاة على النبي فإنه يصلي سرا إحرازا للفضيلتين، ويكره تشميت العاطس ورد السلام، لاشتغاله ويكره تشميت العاطس ورد السلام، لاشتغاله بساع واجب، ويجوز إنذار أعمى وغيره إذا خشي تعرضه للوقوع في هلاك، لأن حق الله مي مقدم على الإنصات ـ حق الله ـ.

ويكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب، وقال الكهال: يحرم الكلام وإن كان أمرا بمعروف أو تسبيحا، والأكل والشرب والكتابة.

ويكره العبث والالتفات، ويكره تخطي

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣٨/٢

<sup>(</sup>١) الطحطاوي ص٣٨٣، وجواهر الإكليل ١/ ٩٦، القوانين الفقهية ٨٠

<sup>(</sup>٢) الطحطاوي ٢٨١، الشرح الصغير ١/٦٠٥

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢/٣٣، المجموع ٤/٢٢٥، نهاية المحتاج ٣١١/٢

<sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٢/ ٣٧٠

<sup>(</sup>٥) المجموع ٤/ ٢٩٥

رقاب الناس إذا أخذ الخطيب بالخطبة، ولا بأس به قبل ذلك. (١)

18 ـ وقال المالكية: يكره تخطي الرقاب قبل جلوس الخطيب على المنبر لغير فرجة، لأنه يؤذي الجالسين، وأن يخطب الخطيب على غير طهارة، والتنفل عند الأذان الأول لجالس في المسجد يقتدى به كعالم وأمير، كما يكره التنفل بعد صلاة الجمعة إلى أن ينصرف الناس، ويحبرم الكلام من الجالسين حال الخطبة وبين الخطبتين، ولولم يسمعوا الخطبة إلا أن يلغو الخطبب في خطبته، بأن يأتي بكلام ساقط، فيجوز الكلام حينئذ، ويحرم السلام من الداخل فيجوز الكلام حينئذ، ويحرم السلام من الداخل ويحرم تشميت العاطس، ونهي لاغ، والإشارة، ويحرم تشميت العاطس، ونهي لاغ، والإشارة له، والأكل والشرب، وابتداء صلاة نفل بعد خروج الخطيب للخطبة، ولو لداخل. (٢)

١٤ ـ وقال الشافعية: يكره في الخطبة أشياء
 منها:

ما يفعله بعض جهلة الخطباء من الدق على درج المنبر في صعوده، والدعاء إذا انتهى صعوده قبل جلوسه، والالتفات في الخطبة، والمجازفة في أوصاف السلاطين في الدعاء لهم وكذبهم في

كثير من ذلك، والمبالغة في الإسراع في الخطبة الثانية، وخفض الصوت بها، واستدبار الخطيب للمصلين، وهو قبيح خارج عن عرف الخطاب، والتقعير والتمطيط في الخطبة، ويكره شرب الماء للمصلين أثناء الخطبة للتلذذ، ولا بأس بشربه للعطش، ويكره للداخل أن يسلم والإمام يخطب، ويجب الرد عليه، ويستحب للمستمع تشميت العاطس لعموم الأدلة، ويكره تحريها تنفل من أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه، ويجب على من كان في صلاة تخفيفها عند صعود الخطيب المنبر وجلوسه، ويكره الأذان جماعة بين يدي الخطيب. (١)

وتستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها، ويخففها وجوبا لقول النبي علم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» . (٢) (ر: تحية ف/٥)

وقال الحنابلة: يكره الالتفات في الخطبة،
 واستدبار الناس، ويكره للإمام رفع يديه حال
 الدعاء في الخطبة، ولا بأس بأن يشير بأصبعه في
 دعائه، ويكره الدعاء عقب صعوده المنبر،

<sup>(</sup>١) الطحطاوي ٢٨١ ـ ٢٨٣، الفتاوى الهندية ١٤٧/١

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١/ ٥١١ ـ ٥١٣، الزرقاني ـ دار الفكر

<sup>(</sup>١) المجموع ٤/ ٢٨ه، ٥٢٩، نهاية المحتاج ٢/ ٣٠٩ ـ ٣١٥

 <sup>(</sup>۲) وحديث: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإسام يخطب،
 فليركع ركعتين وليتجوز فيها». أخرجه مسلم (۲/ ۹۹۷ - ط الحليي) من حديث جابر بن عبدالله.

ويكره للمصلي أن يسند ظهره إلى القبلة، ومد رجليه إلى القبلة، ويكره رفع الصوت قدام بعض الخطباء، وابتداء تطوع بخروج الخطيب خلا تحية المسجد فلا يمنع الداخل منها، ويكره العبث، وشرب ماء عند سماع الخطبة، ما لم يشتد عطشه . (١)

#### ب ـ خطبة العيدين:

#### حكمها:

١٦ \_ خطبتا العيد سنة لا يجب حضورهما ولا استماعهما، (٢) لحديث عبدالله بن السائب قال: «شهدت مع رسول الله على العيد فلما قضى الصلاة قال: «إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب» . <sup>(۳)</sup>

وقال بعض المالكية: الخطبة من سنة الصلاة، فمن شهد الصلاة ممن تلزمه أو لا تلزمــه من صبي أو امــرأة لم يكن له أن يترك

(١) كشاف القناع ٢/ ٣٦ ـ ٣٨، الفروع ٢/ ١١٩ ـ ١٢٨

حضور سنتها، كطواف النفل ليس له ان يترك ركوعه (أي ركعتي الطواف) لأنه من سنته. (١) وهي كخطبة الجمعة في صفتها وأحكامها، إلا فيها يلي:

١ ـ أن تفعل بعد صلاة العيد، لا قبلها.

قال ابن قدامة: وخطبتا العيد بعد الصلاة لا نعلم فيه (أي في كونهم ابعد الصلاة) خلافا بين المسلمين. <sup>(۲)</sup>

فإذا خطب قبل الصلاة، فيرى الحنفية والمالكية أنها صحيحة وقد أساء الخطيب بذلك، أما الشافعية والحنابلة فيرون أنها لا تصح، ويعيدها بعد الصلاة. (٢)

٢ ـ ويسن افتتـاحهـا بالتكبـير، كما يستحب أن يكبر في أثنائها، بخلاف خطبة الجمعة، فإنه يفتتحها بالحمد لله.

ويستحب عند الجمهورأن يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، ويرى المالكية أنه لاحــد لذلـك، فإن كبرثلاثا أوسبعا أوغيرها،

فكل ذلك حسن.

ويستحب أن يبين في خطبة الفطر أحكام زكاة الفطر، وفي الأضحى أحكام الأضحية<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١/ ٥٦١، الطحطاوي ٢٩٢، التاج والإكليل ٢/ ١٩٦، مواهب الجليسل ٢/ ١٩٦، الشسرح الصغير ١/ ٥٢٠) المجموع ٥/ ٢٢، نهايسة المحتساج ٢/ ٣٨٠، المغنى ٢/ ٣٨٤، كشاف القناع ٢/ ٥٥

<sup>(</sup>٣) حديث عبدالله بن السسائب: شهدت العيد مع رسول الله ﷺ، أخرجه أبو داود (١/ ٦٨٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (١/ ٢٩٥ ـ دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١)التاج ٢/ ١٩٦، مواهب الجليل ٢/ ١٩٦

<sup>(</sup>٢) المغنى ٢/ ٣٨٤

<sup>(</sup>٣) المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة.

٣ أنه لا يشترط في خطبة العيد عند الشافعية
 القيام، والطهارة، وستر العورة، والجلوس بين
 الخطبتين . (١)

#### جـ ـ خطبة الكسوف :

1۷ \_ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا خطبة لصلاة الكسوف، (٢) لأن النبي رسي المسلاة الكسوف، (٣) دون الخطبة . (٣)

وقال المالكية: يندب وعظ بعدها، يشتمل على الثناء على الله، والصلاة والسلام على نبيه، لفعله عليه الصلاة والسلام.

ولا يكون على طريقة الخطبة، لأنه لا خطبة لصلاة الكسوف. (٤)

ويندب عند الشافعية أن يخطب الإمام بعد صلاة الكسوف خطبتين كخطبتي الجمعة في أركانها وسننها، ولا تعتبر فيها الشروط كما في العيد، واستدلوا بفعله على العيد، واستدلوا بفعله المله المله

(٥) حديث: وخطبة النبي في الكسوف، أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٥٣٣ ـ ط السلفية) من حديث عائشة.

ولا تصح الخطبة إن قدمها على الصلاة. (١) وينظر التفصيل في (كسوف).

#### د ـ خطبة الاستسقاء:

1۸ ـ يندب عند جمهور الفقهاء أن يخطب الإمام بعد صلاة الاستسقاء خطبة كخطبة العيد في الأركان، والشروط، والسنن، يعظ المسلمين فيها ويخوفهم من المعاصي، ويأمرهم بالتوبة والإنابة والصدقة. (٢)

وذهب أبـوحنيفـة ـ وهـو المعتمـد ـ إلى أنـه لا يصلي جماعة ولا يخطب . (٣)

واختلف الفقهاء في عدد الخطب وكيفيتها، فذهب المالكية والشافعية ومحمد بن الحسن إلى أنها خطبتان كخطبتي العيد، لكن يستبدل بالتكبير الاستغفار.

وذهب الحنابلة وأبو يوسف إلى أنها خطبة واحدة.

قال الحنابلة: يكبر في أولها تسع تكبيرات، والمشهور عن أبي يوسف أنه لا يكبر. (٤) وانظر التفصيل في (استسقاء).

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٢/ ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) الطحطاوي ص٢٩٨، كشاف القناع ٢٢/٢

<sup>(</sup>٣) أخسرج البخاري من حديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنها آيتسان من آيات الله فإذا رأيتم وهما فقوموا فصلوا» (فتح الباري ٢/ ٥٢٦ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) الشرح الصغير ١/ ٥٣٥

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٢/ ٣٩٧

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١/ ٥٣٩، نهاية المحتاج ٢/ ٤١٢، كشاف القناع ٢/ ٦٩

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ۱/ ۲۷ه

<sup>(</sup>٤) المراجع السابقة.

#### هـ ـ خطب الحج:

19 ـ اتفق الفقهاء على أنه يسن للإمام أو نائبه الخطبة في الحج ، يبين فيها مناسك الحج للناس، وذلك اقتداء بالنبي واختلفوا في عدد الخطب التي يخطبها، فذهب الجمهور إلى أنها ثلاث خطب، وذهب الشافعية إلى أنها أربع. (1)

#### ١ ـ الخطبة الأولى :

يسن عند الجمهور عدا الحنابلة أن يخطب الإمام أو نائبه بمكة في اليوم السابع من ذي الحجة، ويسمى بيوم الزينة، خطبة واحدة لا يجلس فيها يعلم فيها الناس مناسك الحج، اقتداء بالنبي الله . (٢)

#### ٢ - الخطبة الثانية :

تسن هذه الخطبة يوم عرفة بنمرة، قبل أن يصلي الظهر والعصر - جمع تقديم - اقتداء بالنبي علم نيها الناس ما أمامهم من مناسك، ويحثهم على الاجتهاد في الدعاء والعبادة.

وهي خطبتان كخطبتي الجمعة عند الجمهور، وقال الحنابلة هي خطبة واحدة. (١)

#### ٣ ـ الخطبة الثالثة:

يسن عند الشافعية والحنابلة أن يخطب الإمام يوم النحر بمنى، خطبة واحدة يعلم الناس فيها مناسكهم من النحر والإفاضة والسرمي، (٢) لما روى ابن عباس «أن النبي على خطب الناس يوم النحر، يعني بمنى». (٣)

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذه الخطبة تكون يوم الحادي عشر من ذي الحجة، لا يوم النحر، لأنه يوم اشتغال بالمناسك، يعلم فيها الناس جواز الاستعجال لمن أراد، وهي الخطبة الأخيرة عندهم. (3)

#### ٤ ـ الخطبة الرابعة :

يسن عند الشافعية والحنابلة أن يخطب

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/ ۱۷۲، الطحطاوي على الدر ۱/ ۵۰۱، الروضة القوانين الفقهية ۱۳۲، مواهب الجليل ۳/ ۱۱۷، الروضة ۳/ ۹۳، المغني ۹۳/۳، الإيـضـاح ـ دار الكتب العلميـة ص ۹۰، المغني ۳/ ۲۰۱، ۵۰۱، کشاف القناع ۲/ ٤٩١، ۵۰۶،

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ١٧٢، الطحطاوي على الدر ١/١،٥، الطحطاوي على الدر ١/١،٥، الروضة القوانين الفقهية ١٣٢، مواهب الجليل ٣/ ١١٧، الروضة ٣/ ٩٠، الإيضاح ص٩٠

 <sup>(</sup>١) المراجع السابقة، والمغني ٣/٤٠٧، كشاف القناع
 (١) ١٩١/٢

<sup>(</sup>٢) السروضة ٩٣/٣، الإيضاح ص٩٠، المغني ٩/ ٤٤٥، كشاف القناع ٢/ ٤٠٥، ووافقهم من الحنفية صاحب مراقي الفلاح وغيره، انظر الطحطاوي على المراقي ص٩٩٩٣

<sup>(</sup>٣) حديث ابن عبساس: «أن المنبي ﷺ خطب النساس يوم النحر». أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٥٧٣ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) ابن عابـدين ٢/١٧٣، الطحطـاوي على الدر ١/٢،٠، مواهب الجليل ٣/١١٧، والقوانين ص١٣٢

الإمام بمنى ثاني أيام التشريق خطبة واحدة يعلم فيها الناس جواز النفر وغير ذلك ويودعهم. (١)

## خطبة الحاجة

#### و\_خطبة النكاح :

انظر: خطبة

۲۰ ـ يستحب أن يخطب العاقد أوغيره من الحاضرين خطبة واحدة ، بين يدي العقد ، وإن خطب بها ورد عن النبي وقال الشافعية : يستحب تقديم خطبتين ، إحداهما قبل الخطبة ، والأخرى قبل العقد . (۲)

# خطبة العيد

انظر: خطبة، صلاة العيد

# خطبة الجمعة

انظر: خطبة، صلاة الجمعة

### خطبة عرفة

انظر: خطبة



خطبة منى

انظر: خطبة

<sup>(</sup>۱) السروضة ۳/ ۹۳، الإيضاح ۹۰، المغني ۳/ ٤٥٦، كشاف القناع ۳/ ۵۱۱

<sup>(</sup>٢) ابن عابـدين ٢/ ٢٦٢، جواهر الإكليل ١/ ٢٧٥، قليوبي وعميرة ٣/ ٢١٥، كشاف القناع ٥/ ٢١.

# خِطبة

#### التعريف:

١ - الخطبة - بكسر الخاء - مصدر خطب،
 يقال: خطب المرأة خطبة وخطبا، واختطبها،
 إذا طلب أن يتزوجها، واختطب القوم فلانا إذا
 دعوه إلى تزويج صاحبتهم. (١)

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### النكاح:

٢ ـ النكاح مصدر نكح ، يقال: نكح فلان امرأة
 ينكحها إذا تزوجها ، ونكحها ينكحها: وطئها
 أيضا . (٣)

- (١) القاموس المحيط ١/٦٥، لسان العرب ١/٥٥٥، الصحاح في اللغة والعلوم ٣٥٣/١
- (۲) رد المحتار على الدر المختار ۲۹۲/۲، جواهر الإكليسل ۱/۵۰۷، مسواهب الجليسل ۴۰۷/۳، نهايسة المحتاج ۱۹۷/۳، أسنى المطالب ۱۱۵/۳، مغني المحتاج ۱۳۵/۳، حاشية الشرقاوي ۲۶۳/۲، المغنى ۲۰۶/۳
  - (٣) لسان العرب ٧١٤/٣ ـ ٧١٥

واصطلاحا: عقد يفيد ملك المتعة قصدا، بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي. (١) والخطبة مقدمة للنكاح، ولا يترتب عليها ما يترتب على النكاح. وسيأتى تفصيل ذلك.

#### الحكم التكليفي:

٣ - الخطبة في الغالب وسيلة للنكاح، إذ لا يخلو عنها في معظم الصور، وليست شرطا لصحة النكاح فلوتم بدونها كان صحيحا، وحكمها الإباحة عند الجمهور.

والمعتمد عند الشافعية (٢) أن الخطبة مستحبة لفعله على حيث خطب عائشة بنت أبي بكر، وخطب حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. (٣)

أولا: اختلاف حكم الخطبة بالنظر إلى حال المرأة:

#### أ ـ خطبة الخلية:

٤ ـ اتفق الفقهاء على أن المرأة الخلية من النكاح

<sup>(</sup>۱) الدر المختار ۲۰۸/۲ ـ ۲۰۹، حاشية البناني على شرح المنهاج الزرقاني ۱۶۱/۳، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ۲۰۶/۳، المغني ۴۵۰/۳

<sup>(</sup>۲) نهایة المحتاج ۱۹۸/، أسنی المطالب ۱۱۵/۳، روضة الطالبین ۷/۳۰، حَاشیة الجمل ۱۲۸/۶

<sup>(</sup>٣) حديث: وخطبة عائشة، أخرجه البخاري (الفتح ١٢٣/٩ \_ ط السلفية)، وسيأتي نصه وخطبة حفصة بنت عمر»: أخرجه البخاري (الفتح ١٧٦/٩ \_ ط السلفية) من حديث عمربن الخطاب.

والعدة والخطبة وموانع النكاح تجوز خطبتها تصريحا وتعريضا.

وأما المنكوحة، أو المعتدة، أو المخطوبة، أو التي قام بها مانع من موانع النكاح، فلا تجوز خطبتها على التفصيل الأتي:

#### خطبة زوجة الغير :

۵ ـ لا تجوز خطبة المنكوحة تصريحا أو تعريضا،
 لأن الخطبة مقدمة للنكاح، ومن كانت في نكاح
 صحيح لا يجوز للغيرأن ينكحها فلا تصح
 خطبتها ولا تجوز بل تحرم.

#### خطبة من قام بها مانع:

7 - لا تجوز خطبة من قام بها مانع من موانع النكاح، لأن الخطبة مقدمة إلى النكاح، ومادام منوعا فتكون الخطبة كذلك على أنه يحل خطبة نحو مجوسية لينكحها إذا أسلمت. (1)

#### خطبة المعتدة:

٧- يختلف حكم خطبة المعتدة باختلاف لفظ الخطبة (تصريحا كان أو تعريضا) وباختلاف حالة المعتدة (رجعية كانت أوبائنا بطلاق، أو فسخ، أو انفساخ، أو موت، أو معتدة من شبهة).

#### التصريح بالخطبة :

٨ ـ هوما يقطع بالرغبة في النكاح ولا يحتمل غيره، كقول الخاطب للمعتدة: أريد أن أتزوجك، أو: إذا انقضت عدتك تزوجتك.

وقد اتفق الفقهاء على أن التصريح بخطبة معتدة الغير حرام سواء أكان من طلاق رجعي أم بائن، أم وفاة، أم فسخ، أم غيرذلك لمفهوم قول الله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم، (۱) ولأن الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها فربها تكذب في انقضاء العدة. (۲) وحكى ابن عطية وغيره الإجماع على ذلك. (۱)

#### التعريض بالخطبة :

٩ ـ قال المالكية: التعريض أن يضمن كلامه

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ١٩٨/٦

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٣٥

 <sup>(</sup>۲) الدر المختار ۲/۱۹/۲، جواهر الإكليل ۲/۲۷۱، روضة الطالبين ۲/۳۰، نهاية المحتاج ۱۹۹/۲، أسنى المطالب ۳/۱۱، كشاف القناع ٥/٨١

<sup>(</sup>٣) مغني المحتاج ١٣٥/٣، الإقناع ٧٦/٧، أسنى المطالب ١١٥/٣، شرح المنهج ١٢٨/٤، وحاشية الجمل، كشاف القناع ٥٨/٥

ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره إلا أن إشعاره بالمقصود أتم، ويسمى تلويحا، والفرق بينه وبين الكناية أن التعريض ما ذكرناه، والكناية هي التعبير عن الشيء بلازمه، كقولنا في كرم الشخص: هو طويل النجاد كثير الرماد. (1)

وعرف الشافعية التعريض بالخطبة بأنه: ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها كقوله: ورب راغب فيك، ومن يجد مثلك؟

وقالوا: ونحوالكناية وهي الدلالة على الشيء بذكر لازمه قد يفيد ما يفيده التصريح كأريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وتحلين لي، وقد لا يفيد ذلك فيكون تعريضا كذكر العبارة السابقة «أريد أن أنفق . . . الخ» ماعدا «وتحلين لي» . (٢)

وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنها المتعريض في قول الله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء﴾ (٣) بقوله: يقول: إني أريد التزوج، ولوددت أنه ييسر لى امرأة صالحة. (٤)

وليس حكم التعريض بالخطبة واحدا بالنسبة لجميع المعتدات، بل إنه مختلف بالنظر إلى حالة كل معتدة، رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت.

#### التعريض بخطبة المعتدة الرجعية:

١٠ اتفق الفقهاء على أنه يجرم التعريض بخطبة المعتدة الرجعية لأنها في معنى الزوجية لعودها إلى النكاح بالرجعة، فأشبهت التي في صلب النكاح، ولأن نكاح الأول قائم، ولأنها مجفوة بالطلاق فقد تكذب انتقاما. (١)

#### التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها:

11 - اتفق الفقهاء على أنه يجوز التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها زوجها، ليفهم مراد المعرض بالخطبة لا ليجاب، وذلك لقوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء. . . ﴾(٢) وهي واردة في عدة الوفاة، ولأن رسول الله ولي متأيم من أبي سلمة رضي الله تعالى عنها وهي متأيم من أبي سلمة رضي الله تعالى عنه فقال: «لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي من قومي» . (٣)

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ١٧/٣

<sup>(</sup>٢) أسنى المطالب ١١٥/٣، ونهاية المحتاج ١٩٩/٦

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة/٢٣٥

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ١٢٣/٦، وتفسير ابن عباس التعريض في قوله تعالى: وولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء). أخرجه البخاري (الفتح ١٧٨/٩ - ط السلفية).

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۱۷۷/۳، وجواهر الإكليل ۲۷٦/۱، ونهايـة المحتاج ۱۸/۲ والاقناع ۷٦/۲

<sup>(</sup>٢) البقرة/٢٣٥

<sup>(</sup>٣) حديث: «لقد علمت أني رسول الله وخيرتـه». =

ولانقطاع سلطنة الزوج عليها مع ضعف التعريض. (١)

#### التعريض بخطبة المعتدة البائن:

17 - ذهب المالكية والشافعية - في الأظهر عندهم - والحنابلة إلى أنه يجوز التعريض بخطبة المعتدة البائن لعموم قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة النساء . . . ﴾(٢) ولما روي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي على قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: ﴿إذا حللت فآذنيني وفي لفظ ﴿لا تسبقيني بنفسك ﴾ . وفي لفظ ﴿لا تفوتينا بنفسك ﴾ . وفي لفظ ﴿لا تفوتينا بنفسك ﴾ . وفي لفظ ولا تقوتينا ولانقطاع سلطة الزوج عليها . (٤)

وذهب الحنفية وهومقابل الأظهرعند

الشافعية إلى أنه لا يجوز التعريض بخطبة المعتدة البائن لإفضائه إلى عداوة المطلق. (١)

#### خطبة المعتدة من نكاح فاسد أو فسخ:

17 - اختلف الفقهاء قي حكم التعريض بخطبة المعتدة من نكاح فاسد وفسخ وشبهها، كالمعتدة من لعان أوردة، أو المستبرأة من الزنى، أو التفريق لعيب أو عنة.

فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة وجمهور الحنفية إلى جواز التعريض لهن أخذا بعموم الآية وقياسا على المطلقة ثلاثا ، وأن سلطة الزوج قد انقطعت.

هذا كله في غير صاحب العدة الذي يحل له نكاحها فيها، أما هو فيحل له التعريض والتصريح، وأما من لا يحل له نكاحه فيها كما لو طلقها الثالثة أو رجعيا فوطئها أجنبي بشبهة في العدة فحملت منه، فإن عدة الحمل تقدم، فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها، لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ.

وذهب بعض الحنفية إلى أن التعريض يختلف حكمه بحسب ما يترتب عليه، فإن كان يؤدي إلى عداوة المطلق فهو حرام، وإلا فلا. (٢)

أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٢٤ ـ ط دار المحاسن). وفي
 إسناده إرسال. كذا قال الشوكاني في ونيل الأوطار»
 (١٠٩/٦ ـ ط العثمانية).

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ۲۱۹/۲، مواهب الجليـل ٤١٧/٣، نهايـة المحتاج ١٩٩/٦، الجمل عـلى شرح المنهج ١٢٨/٤، مطالب أولي النهى ٢٣/٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٢٣٥

 <sup>(</sup>٣) حدیث فاطمة بنت قیس: وإذا حللت فآذنیني». أخرجه
 مسلم (٢/١١٤ ـ ط الحلبي).

ولفظ: ولا تفوتينا نفسك». أخرجه مسلم (١١١٦/٣ ـ ط الحلبي)، ولفظ: ولا تسبقيني بنفسك، أخرجه مسلم (٢/١١٦ ـ ط الحلبي).

<sup>(</sup>٤) جُواهر الإكليل ٢/٦/١، نهاية المحتاج ١٩٩/٦، المغني ٢٠٨/٦

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٢/ ٦١٩، ونهاية المحتاج ٦/ ١٩٩

 <sup>(</sup>۲) مغني المحتاج ۱۳٦/۳، ومطالب أولي النهى ۲۳/۵، ومواهب الجليل ٤١٧/٣، وحاشية الدسوقي ٢١٨/٢،

#### جواب الخطبة :

14 - حكم جواب المرأة أو وليها للخاطب كحكم خطبة هذا الخاطب حلا وحرمة، فيحل للمتوفى عنها زوجها المعتدة أن تجيب من عرض بخطبتها بتعريض أيضا، ويحرم عليها وعلى كل معتدة التصريح بالجواب لغيرصاحب العدة الذي يحل له نكاحها وكذلك الحكم في بقية المعتدات في ضوء التفصيل السابق. (١)

#### خطبة المحرم:

10 - يكره للمُحرِم أن يخطب امرأة ولولم تكن عُرِمَة عند الجمهور، كما يكره أن يخطب غير المُحرِم المحرِمة، لما رواه مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا: «لا ينكِح المحرم ولا يُنكَح ولا يخطب»، (٢) والخطبة تراد لعقد النكاح فإذا كان ممتنعا كره الاشتغال بأسبابه، ولأنه سبب إلى الحرام.

ويجوز عند الحنفية الخطبة حال الإحرام. (٣)

### من تخطب إليه المرأة:

١٥م \_ خطبة المرأة المُجْبَرةَ تكون إلى وليها، وقد

روي عن عروة أن النبي على خطب عائشة رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال له أبو بكر: إنها أنا أخوك، فقال على له: «أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال». (١)

ويجوز أن تخطب المرأة الرشيدة إلى نفسها، (٢) لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: لما مات أبوسلمة أرسل إلي النبي على حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه يخطبني له، فقلت له: إن لي بنتا وأنا غيور، فقال: «أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يغنيها عنها،

وكذلك الرواية الأخرى: «إني امرأة غيرى وإني امرأة غيرى وإني امرأة مصبية» فقال: «أما قولك: إني امرأة غيرى فيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك: إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك». (٣)

#### عرض الولي موليته على ذوي الصلاح:

17 ـ يستحب للولي عرض موليت على ذوي الصلاح والفضل، كما عرض الرجل الصالح

 <sup>(</sup>١) حديث عروة (أن النبي ﷺ خطب عائشة) أخرجه
 البخاري (الفتح ١٢٣/٩ - ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) مطالب أولي النهي ٥/ ٢٥

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ١٢١/٦.

وحديث أم سلمة: «لما مات أبو سلمة». أخرجه مسلم (٢/ ٢٣ ـ ط المكتبة التجارية).

<sup>(</sup>١) مواهب الجليل ٤١٧/٣، نهاية المحتاج ١٩٩/٦، الجمل ١٨/٤، كشاف القناع ١٨/٥

<sup>(</sup>۲) حديث: « لا ينكح المحرم ولا ينكح» أخرجه مسلم(۲) -ط الحلبي).

<sup>(</sup>٣) أسنى المطالب ١٣/١٥، مطالب أولي النهى ٣٤٥/٢ ـ ٣٤٧، المغني ٣٣٣٣، فتح القدير ٣٧٤/٢

إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام المشار إليه في قوله تعالى: ﴿إِنِي أُرِيد أَن المشار إليه في قوله تعالى: ﴿إِنِي أُرِيد أَن أَنكحك . . . ﴾ ، (١) وكما فعل عمر رضي الله تعالى عنه حيث عرض ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها على عثمان ، ثم على أبي بكر رضي الله تعالى عنها . (١)

#### إخفاء الخطبة :

1۷ - ذهب المالكية إلى أنه يندب إخفاء الخطبة خلاف العقد النكاح فيندب - عندهم وعند بقية الفقهاء - إعلانه لقول النبي الله المناح (٣)

#### ثانيا: الخطبة على الخطبة:

۱۸ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخطبة على الخطبة على الخطبة حرام إذا حصل الركون إلى الخاطب الأول، لما روى عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها أن رسول الله على قال: «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو

(١) سورة القصص/٢٧

يأذن له الخاطب». (١) ولأن فيها إيذاء وجفاء وخيانة وإفسادا على الخاطب الأول، وإيقاعا للعداوة بين الناس.

وحكى النـووي الإِجـاع على أن النهي في الحديث للتحريم. (١)

#### متى تحرم الخطبة على الخطبة؟

19 ـ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط للتحريم أن يكون الخاطب الأول قد أجيب ولم يترك ولم يعرض ولم يأذن للخاطب الثاني، وعلم الخاطب الثاني بخطبة الأول وإجابته.

وزاد الشافعية في شروط التحريم، أن تكون إجابة الخاطب الأول صراحة، وخطبته جائزة أي غير محرمة، وأن يكون الخاطب الثاني عالما بحرمة الخطبة على الخطبة.

وقال الحنابلة: إن إجابة الخاطب الأول تعريضا تكفي لتحريم الخطبة على خطبته ولا يشترط التصريح بالإجابة. وهذا ظاهر كلام الخرقي وكلام أحمد.

وقال المالكية: يشترط لتحريم الخطبة على

 <sup>(</sup>۲) أسنى المطالب ۱۱۸/۳، كشاف القناع ۲۰/۵، رد المحتار
 ۲۲۱/۲، جواهر الإكليل ۲/۵۷۱، قليوبي ۲۹۵/۳، المغنى ۳۷/۵۹

<sup>(</sup>٣) حديث: «أعلنوا هذا النكاح». أخرجه ابن حبان (الموارد - ص٣١٣- ط السلفية) من حديث عبداللهبن الزبير وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) حديث: «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل». أخرجه البخاري (الفتح ١٩٨/٩ ـ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر.

 <sup>(</sup>۲) نيل الأوطار ١٢١/٦ ـ ١٢٢، فتح القدير ٢٣٩/٥، جواهر الإكليل ٢/٥٧١، روضة الطالبين ٣١/٧، المغني
 ٢٦٠٧، رد المحتار ٢٦٢/٢.

الخطبة ركون المرأة المخطوبة أو وليها، ووقوع المرضا بخطبة الخاطب الأول غير الفاسق ولو لم يقدر صداق على المشهور، ومقابله لابن نافع: لا تحرم خطبة الراكنة قبل تقدير الصداق. (١)

وسيأتي حكم خطبة المسلم على خطبة الفاسق، أو خطبة الكافر للذمية.

#### من تعتبر إجابته أو رده:

٢٠ ـ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المعتبررد
 الولي وإجابته إن كانت مجبرة، وإلا فردها
 وإجابتها.

وقال المالكية: المعتبر ركون غير المجبرة إلى الخاطب الأول، وركون المجبرة معرضا مجبرها بالخاطب ولوبسكوته، وعليه لا يعتبر ركون المجبرة مع رد مجبرها، ولا ردها مع ركونه، ولا يعتبر ركون أمها أو وليها غير المجبر مع ردها لا مع عدمه فيعتبر. (٢)

#### خطبة من لا تعلم خطبتها أو جوابها:

٢١ - المرأة التي لا يعلم أهي مخطوبة أم لا، أجيب خاطبها أم رد، يجوز لمن لا يعلم ذلك أن يخطبها لأن الأصل الإباحة، والخاطب معذور بالجهل. (٣)

#### الخطبة على خطبة الكافر والفاسق:

٧٧ ـ ذهب المالكية والشافعية إلى أن الخطبة على خطبة الكافر المحترم (غير الحربي أو المرتد) حرام، وصورة المسألة: أن يخطب ذمي كتابية ويجاب ثم يخطبها مسلم، لما في الخطبة الثانية من الإيذاء للخاطب الأول، وقالوا: إن ذكر لفظ الأخ في بعض روايات الحديث: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه». (١) خرج غرج الغالب فلا مفهوم له، ولأنه أسرع امتثالا.

امتثالا. وليس الحال في الفاسق كالكافر عند المالكية لأن الفاسق لا يقر شرعا على فسقه، فتجوز الخطبة على خطبته بخلاف الذمي فإنه في حالة يقر عليها بالجزية.

وقال الحنابلة: لا تحرم الخطبة على خطبة كافر لمفهوم قوله على الله الخياة الخيه ولأن النهي خاص بالمسلم وإلحاق غيره به إنها يصح إذا كان مثله، وليس الذمي كالمسلم، ولا حرمته كحرمته. (٢)

#### العقد بعد الخطبة المحرمة:

٢٣ ـ اختلف الفقهاء في حكم عقد النكاح على امرأة تحرم خطبتها على العاقد كالخطبة على الخطبة، وكالخطبة المحرمة في العدة تصريحا أو تعريضا.

 <sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج ١٩٩٦، المغني ١/٤٠٦ ـ ٦٠٦ ـ ٦٠٠،
 جواهر الإكليل ٢/٥٧١

<sup>(</sup>۲) الزرقاني ۱۹٤/۳، روضة الطالبين ۱۹۱۷، المغني ۲۰۱/۳

 <sup>(</sup>۳) مواهب الجليل ٤١١/٣، روضة الطالبين ٣٢/٧،
 کشاف القناع ١٩/٥

<sup>(</sup>١) حديث: (لا يخطب الرجل) تقدم تخريجه ف/١٨

<sup>(</sup>٢) الزرقاني ١٦٤/٣، أسنى المطالب ١١٥/٣، مطالب أولي النهي ه/٢٤

فذهب الجمهور إلى أن عقد النكاح على من تحرم خطبتها - كعقد الخاطب الثاني على المخطوبة، وكعقد الخاطب في العدة على المعتدة بعد انقضاء عدتها - يكون صحيحا مع الحرمة، لأن الخطبة المحرمة لا تقارن العقد فلم تؤثر فيه، ولأنها ليست شرطا في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة . (1)

وذهب بعض المالكية إلى أن عقد الخاطب الشاني على المخطوبة يفسخ حال خطبة الأول بطلاق، وجوبا لحق الله تعالى وإن لم يطلبه الخاطب الأول، وظاهره وإن لم يعلم الشاني بخطبة الأول، ما لم يبين الشاني حيث استمر الركون أو كان الرجوع لأجل خطبة الثاني، فإن كان لغيرها لم يفسخ، ومحله أيضا إن لم يحكم بصحة نكاح الثاني حاكم يراه وإلا لم يفسخ. (٢) والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن فسخ والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن فسخ

العقد حينئذ مستحب لا واجب. وقال المالكية: يكره لمن صرح لامرأة في عدتها بالخطبة أن يتزوج تلك المرأة بعد انقضاء عدتها، فإن تزوجها يندب له فراقها. (٣)

ثالثا: نظر الخاطب إلى المخطوبة:

٢٤ ـ ذهب الفقهاء إلى أن من أراد نكاح امرأة فله أن ينظر إليها، قال ابن قدامة: لا نعلم بين

أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وقد روى جابر قال: قال رسول الله على : «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل». (١)

قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. (٢) و كل لفقهاء بعد اتفاقهم على مشروعية نظر الخاطب إلى المخطوبة اختلفوا في حكم هذا النظر فقال الحنفية والمالكية والشافعية وبعض الخنابلة: يندب النظر للأمر به في الحديث الصحيح مع تعليله بأنه أحرى أن يؤدم بينها أي تدوم المودة والألفة. فقد ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: خطبت امرأة شعبة رضي الله تعالى عنه قال: خطبت امرأة فقال في رسول الله عنه قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». (٣)

والمذهب عند الحنابلة أنه يباح لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ١٨/٦، كشاف القناع ١٨/٥ ـ ١٩

<sup>(</sup>۲) الزرقاني وحاشية البناني ٣/ ١٦٤ \_ ١٦٥

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل ١/٢٧٦، والزرقاني ١٦٧/٣

<sup>(</sup>۱) حدیث: «إذا خطب أحدكم المرأة». أخرجه أبو داود (۲) ٥٦٥ - ٥٦٥ - تحقیق عزت عبید دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح (۱۸۱/۹ - ط السلفیة).

<sup>(</sup>۲) المغني ٦/٦هه ـ ٥٥٣

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل ٢/ ٢٧٥، روضة الطالبين ١٩/٧ ـ ٢٠، نهاية المحتاج ١٨٣/٦، كشاف القناع ٥/ ٨٠، رد المحتار على الدر المختار ٢/ ٢٦٢، ٥/ ٢٣٧، وحديث المغيرة بن شعبسة: خطبت امسرأة. أخسرجه ابن مساجه =

قال في «الإنصاف»: ويجوز لمن أراد خطبة امرأة النظر، هذا هو المذهب، وذلك لورود الأمر بالنظر بعد الحظر، في حديث المغيرة بن شعبة. (١)

#### نظر المخطوبة إلى خاطبها:

77 - حكم نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها كحكم نظره إليها لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها، بل هي - كها قال ابن عابدين - أولى منه في ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها.

واشترط جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) لمشروعية النظر أن يكون الناظر إلى المرأة مريدا نكاحها، وأن يرجو الإجابة رجاء ظاهرا، أو يعلم أنه يجاب إلى نكاحها، أو يغلب على ظنه الإجابة.

واكتفى الحنفية باشتراط إرادة نكاحها فقط. (٢)

#### العلم بالنظر والإذن فيه:

٧٧ \_ ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط علم

المخطوبة أو إذنها أو إذن وليها بنظر الخاطب إليها اكتفاء بإذن الشارع ولإطلاق الأخبار، بل قال بعضهم: إن عدم ذلك أولى لأنها قد تتزين له بها يغره، ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه السابق وفيه إطلاق الإذن، وقد تخبأ جابر للمرأة التي خطبها حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها.

وقال المالكية: محل ندب النظر إن كان بعلم منها إن كانت رشيدة، وإلا فمن وليها، وإلا كره لئلا يتطرق الفساق للنظر للنساء ويقولون: نحن خطاب .(١)

#### أمن الفتنة والشهوة :

٢٨ ـ لم يشترط الحنفية والمالكية والشافعية لشروعية النظر أمن الفتنة أو الشهوة أي ثورانها بالنظر، بل قالوا: ينظر لغرض التزوج وإن خاف أن يشتهيها، أو خاف الفتنة، لأن الأحاديث بالمشروعية لم تقيد النظر بذلك. (٢)

واشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة، وأما النظر بقصد التلذذ أو الشهوة فهوعلى أصل التحريم. (٢)

<sup>= (</sup>۱۰۰/۱ ـ ط الحلبي) وأحمد (۲٤٦/٤ ـ ط الميمنية) واللفظ له: وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة (۲۸/۱ ـ ط دار الحنان): «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>١) مطالب أولي النهى ١١/٥

<sup>(</sup>۲) رد المحتار (۲۳۷، مواهب الجليـل ٤٠٥/٣، روضة الطالبين ۲۰/۷ نهاية المحتاج ١٨٣/٦، كشـاف القناع ٥/١٠

<sup>(</sup>۱) نهاية المحتاج ١٨٣/، كشاف القناع ١٠/٥، جــواهر الإكليل ٢/٥٧١، والحطاب ٤٠٤/٣

<sup>(</sup>٢) رَدُ المحتار ٥/ ٢٣٧، روضة الطالبين ٢٠/٧، جــواهر الإكليل ٢٧٥/١ (٣) المغنى ٣/٣٥٥

ما ينظر من المخطوبة:

79 ـ اتفق الحنفية والمالكية والشافعية على أن ما يساح للخاطب نظره من مخطوبته الحرة هو الوجه والكفان ظاهرهما وباطنهما إلى كوعيهما لدلالة الوجه على الجمال، ودلالة الكفين على خصب البدن، وهناك رواية عند الحنفية أن القدمين ليستا بعورة حتى في غير الخطبة.

واختلف الحنابلة فيا ينظر الخاطب من المخطوبة، ففي «مطالب أولي النهى»، و«كشاف القناع» أنه ينظر إلى ما يظهر منها غالبا كوجه ويد ورقبة وقدم، لأنه على لما أذن في النظر إلى إليها من غير علمها، علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبا، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور، ولأنه يظهر غالبا فأشبه الوجه.

وفي المغني: لاخلاف بين أهل العلم في إساحة النظر إلى وجهها، وذلك لأنه ليس بعورة، وهو مجمع المحاسن وموضع النظر، ولا يباح النظر إلى ما لا يظهر عادة.

أما ما يظهر غالبا سوى الوجه، كالكفين والقدمين ونحو ذلك مما تظهره المرأة في منزلها ففيه روايتان للحنابلة.

إحداهما: لا يباح النظر إليه لأنه عورة، فلم يبح النظر إليه كالذي لا يظهر، فإن عبدالله بن مسعود روى أن النبي على قال: «المرأة

عورة»، (١) ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه فبقى ما عداه على التحريم.

والثانية: وهي المذهب، للخاطب النظر إلى ذلك، قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك، قال أبوبكر: لا بأس أن ينظر إليها حاسرة. ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبا أن النبي على لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور، ولأنه يظهر غالبا فأبيح النظر إليها بأمر إليه كالوجه، (٢) ولأنها امرأة أبيح النظر إليها بأمر الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم.

وقال الأوزاعي: ينظر الخاطب إلى مواضع اللحم.

تزين المرأة الخلية وتعرضها للخطّاب:

٣٠ ـ ذهب الحنفية إلى أن تحلية البنات بالحلي والحلل ليرغب فيهن الرجال سنة . (٣)

وأما المالكية فقد نقل الحطاب عن ابن

<sup>(</sup>١) حديث: «المرأة عورة». أخرجه الترمذي (٣/٣٪ - ط الحلبي) وقال: «حديث حسن غريب»

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٧٥/٥، جواهر الإكليل ٢٧٥/١، نهاية المحتاج ١٨٣/٦، مطالب أولي النهي ١١/٥، كشاف القناع ١٠/٥، المغني ٣/٣٥٥ ـ ٥٥٤، نيل الأوطار ٢٢٦/٦، المواق ٤٠٤/٣

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ٧٨/٣، وابن عابدين ٢٦٢/٢

القطان قوله: ولها (أي للمرأة الخالية من الأزواج) أن تتزين للناظرين (أي للخطاب)، بل لوقيل بأنه مندوب ما كان بعيدا، ولوقيل إنه يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في قصد النكاح لم يبعد. انتهى.

ثم قال الحطاب: هل يستحب للمرأة نظر السرجاب لم أرفيه نصا للهالكية، والظاهر السحبابه وفاقا للشافعية، قالوا: يستحب لها أيضا أن تنظر إليه، وقد قال ابن القطان: إذا خطب الرجل امرأة هل يجوزله أن يقصدها متعرضا لها بمحاسنه التي لا يجوز إبداؤها إليها إذا لم تكن مخطوبة ويتصنع بلبسه، وسواكه، ومكحلته وخضابه، ومشيه، وركبته، أم لا يجوز له إلا ما كان جائزا لكل امرأة؟ هوموضع نظر، والظاهر جوازه ولم يتحقق في المنع إجماع، أما إذا لم يكن خطب ولكنه يتعرض لنفسه ذلك التعرض للنساء فلا يجوز، لأنه تعرض للفتن لم يكن خطب ولولا الظاهر ما أمكن أن يقال التعريض لها، ولولا الظاهر ما أمكن أن يقال في المرأة التي لم تخطب على أنا لم نجزم فيه بالجواز. (١)

وقال ابن مفلح من الحنابلة: قد روى الحافظ أبوموسى المديني في كتاب الاستغناء في معرفة استعمال الحناء عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: «يامعشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب

(١) مواهب الجليل ٣/٥٠٤

لزوجها، وإن الأيم تختضب تعرّض للرزق من الله عز وجل». (٢)

وقد ورد في صحيح مسلم من حديث سبيعة الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان عمن شهد بدرا، فتو في عنها في حجة البوداع، وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطّاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعْكَك رضي الله عنه (رجل من بني عبد الدار) فقال لها: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح. إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي رسول الله على فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. (٢)

#### تكرير النظر:

٣١ ـ للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة حتى يتبين له هيئتها فلا يندم على نكاحها،

<sup>(</sup>١) الفروع ٣/٤٥٤

وحديث: ديامعشر النساء اختضين، فإن المرأة تختضب لزوجها، عزاه صاحب الفروع (٣/٤٥٤ ـ نشر صالم الكتب) إلى أبي موسى المديني في دكتـاب الاستغناء في معرفة استعمال الحناء، ولم نره في غيره.

<sup>(</sup>٢) حديث: «سبيعة الأسلمية». أخرجه مسلم (١١٢٢/٢ ـ ط الحلبي).

ويتقيد في ذلك بقدر الحاجة، ومن ثم لو اكتفى بنظرة حرم ما زاد عليها، لأنه نظر أبيح لحاجة فيتقيد بها.

وسسواء في ذلك عند الشافعية أخاف الخاطب الفتنة أم لا. . كما قال إمام الحرمين والروياني .

أما الحنابلة فقالوا: يكرر الخاطب النظر ويتأمل المحاسن ولوبلا إذن، ولعله أولى، إن أمن الشهوة أي ثورانها. (١)

#### مس ما ينظر:

٣٢ ـ لا يجوز للخاطب أن يمس وجه المخطوبة ولا كفيها وإن أمن الشهوة، لما في المس من زيادة المباشرة، ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة والبلوى. (٢)

#### الخلوة بالمخطوبة:

٣٣ ـ لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة للنظر ولا لغيره لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر فبقيت على التحريم، ولأنه لا يؤمن من الخلوة الوقوع في المحظور. (٣) فإن النبي على المحظور. (ألا

(٣) المغني ٦/٥٥٥

لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثها الشيطان». (١)

#### إرسال من ينظر المخطوبة :

٣٤ - اتفق الفقهاء على أن للخاطب أن يرسل امرأة لتنظر المخطوبة ثم تصفها له ولو بها لا يحل له نظره من غير الوجه والكفين فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل، وقد روي أن رسول الله وسلم أم سليم تنظر إلى جارية فقال: «شمي عوارضها وانظري إلى عرقومها». (٢)

والحنفية والشافعية يرون أن من يرسل للنظر يمكن أن يكون امرأة أو نحوها ممن يحل له نظرها رجلا كان أو امرأة كأخيها، أو مسموح يباح له النظر.

ويرى المالكية أن للخاطب أن يرسل رجلا. قال الحطاب: والظاهر جواز النظر إلى المخطوبة على حسب ما للخاطب، وينزل منزلته ما لم

<sup>(</sup>۱) رد المحتار ۲۳۷/۰، نهاية المحتاج ۱۸۳/۱، كشاف القناع ۱۰/۰

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٥/٢٣٧، جواهر الإكليل ٢/٥٧٥، أسنى المطالب ١٠٩/٣

<sup>(</sup>١) حديث: « ألا لا يخلون رجل بـامرأة إلا كـان ثـالثهـها الشيطان». أخرجه الترمذي (٤٦٦/٤ ـ ط الحلبي) من حديث عمربن الخطاب، وقال: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) حديث: «بعث أم سليم إلى جارية» أخرجه أحمد (٢) حديث: (٣/ ٢٣١ ـ ط الميمنية) من حديث أنسبن مالك، وصوب البيهقي إرساله كها في التلخيص لابن حجر (٣/ ١٤٧ ـ ط شركة الطباعة الفنية).

يخف مفسدة من النظر إليها. (١)

ما يفعله الخاطب إن لم تعجبه المخطوبة:

٣٥ إذا نظر الخاطب إلى من يريد نكاحها فلم
 تعجبه فليسكت، ولا يقل، لا أريدها، لأنه
 إيذاء (٢)

#### رابعا: ذكر عيوب الخاطب:

٣٦ - من استشير في خاطب أو مخطوبة فعليه أن يذكر ما فيه من مساوى شرعية أو عرفية ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء، لقوله والتحذير لا الإيذاء، لقوله الخبرته أن معاوية قيس رضي الله تعالى عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنها خطباها: «أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له»(٣) ولقوله وعنه وأما استنصح أحدكم أخاه فلينصحه»، (٤) وعنه وعنه المستنصح أحدكم أخاه فلينصحه»، (٤) وعنه الم

(۱) رد المحتار ۲۳۷/۰، مواهب الجليـل ٤٠٥/۳، نهايـة المحتاج ١٨٣/٦، أسنى المطالب ١٠٩/٣، كشاف القناع ٥/١٠، حاشية الدسوقي ٢١٥/٢

أنه قال: «المستشار مؤتمن»<sup>(۱)</sup> وقال: «الدين النصيحة»، <sup>(۲)</sup> وقد روى الحاكم أن أخا لبلال رضي الله تعالى عنه خطب امرأة فقالوا: إن يحضر بلال زوجناك، فحضر، فقال: أنا بلال وهذا أخي، وهو امرؤ سيّء الخلق والدين. قال الحاكم: صحيح الإسناد.

ومن استشير في أمر نفسه في النكاح بيّنه، كقوله: عندي شح، وخلقي شديد ونحوهما، لعموم ما سبق.

وفصل بعض الفقهاء في ذلك، ومنه قول البارزي - من الشافعية - لو استشير في أمر نفسه في النكاح، فإن كان فيه ما يثبت الخيار فيه وجب ذكره، وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار، كسوء الخلق والشح، استحب، وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه. (٣)

#### خامسا : الخُطبة قبل الخِطبة :

٣٧ ـ يندب للخاطب أو نائبه تقديم خُطبة قبل
 الخِطبة لخبر: «كلل أمرذي بال لا يبدأ فيه

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٢١/٧

<sup>(</sup>٣) حديث فاطمة بنت قيس: أخرجه مسلم (١١١٤/٢ ـ طالحلبي).

<sup>(</sup>٤) حديث: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه اخرجه أحمد (٤/ ٤١٨ ـ ٤١٩ ـ ط الميمنية) من حديث أبي زيد، وأعله ابن حجسر في التلخيص (٣/ ٤٥٤ ـ ط المكتب الاسلامي) إلا أنه ذكر له شواهد تقويه.

<sup>(</sup>١) حديث: «المستشار مؤتمن». أخرجه الترمذي (٤/٥٨٥ ـ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة، وقال: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٢) حديث: «الدين النصيحة». أخرجه مسلم (٧٤/١ - طالحلبي) من حديث تميم الداري.

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل ٢٧٦/١، نهاية المحتاج ٢٠٠٠/، حاشية الجمل ١٣٠/٤، كشاف القناع ١١/٥

بحمد الله فهو أقطع»(١) أي عن البركة، فيبدأ بالحمد والثناء على الله تعالى، ثم بالصلاة على رسول الله على رسول الله على رساول الله على خاطبا كريمتكم، وإن كان يقول: جئتكم خاطبا كريمتكم، وإن كان وكيلا قال: جاءكم موكلي خاطبا كريمتكم أو فتاتكم، ويخطب الولي أو نائبه كذلك ثم يقول: لست بمرغوب عنك أو نحوه.

وتبرك الأئمة بها جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي الله تعالى عنه أن النبي الله (٢) «علمنا خطبة الحاجة: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعهالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله: ﴿ياأَيها الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴿ (عاليها الناس اتقوا ربكم وأنتم مسلمون ﴿ (قيبا) ﴿ياأَيها الناس اتقوا ربكم الله ي خلقكم من نفس واحدة . . . ﴿ (قيبا) إلى قولوا الله وقولوا الله وقولوا الله وقولوا الله وقولوا

قولا سديدا (١) إلى قوله (عظيم)»، وكان القفال يقول بعدها: أما بعد، فإن الأمور كلها بيد الله، يقضي فيها ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، ولا يجتمع اثنان ولا يتفرقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبق، وإن مما قضى الله تعالى وقدر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان . أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين . (١) سادسا: الرجوع عن الخطبة:

٣٨ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الخطبة ليست بعقد شرعي بل هي وعد، وإن تخيل كونها عقدا فليس بلازم بل جائز من الجانبين، ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة للمخطوبة في ذلك، لأن الحق لها وهو نائب عنها في النظر لها، فلا يكره له الرجوع المذي رأى المصلحة فيه، كما لوساوم في بيع دارها ثم تبين له المصلحة في تركها، ولا يكره لها أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب، لأن النكاح عقد عمري يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها، وإن رجعا عن ذلك لغير غرض كره لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول، ولم يحرم لأن الحق بعد لم يلزمهما، كمن سام سلعة ثم بدا له ألا يبيعها.

<sup>(</sup>۱) حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» أخرجه ابن ماجه (۱/ ۲۱۰ ـ ط الحلبي) والمدارقطني (۱/ ۲۲۹ ـ ط دار المحاسن) من حديث أبي هريرة، وصوب الدارقطني إرساله.

<sup>(</sup>٢) حديث عبدالله بن مسعود في خطبة النكاح. أخرجه أحمد (٢) مديث عبدالله بن مسعود في خطبة النكاح. أخرجه أحمد مدارة المعارف المثمانية) وفي إسناده انقطاع ولكن له طرق أخرى تقويه

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران/١٠٢

<sup>(</sup>٤) سورة النساء/١

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب/٧٠

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ٢/٥٧١، نهاية المحتاج ٢٠٢/٦، أسنى المطالب ١١٧/٣

وقال المالكية: يكره لمن ركنت له امرأة وانقطع عنها الخطاب لركونها إليه أن يتركها. (١)

سابعا: الرجوع بالهدية إلى المخطوبة أو النفقة عليها:

٣٩ ـ إذا أهدى الخاطب إلى مخطوبته أو أنفق
 عليها ثم لم يتم الزواج، ففي الرجوع بالهدية
 والنفقة خلاف وتفصيل:

قال الحنفية: إذا خطب بنت رجل وبعث اليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر يسترد عينه قائما وإن تغير بالاستعمال، أو بدله هالكا لأنه معاوضة ولم تتم فجاز الاسترداد، وكذا يسترد ما بعث هدية وهو قائم دون الهالك والمستهلك، لأنه في معنى الهبة، والهلاك أو الاستهلاك مانع من الرجوع بها.

وقالوا: لو أنفق رجل على معتدة الغير ـ قال ابن عابدين: ولاشك أن المعتدة مخطوبة أيضا ـ يطمع أن يتزوجها بعد عدتها، إن تزوجته لا رجوع مطلقا، وإن أبت فله الرجوع إن كان دفع لها، وإن أكلت معه فلا رجوع مطلقا، لأنه إباحة لا تمليك، أو لأنه مجهول لا يعلم قدره. وفي المسألة عندهم أقوال أخرى. (٢)

وقال المالكية: يجوز الإهداء للمعتدة من وفاة أو طلاق غيره البائن لا الإنفاق عليها فيحرم،

فإن أهدى لها أو أنفق عليها ثم تزوجت غيره فلا يرجع عليها بشيء . (٢)

وقال الشافعية: من خطب امرأة ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجها فله الرجوع بها أنفقه على من دفعه له، سواء أكان مأكلا أم مشربا أم حلوى أم حليا، وسواء رجع هوأم مجيبه، أم مات أحدهما، لأنه إنها أنفقه لأجل تزوجها فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف.

ولـوكان ذلـك بقصد الهدية لا لأجل تزوجه بها لم يختلف في عدم الرجوع.

وقالوا: لودفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه شيئا من مأكول، أو مشروب، أو ملبوس لمخطوبته أو وليها، ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما، أو موت لها، أو لأحدهما رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقا، وكذا بعده إن طلق قبل الدخول أو مات، لا إن ماتت هي، ولا رجوع بعد الدخول مطلقا. (٣)

وقال الحنابلة: هدية الزوج ليست من المهر نصا، فها أهداه الزوج من هدية قبل عقد إن وعدوه بأن يزوجوه ولم يفوا رجع بها - قاله ابن تيمية -: لأنه بذلها في نظير النكاح ولم يسلم له، وإن امتنع هو لا رجوع له.

وما قبضه بعض أقارب المرأة كالذي يسمونه

<sup>(</sup>۱) حاشية الجمل ۱۲۹/٤، المغني ۲۰۷/۳ ـ ۲۰۸، مواهب الجليل ۴۱۱/۳

<sup>(</sup>١) رد المحتار ٢/٤٣٤ ـ ٣٦٦

 <sup>(</sup>۲) جواهر الإكليل ۱۷٦/۱
 (۳) حاشية الجمل ۱۲۹/٤

مأكلة بسبب نكاح، فحكمه كمهر فيها يقرره ويسقطه وينصفه، ويكون لها ولا يملك الولي منه شيئا إلا أن تهبه له بشرطه إلا الأب فله أن يأخذ. . ومحل كون حكم المجعول مأكلة كمهر حيث قبضه أولياء المرأة، أما قبل القبض فللخاطب الرجوع بها شرطه لهم، لأنه تبرع لم يقبض فكان له الرجوع به.

ولو اتفق الخاطب مع المرأة ووليها على النكاح من غير عقد فأعطى الخاطب أباها لأجل ذلك شيئا من غير صداق فهاتت قبل عقد لم يرجع به قاله ابن تيمية لأن عدم التهام ليس من جهتهم، وعلى قياس ذلك لو مات الخاطب لا رجوع لورثته.

وترد الهدية على الزوج في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخ الزوجة العقد لفقد كفاءة أو لعيب في الزوج، ونحوه قبل الدخول لدلالة الحال أنه بشرط بقاء العقد، فإذا زال ملك الرجوع، كهبة الثواب.

قال صاحب مطالب أولي النهى: ويتجه أن ما كان من هدية أهداها الخاطب بعد العقد فهو الذي يرد بحصول الفرقة، أما ما كان قد أهدي قبل العقد فلا يرد، لأنه تقرر بالعقد. وتثبت الهدية للزوجة مع فسخ للنكاح مقرر الصداق أو لنصفه فلا رجوع له، لأن زوال العقد ليس من قلها. (١)

### خطر

#### التعريف :

1 - الخَطَر بفتحتين في اللغة ، الإشراف على الهلاك وخوف التلف. ويقال: هذا أمر خطر أي متردد بين أن يوجد، وأن لا يوجد، ويطلق على السبق الدي يتراهن عليه. والمحاطرة ، المراهنة ، وخاطرته على مال راهنته عليه وزنا ومعنى . وخطر الرجل: قدره ، ومنزلته ، فيقال: رجل خطير أي ذو شأن . والخاطر: هو اسم لما يتحرك في القلب من رأي أو معنى ، يقال: خطر ببالي كذا ، أي وقع فيه . (١)

ولا يخرج الخطر في الاصطلاح عن المعنى اللغوي .

#### الحكم التكليفي:

 ٢ - لا خلاف بين الفقهاء في أن تعريض النفس خطر الهلاك حرام، لأن حفظها من أهم مقاصد الشريعة. قال الله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾. (٢)

<sup>(</sup>۱) مطالب أولى النهى ۲۱٤/۲ ـ ۲۱۵

<sup>(</sup>١) تاج العروس والمصباح، والكليات، التعريفات للجرجاني مادة: «خطر».

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة/ ۱۹۵

قال الخازن: كل شيء في عاقبته هلاك، فهو تهلكة. (١) وقال عز من قائل: ﴿ وَلا تَقْتَلُوا أَنْفُسُكُم ﴾ (٢)

وعن عمروبن العاص رضي الله عنه قال:
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم
صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك
للنبي على ، فقال: «ياعمرو، صليت
بأصحابك الصبح وأنت جنب؟» فأخبرته
بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني
سمعت الله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم إن الله
كان بكم رحيا﴾ فضحك رسول الله على ولم يقل
شيئا. (٣)

ويتعلق بالخطر الرخص الشرعية، فيباح بالخطر أكل الميتة للمضطر، وأكل سائر النجاسات والخبائث اضطرارا، وإساغة الغصة بالخمر لدفع الخطرعن النفس، ويجب قطع العضو المتآكل إذا كان في تركه خطر على النفس<sup>(3)</sup> (ر: ضرر، مشقة).

الخطر المؤثر في إسقاط العبادات أو تخفيفها: ٣ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن المشقة تجلب التيسير عموما، وأن المشقة إذا بلغت حدّ الخطر على النفس والأطراف ومنافعها توجب الترخيص، والتخفيف. وقالوا: إن حفظ المهج والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات، يفوت بها أمثالها. (1)

فيجب التيمم إذا كان في استعمال الماء في الوضوء والاغتسال من الجنابة خطر على نفس، أو عضو أو منفعته، أو حال بينه وبين الماء عدو، أو سبع، لأن إلقاء النفس في التهلكة حرام. (٢) (ر: تيمم، مرض).

ويسقط وجوب الحج إذا كان في السفر خطر على نفس، أو عضو، أو عرض، أو مال، كما يحرم ركوب البحر لأداء الحج إن غلب الهلاك فيه، أو تساوى الهلاك والسلامة لما فيه من الخطر (ر: حج) ويسقط الصوم عن المرضع والحامل، والمريض، إذا كان في الصوم خطر على المرضع والحامل، أو على المرضيع والجنين، أو خاف المريض الموت، أو زيادة المرض (ر: صوم).

<sup>(</sup>١) تفسير الخازن ١/ ١٢٤

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/ ٢٩

<sup>(</sup>٣) حديث عمسر وبن العساص: «احتلمت في ليلة باردة». أخرجه أبو داود (١/ ٢٣٨ - تحقيق عزت عبيد دعاس)، وقواه ابن حجر في الفتح (١/ ٤٥٤ ـ ط السلفية).

<sup>(</sup>٤) أسنى المطالب ٤/ ١٩١، كشاف القناع ٣/ ٤٥، البدائع ٧/ ٩٨

<sup>(</sup>١) الفروق ١١٨/١، الأشباه والنظائر ص٨٠ ـ ٨١ ـ ط دار الكتب العلمية ١٩٨٣.

 <sup>(</sup>۲) أسنى المطالب ١/ ٧٦ ـ ٨٠، بدائع الصنائع ١/٧٤،
 حاشية الدسوقى ١/٧٧ ـ ١٤٨

وعن ابن عباس رضي الله عنها: في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُم مُرضَى أُوعلَى سَفْرَ﴾، (٢) قال: إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله، والقروح، فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. (٣)

وعن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحاب فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فهات. فلها قدمنا على المنبي الشيخ أخبر بذلك، فقال: «قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنها شفاء العي السؤال. إنها يكفيه أن يتيمم، ويعصب» (أ) فاعتبر النبي في ذلك قتلا، والله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم ﴾. (٥)

٤ ـ ويستثنى من قواعد درء الخطر، الجهاد،
 فيجوز المخاطرة بالنفس فيه، لأنه قرر مع

المشقة. وما الجهاد إلا بذل الوسع، والطاقة

بالقتال أو المبالغة في القتال، لهذا حرم انهزام

مائة من المسلمين عن مائتين من الكفار(١) في

قوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُنَّ مِنْكُم مَائَةٌ صَابِرةً يَعْلَبُوا

التعرض للخطر بإزالة غدة، أو عضو متآكل: ٥ - يحرم على الشخص قطع غدة أوعضو متآكل، متآكل، إذا كان في القطع خطر على النفس، وليس في بقائها خطر أو زاد خطر القطع، وإن كانت تشينه، لأنه قد يؤدي إلى هلاك نفسه. أما إذا لم يكن في إزالتها خطر فله إزالتها، لإزالة

مائتين (١) وجاء في الأثر «عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله، فانهزم - يعني أصحابه - فعلم ما عليه، فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله تعالى لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيها عندي، وشفقة مما عندي، حتى أهريق دمه». (١) (ر: جهاد). ويستثنى أيضا دفع الصائل على النفس أو المال أو العرض (ر: صيال).

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٧/ ٩٨، ١٧٦، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٦، وأسنى المطالب ٤/ ١٩١، كشاف القناع ٣/ ٤٥ (٢) سورة الأنفال/ ٦٥

<sup>(</sup>٣) الأشر: «عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله». أخرجه أبو داود (٣/ ٤٢ - ٤٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (٢/ ٢٢ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعا، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) سورة الحج/ ٧٨

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة / ٦

<sup>(</sup>٣) سبل السلام ١٥٣/١ ط المكتبة التجارية

<sup>(</sup>٤) حديث: «قتلوه قتلهم الله». أخرجه أبو داود (١/ ٢٣٩ - ٢٤٠ - تحقيق عزت عبيسد دعاس) والدارقطني (١/ ١٩٠ - ط دار المحاسن)، وأعله الدارقطني

<sup>(</sup>٥) سورة النساء/ ٢٩

الشين. وإن تساوى الخطران، أوزاد خطر الترك فله قطعها

وإن قطعها أجنبي بلا إذن، فهات المقطوع منه لزمه القصاص، وكذا السلطان لتعدي كل منها بذلك.

وللأب والجد قطع الغدة والعضو المتآكل، من الصبي والمجنون مع الخطر في القطع إن زاد خطر المترك عليه، لأنها يليان صون مالها عن الضياع فبدنها أولى.

فإن تساوى الخطر والسلامة، أوزاد خطر القطع، ضمنا لعدم جواز القطع. (١) ر: (ضهان، وإتلاف).

#### عقود المخاطرة:

7 عقود المخاطرة هي ما يتردد بين الوجود والعدم، وحصول الربح أوعدمه عن طريق ظهور رقم معين مثلا، كالرهان والقيار. ونحوهما السبق لكنه مشروع بشروط، وتفصيل ذلك في مصطلحاته.

# \*\*\*

(١) أسنى المطالب ١٦٣/٤، قليوبي ١/ ٣٠٩، ابن عابدين ٣٦٤/٥

### خفاء

#### التعريف :

١ ـ الخفاء في اللغة من خَفَيتُ الشيء أخفيه إذا
 كتمته أو أظهرته، فهومن الأضداد، وشيء خفي: خاف، ويجمع على خفايا، وخفي عليه
 الأمر يخفى خفاء، وخفي الشيء يخفى خفاء
 بالفتح والمد.

وبعضهم يجعل حرف الصلة فارقا فيقول: خفي عليه: إذا استر، وخفي له: إذا ظهر. (١) والفقهاء يستعملونه بمعنى الاستتار وعدم الظهور، وهوعند الأصوليين يكون في الألفاظ التي يخفى المراد منها بسبب في الصيغة أو خارج عنها على ما سيأتى . (٢)

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ\_ الاشتباه:

٢ \_ الاشتباه: الالتباس، واشتبهت الأمور

(١) لسان العرب والمصباح المنير.

(٢) البدائع ١/ ٨١ والجمل ٣٠٨/٣، والتلويح والتوضيح 1/ ٢٨ والجمل ١/ ٣٠٨، والتلويح والتوضيح

وتشابهت، التبست فلم تتميز ولم تظهر، والمتشابهات من الأمور: المشكلات.

والخفاء قد يكون سببا من أسباب الاشتباه إما لتعدد المعاني المستعملة للفظ، أو لإجمال اللفظ واحتياجه إلى البيان وغير ذلك. (١)

#### ب ـ الجهل والجهالة :

٣ - الجهل والجهالة: عدم العلم بالشيء.

قال الجرجاني: الجهل هواعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.

وخفاء الشيء يترتب عليه إما الجهل بوجوده أصلا، كمن ينكر وجوب الزكاة جهلا منه لحداثة عهده بالإسلام، وإما الجهل بمكان الشيء، كمن علم في ثوبه نجاسة، وخفي عليه مكانها. (٢)

### ما يتعلق بالخفاء من أحكام:

#### أولا: عند الأصوليين:

٤ ـ يقسم الأصوليون اللفظ باعتبار خفاء المعنى
 ومراتب الخفاء إلى أربعة أقسام:

الأول: الخفي، وهوما اشتبه معناه وخفي مراده (أي الحكم الشـرعي) بعـارض غير الصيغـة،

فالخفاء ليس في اللفظ، ولكنه بسبب عارض، وذلك كقوله تعالى: ﴿والسارق والسارق والسارق المعارف فاقطعوا أيديها﴾ (١) فلفظ السارق ظاهر في كل سارق لم يعرف باسم آخر، لكنه بالنسبة للطرار الذي يسرق بشق الثوب، والنباش فيه نوع من الخفاء، لاختصاص كل منها باسم غير السارق.

وإزالة الخفاء تحتاج إلى نظر وتأمل، وبالتأمل يظهر أن الخفاء قد يكون لزيادة في المعنى الذي تعلق به الحكم كما في الطرار، فإنه سارق كامل يأخذ مع حضور المالك، ويقظته فله مزية على السارق، لأن السارق يأخذ على سبيل الخفية، ولذلك يأخذ الطرار حكم السارق فيقطع، وهذا باتفاق.

وقد يكون الخفاء لنقص في المعنى الذي تعلق به الحكم كما في النباش الذي يسرق أكفان الموتى، ففيه شبهة نقصان الحرز، وعدم الحافظ له، ولذا اختلف الفقهاء في حكمه فيقطع عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف)، ولا يقطع عند أبي حنيفة ومحمد.

الثاني: المشكل: وهو اسم لما يشتبه المراد منه
 بدخوله في إشكاله على وجه لا يعرف المراد منه
 إلا بدليل يتميز به من سائر الأشكال.

وقـال القـاضي أبوزيد الدبوسي: هو الذي

<sup>(</sup>۱) لسسان العسرب والمصبساح المنشير والتلويح ۱۲۷/۱ وكشف الأسرار ۱/ ٤٥

 <sup>(</sup>٢) لسان العرب والمصباح المنير والتعريفات للجرجاني،
 والمجموع ٥/ ٣٣٤ والبدائع ١/ ٨١

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/ ٣٨

أشكل على السامع طريق الوصول إلى ما فيه من المعاني، لدقة المعنى في نفسه لا بعارض.

فالخفاء في المشكل إنها هو بسبب ذات اللفظ، ولا يفهم المراد منه ابتداء إلا بدليل من الخارج، كاللفظ المشترك بين معنيين ولا معين لأحدهما، كقوله تعالى: ﴿فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾(١) فلفظ (أنى) مشترك بين معنيين لاستعهاله كأين وكيف، لكن بعد التأمل والطلب ظهر أن المراد (كيف) دون (أين) بقرينة الحرث، ودلالة تحريم القربان في الأذى اللازم العارض، وهو الحيض، فإنه في الأذى اللازم أولى.

7 - الشالث: المجمل: وهوما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك إلا ببيان المُجْمِل كلفظ الصلاة والزكاة والربا. فالسبيل إلى معرفة المراد منه هوبيان الشارع، كالصلاة مثلا فقد بينت السنة المراد بها في قوله على (مسلوا كها رأيتمون أصلى) . (٢)

٧ ـ الرابع: المتشابه: وهو ما خفي بنفس اللفظ
 ولا يرجى دركه أصلا، كالمقطعات في أوائل
 السور وبعض صفات الله تعالى التي وردت في
 الكتاب والسنة.

هذا، والخفي هو أدنى مراتب الخفاء، وحكمه الطلب، أي الفكر القليل لنيل المراد.

ويليه المشكل في الخفاء، وحكمه التكلف والاجتهاد في الفكر.

ويليه المجمل، وحكمه الاستفسار وطلب البيان من المجمل.

ويلي ذلك المتشابه، وهو أشد خفاء وحكمه التوقف والتسليم والتفويض لله رب العالمين. هذا حسب تفصيل الحنفية، وأما غيرهم فيجعل ذلك كله من قبيل المجمل. (١)

وينظر ما يتعلق بذلك في الملحق الأصولي.

ثانيا: عند الفقهاء:

أثر الخفاء في سماع الدعوى:

٨ ـ يشترط في صحة الدعوى عدم وقوع التناقض فيها، لذلك لا تسمع الدعوى التي يقع فيها التناقض يغتفر فيها كان مبنيا على الخفاء، ففي المادة (١٦٥٥) من مجلة الأحكام العدلية: يعفى التناقض إذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء.

ومن أمثلة ذلك ما أفتى به في الحامدية من أنه إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف حصة من دار وصدق الورثة أن بقية الدار لفلان وفلان، ثم ظهر وتبين أن مورثهم المذكور اشترى بقية

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٢٣

<sup>(</sup>٢) حديث: «صلوا كها رأيتموني أصلي». أخرجه البخاري (الفتح ١١١/٢ ـ ط السلفية) من حديث مالك بن الحويرث).

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار ٢/١٥ ـ ٥٥، والتلويح ١/١٢٦ ـ ١٢٧، والتقرير والتحبير ١/ ١٥٨ ـ ١٥٩

الدار من ورثة فلان وفلان في حال صغر المصدقين وأنه خفي عليهم ذلك، تسمع دعواهم، لأن هذا تناقض في محل الخفاء فيكون عفوا.

ومن ذلك دعوى النسب، أو الحرية، أو الطلاق، لأن النسب مبني على أمرخفي وهو العلوق من المدعي، إذ هو مما يغلب خفاؤه على الناس، فالتناقض في مثله غير معتبر، والطلاق ينفرد به الزوج، والحرية ينفرد بها المولى.

ومن ذلك: المدين بعد قضاء الدين لوبرهن على إبراء الدائن له.

والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لوبرهنت على طلاق الزوج قبل الخلع وغير ذلك. وهكذا كل ما كان مبنيا على الخفاء فإنه يعفى فيه عن التناقض. (1)

هذا هوالصحيح من مذهب الحنفية كما أفتى به في الحامدية، وهوقول الأكثرين من فقهاء مذهب المالكية، ومنهم من فرق بين الأصول والدين فتقبل البينة في الأصول، ولا تقبل في الدين.

والأصح عند الشافعية أن البينة تقبل للعذر، ومقابل الأصح لا تقبل للمناقضة.

أما الحنابلة فلا تسمع البينة عندهم بعد الإنكار. أما إن قال: ما أعلم لي بينة، ثم أتى بينة، شمِعت، لأنه يجوز أن تكون له بينة لم يعلمها ثم علمها. (١)

وهذا في الجملة، وينظر تفصيل ذلك في (دعوى).

#### خفاء النجاسة:

٩ - طهارة البدن والشوب والمكان شرط لصحة الصلاة، وإذا أصابت النجاسة شيئا من ذلك وجب إزالتها بغسل الجيزء الذي أصابته النجاسة، وهذا إذا علم مكانه.

أما إذا خفي موضع النجاسة ولم يعلم في أي جزء هي، فبالنسبة للشوب والبدن يجب غسل الثوب كله أو البدن كله.

وهذا عند الجمهور ولهم أنه متيقن للهانع من الصلاة، والنضح لا يزيل النجاسة.

وفي قول عند الحنفية: إذا غسل موضعا من الشوب يحكم بطهارة الباقي، قال الكاساني: وهذا غير سديد، لأن موضع النجاسة غير معلوم، وليس البعض أولى من البعض، وهذا القول (وهو غسل موضع من الثوب) حكاه

 <sup>(</sup>١) الحطاب ٥/ ٢٢٣، والفروق للقراني ٤/ ٣٨، والتبصرة بهامش فتح العلي المالك ٢/ ٥٥ ـ ٥٦، ونهاية المحتاج ٨/ ٢٥٠، وقليسوبي ٤/ ٣٠٥، وشسرح منتهى الإرادات ٣/ ٢٥٣، والمغني ٩/ ٢٣٦ ـ ٣٣٧، ٢٦٩

<sup>(</sup>۱) المسادة (۱۲۵۵) من مجلة الأحكسام وشسرحها للأتساسي ٥/ ١٤٤، ١٤٥ ودرر الحكسام ٢٢٨/٤، وتنقيح الفتساوى الحسامدية ٢/ ٢٩ ـ ٣٠، ١٧٥ والزيلعي وهامشه ٤/ ٩٩ ـ ٢٧٤، والبدائع ٦/ ٢٢٤

صاحب البيان وجها عن ابن سريج من الشافعية، وعلله بأنه يشك بعد ذلك في نجاسته والأصل طهارته، قال النووي: وهذا ليس بشيء، لأنه تيقن النجاسة في هذا الثوب وشك في زوالها. (١)

وقال عطاء والحكم وحماد: إذا خفيت النجاسة في الثوب، نضحه كله، وقال ابن شبرمة: يتحرى مكان النجاسة فيغسله.

قال ابن قدامة: ولعلهم يحتجون بحديث سهل بن حنيف في المذي عن النبي على قال: قلت: يارسول الله كيف بها يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبسك حيث ترى أنه أصاب منه. (٢) فأمره بالتحري والنضح.

1. وأما بالنسبة للمكان فعند الشافعية والحنابلة إن كانت النجاسة في مكان صغير كمصلى صغير وبيت، وخفي مكانها، لم يجزأن يصلي فيه حتى يغسله كله، إذ الأصل بقاء النجاسة ما بقي جزء منها، وإن كان المكان واسعا كالفضاء الواسع والصحراء لا يجب غسله، لأن ذلك يشق عليه، ويصلى حيث

شاء، لأنه لومنع من الصلاة أفضى إلى أن لا يجد موضعا يصلي فيه، ولا يجب الاجتهاد بل يسن كها قال الشافعية، قالوا: وله أن يصلي فيه بلا اجتهاد. (١)

وللمالكية قولان في الأرض التي أصابتها النجاسة ولم يعلم مكانها: قول بالغسل حكاه ابن عرفة اتفاقا، وقول بالنضح وهو ظاهر المدونة ولم يفرقوا بين المكان الضيق والأرض الواسعة. (٢)

ولم نطلع للحنفية على حكم في ذلك إلا أنهم يقولون: إن الأرض تطهر بالجفاف وتجوز الصلاة عليها، واستدلوا بها رواه أبو داود بسنده عن ابن عمر رضي الله عنها قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله عنها قال: كنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. (٣) قال ابن الهام: فلولا اعتبارها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة إذ لابد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف للصلاة في بيته، وكون ذلك يكون في بقاع كثيرة من المسجد،

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ١/ ١٨٩ والمغني ٢/ ٨٦ وكشاف القناع ١/ ١٨٩

<sup>(</sup>٢) الدسوقي ١/ ٨٢

<sup>(</sup>٣) حديث عبدالله بن عمر: «كنت أبيت في المسجد». أخرجه أبـو داود (١/ ٢٦٥ - ٢٦٦ - تحقيق عزت عبيــد دعــاس) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) ناقش ابن قدامة هذا الاستدلال في المغني (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) حديث سهل بن حنيف: «يكفيك أن تأخذ كفا من ماء...» أخرجه الترمذي (١٩٧/١ - ١٩٨ ط الحلبي). وقال: «حديث حسن صحيح».

<sup>(</sup>٣) البــدائــع ١/ ٨١ والــدســوقي ١/ ٧٨ ـ ٧٩ والمجمـوع ٣/ ١٣٧ تحقيق المطيعي.

لا في بقعة واحدة، حيث كانت تقبل وتدبر وتبول. <sup>(۱)</sup>

ولو أصابت النجاسة أحد الكمين في الثوب ولم يعلم في أي كم هي وجب غسلها جميعا، وهذا عند الحنفية والحنابلة، وهو المذهب عند المالكية، وفي وجه عند الشافعية، قاله أبو إسحاق.

المالكية إذا اتسع الوقت لغسل الكمين ووجد من الماء ما يغسلهما معا، فإن لم يسع الوقت إلا غسل واحد، أولم يجد من الماء إلا ما يغسل واحدا، تحرى واحدا يغسله فقط اتفاقا، ثم يغسل الثاني بعد الصلاة إذا ضاق الوقت، أو عند وجود الماء، فإن لم يسع الوقت غسل واحد أولم يسم التحري صلى بدون غسل، لأن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على الطهارة من الخبث.

والوجه الثاني عند الشافعية: يتحرى لأنها عينان متميزتان فها كالثوبين. قاله أبو العباس . (<sup>۲)</sup>

وما مضى من الحكم في خفاء النجاسة في

الثوب أو البدن، أو المكان، هو مع العلم بوجود

النجاسة وخفاء موضعها من الثوب، أو البدن،

أو المكان، فإن شك في وجود النجاسة مع تيقن

سبق الطهارة جازت الصلاة دون غسل، لأن

الشك لا يرفع اليقين، وهذا عند الحنفية

أما المالكية فيفرقون بين الشك في نجاسة

البدن ونجاسة غيره من ثوب، أو حصير مثلا،

فيوجبون غسل البدن، لأنه لا يفسد بذلك

ويوجبون نضح الثوب والحصير، لأنه قد يفسد

بذلك، وإن غسل فقد فعل الأحوط. وهذا في

١١ ـ من الخيـارات المعـروفـة خيـار العيب، أو

خيار النقيصة كما يسميه بعض الفقهاء، وهو

خياريثبت للمشتري حق الرد عند ظهور عيب

معتبر في المبيع إذا توافرت الشروط التي حددها

الفقهاء، لأن سلامة المبيع شرط في العقد

والشافعية والحنابلة.

الجملة.<sup>(١)</sup>

خفاء العيب في المبيع:

وقال ابن العربي من المالكية: يتحرى من الكمين أحدهما فيغسله، كالشوبين إذا تنجس أحمدهما ولم يعلمه، لكن محل الخلاف عند

(١) فتح القدير ١/ ١٧٤ ـ ١٧٥ ط دار إحياء التراث العربي والزيلعي ١/ ٧٢

دلالة. ومن العيوب ما هو ظاهر كالعمى والأصبع الزائدة، ومنها ما هوخفي كوجع الكبد والطحال والإباق والسرقة، والعيوب الخفية

<sup>(</sup>١) البدائع ١/ ٨١ والدسوقي ١/ ٨١ ـ ٨٢ والمهذب ١/ ٣٢ وكشاف القناع ١/ ٤٥

<sup>(</sup>٢) البدائع ١/ ٨٦ والدسوقي ١/ ٧٩، والمهذب ١/ ٦٨، وكشاف القناع ١/ ١٨٩

كالظاهرة في إثبات حق الخيار للمشتري بالشروط التي ذكرها الفقهاء، كجهل المشتري بالعيب، وألا يكون البائع قد اشترط البراءة من العيب وثبوت العيب عند المشتري. الخ. مع مراعاة تفصيل المذاهب في هذه الشروط. (١)

ومما يعتبر من العيوب الخفية العيب الذي يكون في جوف المأكول كالبطيخ ، والجوز ، والبيض ولا يعرف إلا بكسره ، فعند الحنفية من اشترى شيئا من ذلك فكسره فوجده فاسدا ، فإن كان ينتفع به ، ولو علفا للدواب ، فله أرش العيب ، إلا إذا رضي البائع به ، وإن لم ينتفع به أصلا رجع بكل الثمن لبطلان البيع لأنه ليس بال ، وإذا كان لقشره قيمة كبيض النعام رجع بنقصان العيب .

وقال المالكية: لا يرد البيع بظهور عيب باطن لا يطلع عليه إلا بتغير في ذاته حيوانا كان أو غيره، كغش بطن الحيوان، وسوس الخشب، وفساد بطن الجوز، والبندق، والتين، ومرارة الخيار، وبياض البطيخ، ولا قيمة لما اشتراه،

ويرد البيض لظهور عيبه لأنه يطلع عليه بدون كسره لأنه مما يعلم فساده قبل كسره، فإن كسره المشتري رده مكسورا ورجع بجميع ثمنه، وهذا إذا كسره بحضرة بائعه، فإن كسره بعد أيام فلا يرده، لأنه لا يدري أفسد عند البائع أم عند المشتري، وقال ابن حبيب فيها لا يرد كعيب وجود السوس في الخشب وفساد بطن الجوز: لا يرد إن كان من أصل الخلقة، ويرد إن كان طارئا.

وقال الشافعية: ما لقشره قيمة كبيض النعام يرد ولا أرش في الأظهر، والثاني يرد ولكن يرد معه الأرش، والثالث لا يرد أصلا كما في سائر العيوب الحادثة ويرجع المشتري بأرش العيب أو يغرم أرش الحادث، أما ما لا قيمة له فيتعين فيه فساد البيع لوروده على غير متقوم.

وقال الحنابلة: إن كسر المشتري ما ليس لكسوره قيمة، كبيض الدجاج، رجع بثمنه لتبين فساد العقد من أصله، وإن وجد البعض فاسدا رجع بقسطه من الثمن، وإن كان لكسوره قيمة، كبيض النعام وجوز الهند، خير المشتري بين إمساكه وأخذ أرش نقصه، وبين رده مع أرش كسره وأخذ ثمنه. (1)

<sup>(</sup>۱) البدائع ٥/ ٢٧٥ - ٢٧٦ ، ٢٧٨ - ٢٧٩ ، وابن عابدين ٤/ ٧٧ - ٤٤ ، ٨٥ - ٨٨ وفتح القدير والكفاية عليه ٦/ ٤ -٥، ٢٥ ، ٨٨ ، والسدسسوقي ٣/ ١٠٨ ، ١١٠ وجسواهسر الإكليل ٢/ ٣٩ - ٤٠ - ٤١ - ٣٤ وبداية المجتهد ٢/ ١٨٣ ، ومغني المحتاج ٢/ ٥٠ وما بعدها، والمهذب ١/ ٢٩٣ ، والمغنى ٤/ ١٦٩ وشرح منتهى الإرادات ٢/ ١٧٥

<sup>(</sup>۱) الاختيار ۲/ ۲۰ ـ ۲۱ وابن عابدين ٤/ ۸٥ وجسواهسر الإكليـل ۲/ ٤١ ومغني المحتـاج ۲/ ٥٩ ـ ٠٠ وشرح منتهى الإرادات ۲/ ۱۷۸ ـ ۱۷۹ و كشاف القناع

#### ظهور دين خفي على التركة :

17 \_ إذا اقتسم الورثة التركة ثم ظهر دين على الميت بعد القسمة ، فإن قضى الورثة الدين مضت القسمة ولا تُنقض ، وإن امتنعوا من الأداء يطلب نقض القسمة .

وهــذا في الجملة، (١) وينظــر التفصيــل في (قسمة، ودين).

#### (١) مجلة الأحكام المادة ١١٦١ والزيلعي ٥/ ٢٧٥، والدسوقي ٣/ ١٥ والمهذب ١/ ٣٣٤، ٢/ ٣١١، والمغني ٩/ ١٢٩

### خفارة

#### التعريف:

1 - الخفارة في اللغة من خفر الرجل وخفر به وعليه يخفر خفرا: أجاره ومنعه وأمّنه، وكان له خفيرا يمنعه، وخفرت الرجل: أجرته وحفظته وخفرته: إذا كنت له خفيرا، أي حاميا وكفيلا، والاسم الخفارة بالفتح والضم، والخفارة: الذمة والعهد، والأمان، والحراسة، والإخفار: انتهاك الذمة، يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه، والهمزة فيه للإزالة، أي أزلت خفارته كأشكيته إذا أزلت شكايته. والخفارة والخفارة والخفارة والخفارة الخارس، والخفارة حرفة الخفير. والخفير.

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي . (١)

ويستعمل الفقهاء أيضا لفظ البذرقة \_ بفتح الموحدة وسكون الذال المعجمة - قيل معربة:

<sup>(</sup>١) لسنان العمرب والمصباح المشير والنهاية لابن الأثير والمعجم الموسيط، والمدسوقي ٤/ ٢٦، والحطاب ٢/ ٤٩٦ ونهاية المحتاج ٨/ ٧٥٧ وكشاف القناع ٢/ ٣٩١ والمغني ٨/ ٣٩٧

وقيل مولدة: ومعناها الخفارة، أي جُعْل الخفير، وقال النووي: هي الخفير الذي يحفظ الحجاج.

وفي المصباح: هي الجماعة التي تتقدم القافلة للحراسة. (١)

#### الحكم التكليفي:

٧ ـ الخفارة بمعنى الحفظ والحراسة، قد تكون واجبة كحراسة طائفة من الجيش للأخرى التي تصلي صلاة الخوف إذا أقيمت هذه الصلاة لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم﴾. (٢)

وقد تكون مستحبة، كالحراسة والمرابطة في الثغور.

وقد تكون جائزة ، كمن يؤجر نفسه للحراسة في عمل غير محرم . (٣) وينظر تفصيل ذلك في : (حراسة ، إجارة ، جهاد ، صلاة الخوف) .

أما الخفارة بمعنى الأمان والذمة فالأصل أنه

يجوز عقد الأمان بين المسلمين والكفار إذا كان ذلك في مصلحة المسلمين.

ويجب إعطاء الأمان لمن طلبه ممن يريد التعرف على شرائع الإسلام، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، وكتب عمر بن عبدالعزيز بذلك إلى الناس، (۱) وذلك لقوله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ﴾ . (۲) وينظر تفصيل ذلك في (أمان، جهاد).

أولا: الخفارة (بمعنى الجعل، أو الحراسة)

يذكر الفقهاء الخفارة بمعنى الجعل، أو الحراسة في بعض المواضع، ومنها:

أ ـ في الحج :

٣ \_ يقرر الفقهاء أن أمن الطريق من أنواع
 الاستطاعة التي هي من شروط الحج.

فإذا كان في الطريق عدو، أو لص، أو مكاس، أو غيرهم ممن يطلب الأموال من الحجاج، أو كان الطريق غير آمن واحتاج الحجاج إلى خفير يحرسهم بالأجر، فهل يعتبر ذلك عذرا يسقط به الحج أم لا؟

أما الحكم بالنسبة للخفارة التي يطلبها اللصوص أوغيرهم فهوأنه لا تُعتبرعذرا يسقط

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، والحطاب ٢/ ٤٩٦

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/١٠٢

<sup>(</sup>٣) البدائع ١/ ٢٤٤ والمغني ٢/ ٤٠١، ٨/ ٣٥٧ والـدسوقي ٢٦ / ٢ وابن عابدين ٥/ ٤٤

<sup>(</sup>١) المغنى ٨/ ٣٩٦ ـ ٣٩٩

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة/ ٦

به الحج، وذلك على القول المعتمد المفتى به عند الحنفية، وهومذهب المالكية وقول ابن حامد والموفق والمجد من الحنابلة، لكن بشرط أن يكون ما يدفع يسيرا لا يجحف، وبأن يأمن باذل الخفارة الغدر من المبذول له بأن يعلم بحكم العادة أنه لا يعود إلى الأخذ ثانيا، لأن ما لا يجحف مع الأمن بعدم الأخذ ثانيا يعتبر غرامة يقف إمكان الحج على بذلها، فلم يمنع وجوب الحج مع إمكان بذلها كثمن الماء وعلف البهائم.

وعند الشافعية وهو القول الثاني للحنفية وجمهور الحنابلة: لا يجب الحج ولوكان ما يدفع يسيرا لأنه رشوة فلا يلزم بذلها في العبادة كالكثير الذي يدفع، ولأن في الدفع تحريضا على الطلب.

وأما الحكم بالنسبة لاستئجار خفير للحراسة بالأجر فعلى القول المعتمد المفتى به عند الحنفية وهو مذهب المالكية، وهو الأصح عند الشافعية أنه لا يسقط الحج بذلك، لكن ابن عرفة من المالكية اشترط أن تكون الأجرة لا تجحف بالمال، وقال الشافعية: إن كان ذلك بأجرة المثل لزمهم إخراجها، لأنها من أهبة النسك فيشترط في وجوبه القدرة عليها. وهو ظاهر مذهب الحنابلة.

وعلى القول الثاني عند الحنفية ومقابل

الأصبح عند الشافعية لا يجب استئجار من يحرس، لأن سبب الحاجة إلى ذلك خوف الطريق وخروجها عن الاعتدال، وقد ثبت أن أمن الطريق شرط، ولأن لزوم أجرة الخفارة خسران لدفع الظلم، وهو بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرته في الزاد والراحلة، وهو قول جماهير العراقيين والخراسانيين من الشافعية. (١) وينظر تفصيل ذلك في: (حج).

#### ب ـ تضمين الخفراء:

عدم تضمین الخفراء
 (الحراس)، لأن الخفیر أمین إلا أن یتعدی أو یفرط. (۲)

قال السدرديس: حارس الدار أو البستان أو الطعام أو الثياب لا ضمان عليه، لأنه أمين إلا أن يتعدى أو يفرط، ولا عبرة بما شرط أو كتب على الخفراء في الحارات والأسواق من الضمان.

قال الدسوقي: اعلم أن أصل المذهب عدم تضمين الخفراء والحراس والرعاة، واستحسن

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ۲/ ۱٤٥ وحاشية الطحطاوي على الدر ۱/ ١٨٤ وجواهر الإكليل ١/ ١٦٢ ومنح الجليل ١/ ١٣٧ والحطاب ٢/ ٤٩٦ وأسنى المطالب ١/ ٤٤٨ والمجموع ٧/ ٥٦ تحقيق المطيعي والمهذب ١/ ٣٠٣ والمغني ٣/ ٢١٩ وكشاف القناع ٢/ ٣٩٣ ـ ٣٩٣ ومنتهى الإرادات ٢/٣ (٢) ابن عابدين ٥/ ٤٤ والدسوقي ٤/ ٢٦ ونهاية المحتاج ٥/ ٣٠٨ وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٧٧

بعض المتأخرين تضمينهم نظرا لكونه من المصالح العامة . (١)

وهذا في الجملة وينظر التفصيل في: (إجارة، حراسة، ضمان).

ثانيا ـ الخفارة (بمعنى الذمة والأمان والعهد):

٥ ـ أ ـ الخفارة بمعنى الذمة والعهد والأمان قد

تكون بين الله وبين عباده، وذلك أن المسلم

يكون في خفارة الله، أي أمانه وذمته مادام

مطيعا فإذا عصى الله فقد غدر. يروي

البخاري في هذا المعنى قول النبي على: «من

صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا

فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا

غفروا الله في ذمته»، (١) والمعنى: لا تغدروا

فمن غدر ترك الله حمايته، قال ابن حجر: وقد

أخذ بمفهوم الحديث من ذهب إلى قتل تارك

الصلاة. (١)

وروى مسلم في صحيحه قول النبي الله علا «من صلى الصبح فهو في ذمة الله ، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار

جهنم». (١) قال القاضي عياض: المراد نهيهم عن التعرض لما يوجب المطالبة، والمعنى: من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تتعرضوا له بشيء فإن تعرضتم فالله يدرككم، وقيل: المعنى لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض العهد الذي بينكم وبين الله عز وجل ويطلبكم به. وخص الصبح بالذكر لما فيه من المشقة. (٢)

7 ـ ب ـ الخفارة بمعنى الأمان والعهد الذي يكون بين النساس، وقد ورد في هذا قول النبي على : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». (٣)

وقال الله تعالى: ﴿وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ﴾ . (٤)

قال الفقهاء: إذا أعطي الأمان لأهل الحرب حرم قتلهم، وأخذ أموالهم، والتعرض لهم، لأن إخفار العهد حرام. ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله، ويعرف شرائع الإسلام وجب أن

<sup>(</sup>١) الدسوقي ٤/ ٢٦ ومغنى المحتاج ٣٥٢/٢

<sup>(</sup>٢) حديث: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. . . » أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٤٩٦ ـ ط السلفية) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ١/ ٤٩٦

<sup>(</sup>١) حديث: «من صلى الصبح فهوفي ذمة الله...» أخرجه مسلم (١/ ٤٥٤ ـ ط الحلبي) من حديث جندب بن عبدالله.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم بشرح الأبي ٢/ ٣٢٥

<sup>(</sup>٣) حديث: «ذمة المسلمين واحدة...» أخرجه البخاري (الفتح ٢٧٥/١٣ ـ ط السلفية) من حديث علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة/ ٦

يعطاه ثم يرد إلى مأمنه . (١) وفي ذلك تفصيل ينظر في : (أمان، جهاد).

# خفية

# خفاض

انظر: ختان

#### التعريف:

1 - الخفية في اللغة بضم الخاء وكسرها أصلها من خفيت الشيء أخفيه أي سترته أو أظهرته فهو من الأضداد. وخفي الشيء يخفى خفاء إذا استر. ويقال: فعلته خفية إذا سترته، قال الليث: الخفية من قولك: أخفيت الشيء: أي سترته، ولقيته خفيا أي سرا(١)

وفي التنزيل: ﴿ادعو ربكم تضرعا وخفية ﴾. (٢) وفي الاصطلاح تطلق على الستروالكتمان دون الإظهار. (٣)

### خف

انظر: مسح على الخفين

#### الألفاظ ذات الصلة:

الاختلاس:

٢ ـ الاختلاس: السلب بسرعة على غفلة،

(١) المصباح المنير ولسان العرب مادة : «خفي» وتفسير القرطبي ٧/ ٩، ٢٢٣

(٢) سورة الأعراف/ ٥٥

(٣) تفسير القرطبي ٧/ ٢٢٣ وحاشية ابن عابدين ٣/ ١٩٢،
 ١٩٣، والبدائع ٧/ ٦٥، والشرح الصغير ٤/ ٢٦٩ وحاشية الجمل ٥/ ١٣٨، وكشاف القناع ٦/ ١٢٩

## خفاش

انظر: أطعمة

<sup>(</sup>١) المغني لابن قدامـــة ٨/ ٣٩٦ ـ ٣٩٩ والبــدائــع ٧/ ١٠٧، ونهاية المحتاج ٨/ ٧٥

وله ذا يقال: الفرصة خلسة. وخلست الشيء خلسا إذا اختطفته بسرعة على غفلة. واختلسته كذلك. فالمختلس يأخذ المال عيانا ويعتمد الهرب، بخلاف السارق الذي يأخذه خفية. (1)

# الحكم الإجمالي ومواطن البحث : أولا: الحفية في الدعاء:

٣- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدعاء خفية أفضل منه جهرا، لقوله تعالى: (ادعوا ربكم تضرعا وخفية). (١) قال القرطبي: تضرعا: أن تظهروا التذلل، وخفية: أن تبطنوا مثل ذلك، (٣) فأمر الله عز وجل عباده بالدعاء، وقرن بالأمر صفات يحسن معها الدعاء، منها الخفية ومعنى خفية: سرا في النفس ليبعد عن الرياء. وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ قال: (إذ نادى ربه نداء خفيا) (أ) ونحوه قول النبي على الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفى». (٥)

ومن المعلوم في الشريعة أن السر فيها لم يفرض

من أعمال البرأعظم أجرا من الجهر، وأن إخفاء عبادات التطوع أولى من الجهر بها لنفي الرياء عنها، بخلاف الواجبات، لأن الفرائض لا يدخلها الرياء، والنوافل عرضة للرياء. (١) واستثنى الفقهاء من ذلك أمورا منها: التلبية يوم عرفة، فقد نصوا على أن الجهر به أولى من الخفية على أن لا يفرط في الجهر به . (٢)

#### . ثانيا: الخفية في السرقة:

إنفق الفقهاء على أن الأخذ على سبيل الاستخفاء ركن من أركان السرقة الموجبة للحد. فقد عرفوا السرقة بأنها: أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا ملكا للغير لا شبهة فيه على وجه الخفية. (٣)

ومع اختلاف عبارات الفقهاء في تعريف السرقة وشروطها فإنهم لا يختلفون في اشتراط أن يكون الأخذ على وجه الخفية، وإلا لا يعتبر الأخذ سرقة، فلا قطع على منتهب، ولا على

<sup>(</sup>١) لسان العرب مادة: «خلس» وحاشية الجمل ٥/ ١٣٩، والمطلع على أبواب المقنع ص٣٧٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف/ ٥٥

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٧/ ٩

<sup>(</sup>٤) سورة مريم / ٣

<sup>(</sup>٥) حديث: (خير الذكر الخفي، وخير الرزق...). أخرجه أحسد (١/ ١٧٢ ـ ط الميمنية) من حديث سعد بن أبي وقاص، وأورده الهيشمي في المجمع (١٠/ ٨١ ـ ط =

القدسي) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه محمد بن
 عبدالرحمن بن لبيبة. وقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن
 معين، وبقية رجالها رجال الصحيح».

<sup>(</sup>١) القرطبي ٣/ ٣٣٢، و٧/ ٢٢٤

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ١٧٥، وجواهر الإكليل ١/ ٢٥٦، والقليوبي ٢/ ١١٤

<sup>(</sup>٣) الاختيار ٤/ ١٠٢، وابن عابدين ٣/ ١٩٢، والشرح الصغير للدردير ٤/ ٢٩٤، وحاشية الجمل ٥/ ١٣٩، ومغني المحتاج ٤/ ١٥٨، وكشاف القناع ٦/ ١٢٩، والمغني لابن قدامة ٨/ ٢٤٠

غتلس ولا على خائن، كما ورد عن النبي النه قال: «ليس على خائن ولا منتهب، ولا مختلس قطع»(١) والمختلس والمنتهب يأخذان المال عيانا ويعتمد الأول الهرب، والثاني القوة والغلبة، فيدفعان بالسلطان وغيره، بخلاف السارق لأخذه خفية فيشرع قطعه زجرا. (٢)

وفي تحقق هذا الركن من كون الخفية ابتداء وانتهاء معا، أو ابتداء فقط وكذلك في سائر الأركان والشروط بيان وتفصيل، وفي بعض الفروع خلاف بين الفقهاء ينظر في مصطلح: (سرقة).

### خلا

انظر: كلأ



(١) حديث: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس...» أخرجه الترمذي (٤/ ٥٣ ـ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله. وقال: «حديث حسن صحيح».

(٢) المراجع السابقة.

### خلاء

#### التعريف:

 ١ - الخلاء لغة من خلا المنزل أو المكان من أهله يخلو خلوا وخلاء إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه .

ومكان خلاء لا أحد به ولا شيء فيه.

والخلاء بالمد مثل الفضاء والبراز من الأرض.

والخلاء بالمد في الأصل المكان الخالي ثم نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا، وجمعه أخلية. ويسمى أيضا الكنيف والمرفق والمرحاض. والتخلي هوقضاء الحاجة. وفي الحديث: «كان أنساس من الصحابة يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى الساء»، أي يستحيون أن ينكشفوا عند قضاء الحاجة تحت الساء. (1)

#### الحكم الإجمالي. :

٢ ـ ذكر الفقهاء للتخلي آدابا عديدة منها:

(١) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «خلا» ومغني المحتاج ١/ ٣٩/ التعريف:

فاختلط: امتزج.

الشيء، فهوخلط.

متخالفين. (١)

اللغوي .

أن الشخص المتخلي يقدم ندبا رجله اليسرى عند دخول الخلاء قائلا: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لما روي عن أنس رضى الله عنه: أن النبي على كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث». (١)

وتنظر الأحكام المتعلقة بالخلاء تحت مصطلح: (قضاء الحاجة).

### خلاف

انظر : اختلاف.

### خلافة

انظر : إمامة كبرى.

### أحكام الخلط:

(١) تاج العروس، الكليات، المصباح المنير.

يختلف حكم الخلط باختلاف موضوعه كما سيأتي .

خلط

١ \_ الخلط في اللغة مصدر خلط الشيء بغيره

يخلطــه خلطــا إذا مزجــه به وخلّطــه تخليطـا

والخلط أعم من أن يكون في المائعات

ونحوها مما لا يمكن تمييزه، أوغيرها مما يمكن

تمييزه بعد الخلط، كالحيوانات، وكل ما خالط

وجاء في الكليات: الخلط: الجمع بين أجزاء

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى

شيئين فأكثر: مائعين، أو جامدين ، أو

(١) حديث: «كسان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني...». أخرجه البخاري (الفتح ٢٤٢/١ ـ ط السلفية) ومسلم (١/ ٢٨٣ ـ ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك. وانظر : ابن عابدين ١/ ٢٣٠، جواهر الإكليل ١٨/١ ومغنى المحتاج ١/ ٣٩ والمغنى لابن قدامة ١٦٧/١

#### خلط ما تجب فيه الزكاة:

٢ ـ إن خلط اثنان من أهل الزكاة مالين لهما مما
 تجب فيه الزكاة: خلطة شيوع، أو جوار فيزكيان
 زكاة الواحد عند بعض الفقهاء، والتفصيل في
 مصطلح: (خلطة).

#### خلط المالين في عقد الشركة:

٣ ـ اختلف الفقهاء في اشتراط خلط المالين قبل
 العقد لانعقاد عقد الشركة .

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى أن الشركة تنعقد بمجرد العقد وإن لم يحصل الخلط بين المالين . (١)

وقالوا: إن الشركة في الربح مستندة إلى العقد دون المال، لأن العقد يسمى شركة فلابد من تحقق معنى هذا الاسم فيه، فلم يكن الخلط شرطا، ولأن المدراهم والمدناني لا يتعينان، فلا يستفاد الربح برأس المال وإنها يستفاد بالتصرف، لأنه في النصف أصيل وفي النصف وكيل، وإذا تحقت الشركة في التصرف بدون الخلط تحققت في المستفاد به، ولأنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه الخلط كالمضاربة. (٢)

وقال الشافعية: يشترط في صحة عقد الشركة خلط رأس مال الشركة بعضه ببعضه قبل العقد خلطا لا يمكن التمييز بينها، فلو حصل الخلط بعد العقد، ولوفي المجلس لم يكف على الأصح، ويجب إعادة العقد. (١) وقالوا: إن أسهاء العقود المشتقة من المعاني يجب تحقق تلك المعاني فيها، ومعنى الشركة: الاختلاط والامتزاج.

وهـولا يحصـل إلا بالخلط قبـل العقـد، وتفصيل ذلك في مصطلح (شركة).

#### الخلط تعديا:

3 - إذا خلط الغاصب المال المغصوب بغيره، أو اختلط عنده، أو خلط الأمين كالمودع والوكيل، وعامل القراض المال المؤتمن عليه بغيره، فإن أمكن التمييز لزمه، وإن شق عليه، وإلا فكالتالف، فينتقل الحق إلى ذمة الغاصب أو الأمين، سواء خلطه بمثله أم بأجود منه، أم بأردأ، وللضامن أن يدفع من المخلوط بمثله أو بأجود منه، لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه مع رد المثل في الباقي، فلم يجب عليه الانتقال إلى بدله في الجميع. (٢)

<sup>(</sup>۱) أستى المطالب ٢/ ٢٥٤، الجمال على شرح المنهبج ٣٩٦/٣، نهاية المحتاج ٥/٧

 <sup>(</sup>۲) نهاية المحتماج ٥/ ١٨٥، حاشية الجمل ٣/ ٤٩٤، كشاف القناع ٤/ ٩٤، فتح القدير ٥/ ١٧، روضة الطالبين
 ٣٣٦/٦٣، البدائع ٢/ ٢١٣، حاشية الدسوقي ٣/ ٤٢٠

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ٥/ ٢٤، مواهب الجليـل ٥/ ١٢٥، حاشيـة الدسوقي ٣/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠، كشاف القناع ٣/ ٤٩٧

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٥/ ٢٤، مواهب الجليل ٥/ ١٢٥، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٤٩ ـ ٣٥٠، كشاف القناع ٣/ ٤٩٧

وتفصيل ذلك في: (وديعة، وكالة، مضاربة، غصب).

#### خلط الولي مال الصبى بهاله:

و \_ يجوز للولي خلط مال الصبي بهاله، ومؤاكلته للإرفاق إذا كان في الخلط حظ للصبي، بأن كانت كلفة الاجتهاع أقل منها في الانفراد، وله الضيافة، والإطعام من المال المشترك، إن فضل للمولى عليه قدرحقه، وكذا له خلط أطعمة أيتام بعضها ببعضها وبهاله إن كانت في ذلك مصلحة للجميع. (١) لقوله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامي قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ﴾. (١)

#### خلط الماء بطاهر:

7 - لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا خالط الماء ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب، وسائر ما ينبت في الماء، وما في مقره، ومحره، فغيره فإنه لا يسلبه الطهورية، أما إذا خلط بقصد فغيره فإنه يسلبه الطهورية. (٣)

وتفصيل ذلك في مصطلح: (طهارة).

(٣) المغنى ١٣/١، روضة الطالبين ١/ ١٥

# خُلطة

التعريف:

1 - الخُلطة (بضم الخاء) لغة من الخلط، وهو مزج الشيء بالشيء. يقال: خلط القمح بالقمح يخلطه خلطا، وخلّطه فاختلط. وخليط الرجل مخالطه. . . والخليط، الجار والصاحب. وقيل: لا يكون إلا في الشركة.

وفي التنزيل ﴿وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض﴾ . (١) والخِلطة العِشْرة . والخُلطة الشركة . (٢)

والخُلطَة في الاصطلاح الفقهي نوعان:

النوع الأول: خُلطة الأعيان، هكذا سهاها الحنابلة، وسهاها الشافعية أيضا خُلطة الاشتراك وخلطة الشيوع، وهي أن يكون المال لرجلين أو أكثر هوبينها على الشيوع، مثل أن يشتريا قطيعا من الماشية شركة بينها لكل منها فيه نصيب مشاع، أو أن يرثاه أو يوهب لها فيبقياه بحاله غير متميز.

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل ٣/ ٣٤٧، نهاية المحتاج ٤/ ٣٨٥

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٢٢٠

<sup>(</sup>۱) سورة ص/ ۲٤

<sup>(</sup>٢) لسان العرب.

والثاني: خلطة الأوصاف، وفي شرح المنهاج تسميتها خلطة الجوار أيضا. وهي أن يكون مال كل من الخليطين معروفا لصاحبه بعينه فيخلطاه في المرافق لأجل الرفق في المرعى، أو الحظيرة، أو الشرب. بحيث لا تتميز في المرافق. (1)

### الحكم التكليفي:

Y - الخلطة في الأموال على وجه يتميز به مال كل من الخليطين عن صاحبه أمر مباح في الأصل، لأنه نوع من التصرف المباح في المال الخاص. وقد يحصل به أنواع من الرفق بأصحاب الأموال كأن يكون لأهل القرية غنم لكل منهم عدد قليل منها فيجمعوها عند راع واحد يرعاها بأجر أو تبرعا، ويؤويها إلى حظيرة واحدة، وتجمع في سقيها أو حلبها أو غير ذلك، فذلك أيسر عليهم من أن يقوم كل منهم على غنمه وحده، وكذا في من أن يقوم كل منهم على غنمه وحده، وكذا في خلطة المزارع الارتفاق باتحاد الناطور، والماء، والحراث، والعامل. وفي خلطة التجار باتحاد الميزان ونحو ذلك. (٢)

وأما خلطة الأعيان فهي الشركة بعينها، ويراجع حكمها تحت مصطلح: (شركة)

والأصل فيها أيضا الإِباحة.

وبها أن الخلطة قد تكون سببا في تقليل الزكاة بشروطها فقد ورد النهي عن إظهار صورة الخلطة إذا لم تكن هناك خلطة في الحقيقة سعيا وراء تقليل الزكاة التي قد وجبت فعلا، وكذا ورد النهي عن إظهار صورة الانفراد سعيا وراء تقليل الزكاة التي وجبت فعلا في الأموال تقليل الزكاة التي وجبت فعلا في الأموال المختلطة، وذلك بقول النبي على الأعمام بين منفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». (١) ويأتي مطولا بيان معنى ذلك.

#### أحكام الخلطة:

اختلف الفقهاء في تأثير الخلطة في الزكاة
 على قولين:

الأول: أن لها تأثيرا في الزكاة من حيث الجملة، وهـ ذا قول الجمهور على خلاف بينهم في بعض الشروط التي لابد من توافرها ليتحقق ذلك التأثير. مع الخلاف أيضا في الأموال التي تؤثر الخلطة فيها على ما سيأتي. واستدلوا بقول النبي على فيها واله البخاري من حديث أنس رضي الله عنه «ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنها يتراجعان بينها بالسوية». (٢)

<sup>(</sup>۱) المغني لابن قدامة ٢٠٧/٢ ط ثالثة، مكتبة المنار، ١٣٦٧ هـ، وشرح المنهاج للمحلي مع حاشية القليوبي وعميرة ٢/ ١١ - ١٣ القاهرة، عيسى الحلبي. (٢) شرح المنهاج ٢/ ١٩ والمغني ٢/ ١٩٩

<sup>(</sup>۱) حديث: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين...». أخرجه البخاري (الفتح ٣/ ٣١٤ ـ ٣١٥ ط السلفية). (٢) حديث: «لا يجمع بين متفرق...» سبق تخريجه ف/٢

قال الأزهري: جود تفسير هذا الحديث أبو عبيد في كتاب الأموال، وفسره على نحوما فسره الشافعي. قال الشافعي: الذي لا أشك فيه أن «الخليطين»: الشريكان لم يقتسها الماشية، «وتراجعها بالسوية»: أن يكونا خليطين في الإبل تجب فيها الغنم، فتوجد الإبل في يد أحدهما، فتأخذ منه صدقتها فيرجع على شريكه بالسوية. قال الشافعي: وقد يكون شريكه بالسوية. قال الشافعي: وقد يكون عرف كل منها ماشيته، قال: ولا يكونان عرف كل منها ماشيته، قال: ولا يكونان خليطين حتى يريحا ويسرحا معا، وتكون فحولتها مختلطة، فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال.

قال: وإن تفرقا في مراح، أوسقي، أو فحول، صدقا صدقة الاثنين. ا. هـ.

وأما قوله على: «لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» فهونهي عن أن يخلط الرجل إبله بإبل غيره، أوغنمه بغنمه، أوبقره ببقره، ليمنع حق الله تعالى ويبخس المصدق (وهوجابي الزكاة)، وذلك كأن يكون ثلاثة رجال، لكل منهم أربعون شاة، فيكون على كل منهم في غنمه شاة، فإذا أحسوا بقرب وصول المصدق جعوها ليكون عليهم فيها شاة واحدة.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» مثل أن يكون نصاب بين

اثنين، فإذا جاء المصدق أفرد كل منهما إبله عن إبل صاحبه لئلا يكون عليهما شيء. (١)

واحتجوا أيضا بقول النبي على: «لا خلاط ولا وراط (٢) (الخديعة)» فالخلاط المنهي عنه هو ما تقدم في تفسير قوله على «لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة» فلولا أن للخلط تأثيرا في الزكاة ما نهى عنه. (٣)

القول الثاني: وهو مذهب الحنفية أن الخلطة بنوعيها لا تأثير لها، واستدلوا بحديث أنس نفسه، قال ابن الهمام: لنا هذا الحديث، إذ المراد الجمع والتفريق في الأملاك لا في الأمكنة، ألا ترى أن النصاب المفرق في أمكنة مع وحدة المالك تجب فيه الزكاة، ومن ملك ثمانين شاة فليس للساعي أن يجعلها نصابين بأن يفرقها في مكانين. قال: «فمعنى لا يفرق بين مجتمع»،أن لا يفرق الساعي بين الثمانين أو المائة والعشرين فيجعلها نصابين أو ثلاثة. ومعنى «ولا يجمع فيجمع الأربعين المتفرقة في الملك بين متفرق» لا يجمع الأربعين المتفرقة في الملك بأن تكون مشتركة ليجعلها نصابا، والحال أن

<sup>(</sup>١) لسان العرب، والأم للشافعي ١٣/٢ القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية.

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا خلاط ولا وراط». ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (١/ ٢١٥ ـ ط دائرة المحارف العثمانية) ولم يسنده.

 <sup>(</sup>٣) المغني لابن قدامة ٢٠٨/٢ ط ثالثة، مطبعة المنار
 ١٣٦٨هـ.

لكل منهما عشرين. قال: «وتراجعهما بالسوية» أن يرجع كل واحد من الشريكين على شريكه بحصة ما أخذ منه. (١)

واحتجوا أيضا بقول النبي على «إذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة» (٢) قال الكاساني: نفى الحديث وجوب الزكاة في أقل من أربعين مطلقا عن حال الشركة والانفراد. فدل أن كمال النصاب في حق كل واحد منها شرط الوجوب. (٣)

#### أوجه تأثير الخلطة :

٤ - الخلطة تؤثر - عند من قال بها - في المالين
 المختلطين من أوجه:

الأول: تكميل النصاب، وهذا عند الشافعية والحنابلة، فلوكان لكل من الخليطين أقل من نصاب، وجموع مالها نصاب، تجب فيه الزكاة. وفي كتاب الفروع: لوتخالط أربعون رجلا لكل منهم شاة واحدة، فعليهم الزكاة، شاة واحدة. وقال المالكية: لا أثر للخلطة حتى يكون لكل من الخليطين نصاب.

الشاني: القدر، فلوكان ثلاثة لكل منهم أربعون شاة تخالطوا بها، فعليهم شاة واحدة، ولولا الخلطة لكان على كل منهم شاة. وهذا تأثير بالنقص. وقد يكون التأثير بالزيادة، كخليطين لكل واحد منها مائة شاة وشاة واحدة، عليها ثلاث شياه، ولولا الخلطة لكان على كل منها شاة واحدة. وقد يكون التأثير على كل منها شاة واحدة. وقد يكون التأثير كخليطين لأحدهما أربعون وللآخر عشرون.

الثالث: السن: كاثنين لكل منها ست وثلاثون من الإبل فعليهم جذعة، على كل واحد نصفها، ولولا الخلطة لكان على كل منها بنت لبون، فحصل بها تغير في السن.

الرابع: الصنف، كاثنين لأحدهما أربعون من الضأن، وللشاني ثهانون من المعز، فعليها شاة من المعز، لأن المعز أكثر، كالمالك الواحد، فقد تغير الصنف بالنسبة لمالك الضأن.

وقد لا توجب الخلطة تغييرا، كاثنين لكل منها عشر شياه فلا زكاة عليها مع الخلطة أو عدمها. أو اثنين لكل منها ماثة شاة، فعليها شاتان سواء اختلطا أم انفردا. (١)

الخمامس: أن الخلطة تفيد جواز إخراج الخليط الزكاة عن خليطه عند الشافعية

<sup>(</sup>١) فتح القدير لابن الهام ١/ ٤٩٦ ط بولاق ١٣١٥هـ.

<sup>(</sup>٢) حديث: «إذا كانت سائمة السرجل ناقصة من أربعين شاة. . . ». أخرجه البخاري (الفتح ٣١٨/٣ ـ ط السلفية) من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٢/ ٨٦٩ القاهرة، نشر زكريا علي يوسف.

<sup>(</sup>١) الشسرح الكبير وحماشية المدسوقي ١/ ٣٩٪ والفروع ٢/ ٣٨٣ وحاشية الشبراملسي على النهاية ٣/ ٥٩

والحنابلة. قال صاحب المحرر من الحنابلة: عقد الخلطة جعل كل واحد منهم كالأذن لخليطه في الإخــراج عنــه. وقــال ابن حامــد: يجزىء إخراج أحدهما بلا إذن الأخر.

واختار صاحب الرعاية: لا يجزىء إلا بإذن . (١)

أنواع الأموال الزكوية التي يظهر فيها تأثير الخلطة عند غير الحنفية:

أولا: السائمة:

٥ \_ قد اتفق من عدا الحنفية على أن الخلطة مؤثرة فيها. سواء أكانت إبلامع إبل، أوغناً مع غنم، أو بقراً مع بقر. (٢)

ثانيا: الزرع والثمر وعروض التجارة والذهب والفضة:

فالأظهر عند الشافعية أنها تؤثر أيضا، فلو كان نصاب منها مشتركا بين اثنين ففيه الزكاة، وكذا إن كان مختلطا خلطة جوار. واحتجوا بعموم الحديث «لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وهذا رواية عن أحمد اختارها الأجري وصححها ابن عقيل، ووجهها القاضي بأن

المؤونة تخف فالملقح واحد، والحراث واحد، والجرين واحـد، وكـذا الدكان واحد، والميزان والمخزن والبائع. ومذهب مالك هو والرواية الأخرى عن أحمد

وهو قول للشافعية: إن الخلطة فيها لا تؤثر مطلقا، بل يزكى مال كل شريك أوخليط وحده. قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر أهل العلم قال: وهـ والصحيح، لقول النبي ﷺ: «الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل»(١) فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك لا يكون خلطة مؤثرة، ودل على أن حديث «لا يفرق بين مجتمع» إنها يكون في الماشية .

ووجه الخصوصية أن الزكاة تقل بجمع الماشية تارة وتنزيد أخرى، وسائر الأموال غير الماشية تجب فيها فيها زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها، ولأن الخلطة في الماشية تؤثر للهالك نفعا تارة وضررا تارة أخرى، ولو اعتبرت في غير الماشية أثرت ضررا محضا برب المال، أي في حال انفراد كل من الخليطين بأقل من النصاب، فلا يجوز اعتبارها. (٢)

<sup>(</sup>١) حديث: «الخليطان ما اجتمعا على الحوض. . . » . أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠٤ ـ ط دار المحاسن) من حديث سعد بن أبي وقاص، وقال أبو حاتم الرازي في علل الحديث (١/ ٢١٩ ـ ط السلفية): «هذا حديث باطل».

<sup>(</sup>۲) المغني ۲/ ٦١٩ والفروع ۲/ ٣٩٨

<sup>(</sup>١) الفروع ٢/ ٤٠٥ ونهاية المحتاج ٣/ ٦١

<sup>(</sup>٢) جواهر الإكليل ١/ ١٢١ والدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٤٣٩ ط عيسى الحلبي والمغني ٢/ ٦٠٧، وشرح المنهاج

وفي قول ثالث عند الشافعية ورواية عن أحمد: التفريق بين خلطة الاشتراك، فتؤثر وبين خلطة الجوار فلا تؤثر مطلقا.

وفي قول رابع للشافعية: تؤثر خلطة الجوار في الزرع والثمر دون النقد وعروض التجارة.

وقد نقل هذا القول ابن قدامة عن الأوزاعي وإسحاق. (١)

شروط تأثير الخلطة في الزكاة عند القائلين بها: الـذين قالـوا بتأثير الخلطة في الزكاة اشترطوا لذلك شروطا كما يلى:

#### الشرط الأول :

7 - أن يكون لكل من الخليطين نصاب تام، وهذا اشترطه المالكية في المعتمد والثوري وأبو ثور واختاره ابن المنذر. قال المالكية: وسواء خالط بنصابه التام أو ببعضه. فلو كان له أربعون أو أكثر من الغنم فخالط بها كلها من له أربعون أو أكثر زكي ما لهما زكاة مالك واحد. ولو أن أحدهما خالط بعشرين وله غيرها عما يتم به ما له نصابا فيضم ما لم يخالط به إلى مال الخلطة وتركى غنمها كلها زكاة مالك واحد إذا كان ما تخالطا به نصابا أو أكثر. (٢)

وقال الشافعية: المشترط أن يكون مجموع المالين لا يقل عن نصاب، فإن كان مجموعها أقسل من نصاب فلا أثسر للخلطة ما لم يكن لأحدهما مال آخر من جنس المال المختلط يكمل به مع ماله المختلط نصاب، كما لو اختلطا في عشرين شاة لكل منها منها عشر فلا أثر للخلطة، فإن كان لأحدهما ثلاثون أخرى زكيا زكاة الخلطة. (١)

أما عند الحنابلة فالخلطة مؤثرة ولولم يبلغ مال كل من الخليطين نصابا. (٢)

#### الشرط الثاني:

٧ - أن يكون كل من الخليطين من أهل الزكاة،
 مسلما، فإن كانا كافرين أو أحدهما، لم تلزم
 الزكاة الكافر ويزكي المسلم زكاة منفرد.
 فإن كانوا ثلاثة خلطاء أحدهم كافرزكي
 الأخران ماليهما زكاة خلطة.

ومن ذلك أن المالكية اشترطوا في كلا الخليطين أن يكون حرا لأن العبد لا زكاة عليه.

واشترط الحنابلة أن لا يكون الخليط غاصبا لما هو مخالط به . (٣)

<sup>(</sup>١) المغني ٢/ ٦١٩، وشرح المنهاج ١٣/٢

<sup>(</sup>٢) الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ١٤٠ والمغني ٢/٧٠

<sup>(</sup>١) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٣/ ٥٩

<sup>(</sup>٢) الفروع ٢/ ٣٨١

<sup>(</sup>٣) الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٤٤٠، والفروع ٢/ ٣٨١

وكذا لو كان أحد المالين موقوفا أو لبيت المال. (١)

#### الشرط الثالث:

٨ ـ نية الخلطة: وهذا قد اشترطه المالكية، وهو قول للشافعية خلاف الأصح عندهم، وقول القاضي من الحنابلة. قال الدردير من المالكية: والمراد أن ينوي الخلطة كل واحد من الخليطين أو الخلطاء، لا واحد فقط، بأن ينويا حصول الرفق بالاختلاط لا الفرار من الزكاة. ووجهه المحلي بأن الخلطة تغير أمر الزكاة بالتكثير أو التقليل ولا ينبغي أن يكثر من غير قصده ورضاه ولا أن يقلل إذا لم يقصده محافظة على حق الفقراء.

والأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة أنه لا أثر لنية الخلطة، قال المحلي: لأن الخلطة إنها تؤثر من جهة خفة المؤنة باتحاد المرافق وذلك لا يختلف بالقصد وعدمه. وقال ابن قدامة: لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها. ولأن المقصود بالخلطة الارتفاق وهو حاصل ولو بغير نية، فلم يتغير وجودها معه كما لا تتغير نية السوم في الإسامة، ولا نية السقي في الزروع والثهار، ولا نية مضي الحول فيها الحول شرط فيه. (٢)

#### الشرط الرابع:

أولا: الخلطة في الأنعام. وجملة ما يذكره الفقهاء من تلك المرافق.

1 - المشرع، أي موضع الماء الذي تشرب منه سواء كان حوضا، أو نهرا، أو عينا، أو بئرا، فلا يختص أحد المالين بهاء دون الآخر.

٢ ـ المراح، قال المالكية: هو المكان الذي تقيل فيه أو تجتمع، ثم تساق منه للمبيت أو للسروح. وقال الشافعية والحنابلة: المراح مأواها ليلا.

٣ ـ المبيت: وهو المكان الذي تقضي فيه الليل.
 ٤ ـ موضع الحلب، والآنية التي يحلب فيها،
 والحالب.

المسرح: وهـوعنـد الشافعية الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى المرعى.

٦ ـ المرعى: وهو مكان الرعي وهو المسرح نفسه
 عند الحنابلة، وغيره عند الشافعية.

٧ ـ الراعي: ولوكان لكل من المالين راع لكن لو
 تعاون الراعيان في حفظ المالين بإذن صاحبيها
 فذلك من اتحاد الراعي أيضا.

٨ ـ الفحولة: بأن تضرب في الجميع دون تمييز.
 والأصل في ذلك الحديث الذي تقدم نقله

<sup>(</sup>١) نهاية المحتاج ٣/ ٥٩

<sup>(</sup>۲) الدسوقي والشرح الكبير ۱/ ٤٤٠، وشرح المنهاج وحاشية القليوبي ۲/۲ والمغنى لابن قدامة ۲/ ۲۰۹

«الخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والراعي». (١)

ثم إن المالكية قالوا: تتم الخلطة بثلاثة على الأقل من خمسة هي الماء، والمراح، والمبيت، والسراعي، والفحل، فلو انفردا في اثنين من الخمسة أو واحد لم ينتف حكم الخلطة.

ومذهب الشافعية أنه لابد من الاشتراك في سبعة هي المشرع، والمسرح، والمراح، وموضع الحلب، والسراعي، والفحل، والمرعى. وزاد بعضهم غيرها.

ومندهب الحنابلة لابند من الاشتراك في خسة: المسرح وهنو المنزعي، والمبيت، والمشرب، والمحلب، والفحل، وبعضهم أضاف الراعي، وبعضهم جعل الراعي والمرعى شرطا واحدا. واشترط بعضهم خلط اللبن. (1)

وقد صرح المالكية بأن كل منفعة من هذه المنافع يحصل الاشتراك فيها إذا لم يختص بها أحد المالين دون الآخر سواء أكانت مملوكة لهما أم لأحدهما وأذن للآخر أو لغيرهما وأعاره لهما أو كانت مباحة للناس كما في المبيت والمراح والمشرب.

• ١ - ثانيا: الخلطة في الزروع والثهار، فالذين قالوا من الشافعية إن الخلطة تؤثر فيها حتى تؤخذ من النصاب ولوكان مملوكا لأكثر من واحد، قالوا: يشترط أن لا يتميز (الناطور) وهو حافظ النخل والشجر، و(الجرين) وهو موضع جمع الثمر وتجفيفه، قال الرملي: وزاد في شرح المهذب اتحاد الماء، والحراث، والعامل، وجذاذ النخل، والملقح، واللقاط، وما يسقى لها به.

وفي خلطة التاجرين اشترطوا اتحاد الدكان والحارس ومكان الحفظ ونحوها، ولوكان مال كل منها متميزا، كأن تكون دراهم أحدهما في كيس ودراهم الآخر في كيس إلا أن الصندوق واحد. وفيها زاده في شرح المهذب: اتحاد الحمال، والكيال، والوزان، والميزان. (1)

وفيها علل به الذاهبون من الحنابلة إلى تأثير الخلطة في الزروع والشهار والعروض إيهاء إلى اشتراط مثل ما قاله الشافعية، فقد جاء في المغني: خرّج القاضي وجها في النزروع والثار أن الخلطة تؤثر لأن المؤونة تخف إذا كان الملقح واحدا، والصّعّاد والناطور والجرين. وكذلك أموال التجارة، فالدكان والمخزن والميزان والبائع واحد. (٢) وعبر في الفروع عن ذلك كله باتحاد المؤن ومرافق الملك. (٣)

<sup>(</sup>١) شرح المنهاج ١٣/٢

<sup>(</sup>٢) المغنى ٢/ ٦١٩

<sup>(</sup>٣) الفروع لابن مفلح ٢/ ٣٩٨ بيروت، نشر عالم الكتب.

<sup>(</sup>١) حديث: ١ الخليطان ما اجتمعا ١٠٠٠ تقدم تخريجه ف/ ٥

<sup>(</sup>٢) حاشية المدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٤٤٠ والفروع لابن مفلح ٢/ ٣٨٢، وشرح المنهاج وحاشية القليويي ٢/ ١١، ١٢ والمغني ٢/ ٦٠٨

11 - الشرط الخامس: الحول في الأموال الحولية. وهذا الشرط للشافعية في الجديد. والحنابلة. قال ابن قدامة: يعتبر اختلاطهم في جميع الحول، فإن ثبت لهم حكم الانفراد في بعضه زكوا زكاة منفردين. وقال الشافعية: لو ملك كل منها أربعين شاة في غرة المحرم ثم خلطا في غرة صفر فلا يثبت حكم الخلطة في هذه السنة، ويثبت في السنة الثانية.

والمذهب القديم للشافعية عدم اشتراط تمام الحول على الاختلاط. وعليه يكون على كل منها شاة كاملة في نهاية السنة الأولى على الجديد في المثال السابق. وفي القديم نصف شاة. (1)

ومذهب مالك أن المشترط الاختلاط آخر حول الملك وقبله بنحوشهر، ولوكانا قبل ذلك منفردين، فيكفي اختلاطها في أثناء السنة من حين الملك ما لم يقرب آخر السنة جدّا. (٢)

فإن لم يكن المال حوليًا، كالزروع والثمار عند من قال بتأثير الخلطة فيها، قال الرملي: المعتبر بقاء الخلطة إلى زهو الثمار، واشتداد الحب في النبات (٣)

#### كيفية إخراج زكاة المال المختلط:

١٢ \_ الخلطاء سواء أكانوا في خلطة اشتراك أم في خلطة جوار، يعامل مالهم الذي تخالطوا فيه معاملة مال رجل واحد، وهذا يقتضي أن الساعى له أن يأخذ الفرض من مال أي الخليطين شاء، سواء دعت الحاجة إلى ذلك بأن تكون الفريضة عينا واحدة لا يمكن أخذها من المالين جميعا، أوكان لا يجد فرضهما جميعا إلا في أحد المالين، مثل أن يكون مال أحدهما صغارا، ومال الآخر كبارا، أويكون مال أحدهما مراضا، ومال الأخر صحاحا، فإنه يأحذ صحيحة كبيرة، أولم تدع الحاجة إلى ذلك. قال أحمد: إنها يجيء المصدق (أي الجابي) فيجد الماشية فيصدقها، ليس يجيء فيقول: أي شيء لك؟ وإنها يصدّق ما يجده. وقال الهيثم بن خارجة لأحد: أنا رأيت مسكينا كان له في غنم شاتان، فجاء المصدّق فأخذ إحداهما. ولأن المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة، فكذلك في إخراجها. (١)

التراد فيها يأخذه الساعي من زكاة المال المختلط:

17 \_ إن كانت الخلطة خلطة اشتراك، والمال مشاع بين الخليطين، فإن ما يأخذه الساعي هو

<sup>(</sup>١) شرح المنهاج ١٢/٢

<sup>(</sup>٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١/ ٤٤٠

<sup>(</sup>٣) نهاية المحتاج ٣/ ٦٠

<sup>(</sup>١) المغني ٢/ ٦١٥

من المشاع بين الخلطاء، فلا إشكال، لأنه يكون بينهم بنسبة ملكهم في أصل المال.

وإن كانت خلطة جوار، فإنه إما أن يأخذ بحق أو بباطل.

الحالة الأولى: أن يأخذ بحق، وحينئذ فها أخذه يتراجعان في قيمته بالنسبة العددية لكل من ماليها. فلو خلطا عشرين من الغنم بعشرين، فأخذ الساعي شاة من نصيب أحدهما رجع على صاحبه بنصف قيمة الشاة التي أخذت منه، لا بنصف شاة، لأن الشاة غير مثلية.

ولوكان لأحدهما مائة وللآخر خمسون فأخذ الساعي الشاتين الواجبتين من غنم صاحب المائمة، رجع بثلث قيمتها، أو من صاحب الخمسين رجع على الآخر بثلثي قيمتها، أو أخذ من كل منها شاة، رجع صاحب المائة بثلث قيمة شاته، وصاحب الخمسين بثلثي قيمة شاته، ثم إنه إذا لم تكن بينة وتنازعا في قيمة المأخوذ، فالقول قول المرجوع عليه بيمينه إذا احتمل قوله الصدق لأنه غارم. (١)

والمعتبر في قيمة المرجوع به يوم الأخذ في قول ابن القاسم، لأنه بمعنى الاستهلاك، وقال أشهب: يوم التراجع، لأنه بمعنى السلف، والمتسلف إذا عجزعن ردّما تسلفه وأراد ردّ

قيمته تعتبر قيمته يوم القضاء. (١)

الحالة الثانية: أن يأخذ بغير حق، وهذا على نوعين، لأنه إما أن يكون متأولا تأويلا سائغا أو لا.

فإن كان متأولا تأويلا سائغا، وهوأن يكون رأى جواز ذلك شرعا، فحكمه حكم ما لو أخذ بحق. ومثال ذلك عند المالكية، أن يأخذ شاة من خليطين لكل منها عشرون شاة، فيتراجعا كها تقدم. والأصل عند المالكية أن هذا الأخذ بغيرحق، لأن الخلطة لا تؤثر تكميل النصاب كها تقدم، بخلاف مذهب الشافعية والحنابلة. ومثاله عند المالكية أيضا لو أخذ شاتين من خليطين لأحدهما مائة، وللآخر خسة وعلى الأحر خسها، لأن أخذ الساعي ينزل وعلى الأخر خسها، لأن أخذ الساعي ينزل منزلة حكم الحاكم، لأنه نائب الإمام ففعله كفعله.

وإن كان غيرمتأول، أوكان متأولا ولا وجه لتأوله، فلا تراجع، وهي مصيبة حلت بمن أخذت منه، إذ المظلوم ليس له أن يرجع بمظلمته على غيره.

مثال ذلك، أن يكون لكل من الخليطين ثلاثون شاة، فيأخذ الساعي من مال أحدهما شاتين، فيرجع على الآخر بنصف إحدى

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي ١/ ٤٤١

<sup>(</sup>١) شرح المنهاج وحاشية القليسوبي ٢ / ١٢، والفروع ٢/ ٣٩٩، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١ / ٤٤٠

الشاتين لا غير، أما الأخرى فقد ذهبت من مال من أخذت منه، لأنها إما أن يكون الساعي أخذها وهويعلم أن ليس له أخذها، فتكون غصبا، وإما أن يكون يرى أن أخذها حق شرعا، فيكون أخذها جهلا محضا لا عبرة به ولا ينزل منزلة حكم الحاكم، إذ حكم الحاكم بخلاف الإجماع ينقض. (١)

وكذا إن أخذ الساعي سنا أكبر من الواجب يرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته من السن الواجبة، كما لو أخذ جذعة عن ثلاثين من الإبل بين اثنين، يرجع المأخوذ منه بقيمة نصف بنت مخاض لأن الزيادة ظلم. (٢)



(۱) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ۱/ ٤٤١، ٤٤٢، والمغني ٢/ ٦١٥، والفروع ٢/ ٤٠٢ (٢) الفروع ٢/ ٣٩٩

# خلع

#### التعريف :

١ - الخلع (بالفتح) لغة هو النزع والتجريد،
 والخلع (بالضم) اسم من الخلع. (١)

وأما الخلع عند الفقهاء فقد عرّفوه بألفاظ مختلفة تبعا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقا أو فسخا، فالحنفية يعرّفونه بأنه عبارة عن: أخذمال من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع. (٢)

وتعريف عند الجمهور في الجملة هو: فرقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع. (٣)

<sup>(</sup>١) الصحاح، القاموس، اللسان، المصباح مادة: «خلع».

<sup>(</sup>٢) الاختيار ٣/ ١٥٦، ط المعرفة، فتح القدير مع العناية ٣/ ١٩٩، ط بولاق، حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٢/ ٥٥٠ ـ ط الأميرية، تبيين الحقائق ٢/ ٢٦٧ ـ ط الأميرية.

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل ١/ ٣٣٠ ـ ط المعرفة ، حاشية الدسوقي ٢ / ٣٤٧ ـ ط الفكر ، الزرقاني ٤/ ٦٤ ـ ط الفكر ، حاشية البناني على الزرقاني ٤/ ٦٣ ـ ط الفكر ، أسهل المدارك ٢ / ١٥٧ ـ ط الشانية ، حاشية القليوبي ٣/ ٣٠٧ ـ ط الحلبي ، روضة الطالبين ٧/ ٣٧٤ ـ ط المكتب الإسلامي ، كشاف القناع ٥/ ٢١٢ ـ ط النصر ، الإنصاف ٨/ ٣٨٢ ـ ط التراث

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الصلح:

Y - الصلح في اللغة اسم من المصالحة وهي التوفيق والمسالمة بعد المنازعة، ومعناه في الشرع عقد يرفع النزاع، والصلح من الألفاظ التي يؤول إليها معنى الخلع الذي هوبذل المرأة العوض على طلاقها، والخلع يطلق غالبا على حالة بذلها له جميع ما أعطاها، والصلح على حالة بذلها بعضه. (١)

#### ب ـ الطلاق:

٣ - الطلاق من ألفاظ الخلع عند الشافعية والحنابلة كما سيأتي، ومعناه في اللغة اسم بمعنى التسليم بمعنى التسليم وتركيب هذا اللفظ يدل على الحل والانحلال، ومنه إطلاق الأسير إذا حل إساره وخلي عنه.

وأما في الشرع فمعناه: رفع قيد النكاح من أهله في محله، وأما صلته بالخلع، سوى ما ذكر فهي أن الفقهاء اختلفوا في الخلع هل هو طلاق بائن، أو رجعي، أو فسخ، على أقوال سيأتي تفصيلها. (٢)

(١) المصباح مادة: «صلح»، التعريفات للجرجاني/ ١٧٦ ـ ط

والطلاق على مال هوفي أحكامه كالخلع عند الحنفية، لأن كل واحد منها طلاق بعوض فيعتبرفي الأخر إلا أنها يختلفان من ثلاثة أوجه:

أحدها: يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة كل الحقوق الواجبة لأحد الزوجين على الآخر بسبب الزواج، كالمهر، والنفقة الماضية المتجمدة أثناء الزواج، لكن لا تسقط نفقة العدة لأنها لم تكن واجبة قبل الخلع فلا يتصور إسقاطها به، بخلاف الطلاق على مال فإنه لا يسقط به شيء من حقوق الزوجين، ويجب به المال المتفق عليه فقط.

الثاني: إذا بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلم على خمر أو خنزير أوميتة فلا شيء للزوج، والفرقة باثنة، بخلاف الطلاق فإن العوض إذا بطل فيه وقع رجعيا في غير الطلقة الثالثة، لأن الخلع كناية، أما الطلاق على مال فهو صريح، والبينونة إنها تثبت بتسمية العوض إذا صحت التسمية، فإذا لم تصع التحقت بالعدم فبقي صريح الطلاق فيكون رجعيا.

الشالث: الطلاق على مال ، طلاق بائن ، ينقص به عدد الطلقات بلا خلاف، وأما الخلع فالفقهاء مختلفون في كونه طلاقا ينقص به عدد

العربي، بداية المجتهد ٢/ ٥٧ - ط التجارية الكبرى.
(٢) المغرب/ ٢٩٢ - ط العربي، والصحاح والمصباح مادة:
«طلق»، البناية في شرح الهداية ٤/ ٣٦٨ - ط الفكر،
التعريفات للجرجاني/ ١٨٣ - ط العربي، حاشية القليوبي
٣/٣٣ - ط الحلبي، كشاف القناع ٥/ ٢٣٢ - ط النصر.

الطلقات، أو فسخا لا ينقص به عددها(١) كما سيأتي.

#### ج ـ الفدية:

الفدية في اللغة اسم للمال الذي يدفع لاستنقاذ الأسير، وجمعها فدى وفديات، وفاديته مفاداة، وفداء أطلقته وأخذت فديته. وفدت المرأة نفسها من زوجها تفدي، وافتدت أعطته ما لاحتى تخلصت منه بالطلاق، والفقهاء لا يخرجون في تعريفهم للفدية عما ورد في اللغة. والفدية والخلع معناهما واحد، وهوبذل المرأة العوض على طلاقها، ولفظ المفاداة من الألفاظ الصريحة في الخلع عند الشافعية وعند الحنابلة لوروده في القرآن. (٢)

#### د ـ الفسخ :

الفسخ مصدر فسخ ومن معانيه في اللغة
 الإزالة، والرفع، والنقض، والتفريق.

وأما عند الفقهاء فقد ذكر السيوطي وابن نجيم أن حقيقة الفسخ حل ارتباط العقد، وذكر

الـزركشي أن الفسخ قلب كل واحد من العوضين إلى صاحبه، والانفساخ انقلاب كل واحد من العوضين إلى دافعه، وصلة الفسخ بالخلع هي أن الخلع فسخ على قول. (١) والفسخ من الألفاظ الصريحة في الخلع عند الخنابلة.

#### هـ - المبارأة:

٦- المبارأة صيغة مفاعلة تقتضي المشاركة في البراءة، وهي في الاصطلاح اسم من أسهاء الخلع والمعنى واحد وهوبذل المرأة العوض على طلاقها لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج حقا لها عليه. (٢) وهي عند أبي حنيفة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الأخرى المستقبلة المنكاح كالمهر والنفقة الماضية دون المستقبلة الأن الخلع ينبىء عن الفصل، ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقهما في النكاح وأحكامه وحقوقه. وقال محمد: لا يسقط بها إلا ما سمياه لأن هذه معاوضة، وفي المعاوضات

<sup>(</sup>۱) المصباح مادة: «فسغ»، الأشباه والنظائر للسيوطي / ۲۸۷ - ط العلمية، الأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٣٣٨-ط الهللال، المنشور ٣/ ٤٢-ط الأولى، الفسروق للقسرافي ٣/ ٢٦٩، المغنى ٧/ ٥٧-ط الرياض.

<sup>(</sup>٢) طلبة الطلبة/ ١٢٦ ـ ط القلم ، والموسوعة الفقهية ١/٣٤٦ \_ ط الموسوعة .

<sup>(</sup>۱) بدائسع الصنائع ۳/ ۱۵۲ ط الجهالية، تبيين الحقائق ٢ / ٢٦٨ - ط بولاق، الاختيار ٣/ ١٥٧ - ط المعرفة، فتح القدير ٣/ ٢٠٥ - ط الأميرية، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦١ - ط المصرية ببولاق.

<sup>(</sup>٢) المصباح مادة: «فدى»، بدايسة المجتهد ٢/ ٥٧ ـ ط التراث، التجارية الكبرى، ومغني المحتاج ٣/ ٢٦٨ ـ ط التراث، المغني ٧/ ٥٧ ـ ط الرياض.

يعتبر المشروط لا غيره، وأما أبويوسف فقد وافق محمدا في الخلع وخالفه في المبارأة، وخالف أب حنيفة في الخلع، ووافقه في المبارأة، لأن المبارأة مضاعلة من البراءة فتقتضيها من الجانبين، وأنه مطلق قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض، أما الخلع فمقتضاه الانخلاع، وقد حصل في نقض النكاح ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام. (١)

#### حقيقة الخلع:

٧- لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو نوي به الطلاق فهو طلاق وإنها الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق ولم ينو به صريح الطلاق أو كنايته. فذهب الحنفية في المفتى به والمالكية والشافعي في الجديد والحنابلة في رواية عن أحمد إلى أن الخلع طلاق. وذهب الشافعي في القديم والحنابلة في أشهر ما يروى عن أحمد إلى أنه فسخ . (٢)

هذا والقائلون بأن الخلع طلاق متفقون على أن الذي يقع به طلقة بائنة ، (١) لأن الزوج ملك البدل عليها فتصير هي بمقابلته أملك لنفسها ، ولأن غرضها من التزام البدل أن تتخلص من الزوج ولا يحصل ذلك إلا بوقوع البينونة . إلا أن الحنفية ذكروا أن الزوج إن نوى بالخلع ثلاث تطليقات فهي ثلاث ، لأنبه بمنزلة ألفاظ الكناية ، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة عند غير زفر ، وعنده ثنتان ، كما في لفظ الحرمة والبينونة وبه قال مالك . (٢)

والخلاف في هذه المسألة إنها يكون بعد تمام الخلع لا قبله، وسبب الخلاف في كون الخلع طلاقا أو فسخا، أن اقتران العوض فيه هل يخرجه من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة الفسخ، أو لا يخرجه. (٣)

احتمج القائلون بأن الخلع فسمخ بأن ابن

<sup>(</sup>١) فتح القدير مع العناية ٣/ ٢١٥ ـ ٢١٦ ـ ط الأميرية، تبيين الحقائق ٢/ ٢٧٢ ـ ط بولاق، الاختيار ٣/ ١٦٠ ـ ط المعرفة.

<sup>(</sup>۲) المبسوط ٦/ ١٧١ - ط السعادة ، البناية ١/ ٦٥٨ - ط الفكر ، تبيين الحقائق ٢/ ٢٦٨ - ط بولاق ، بداية المجتهد ٢/ ٥٩ - ط النجارية ، مواهب الجليل ١٤ / ١٩ - ط النجاح ، الخسرشي ١٤ / ١١ - ط بولاق ، شرح السسالة مع حاشية العدوي ٢ / ٢٠ - ط المعرفة ، روضة الطالبين ٧/ ٢٧٥ - ط ط المحتب الإسلامي ، الكافي ٣/ ١٤٥ - ط =

المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٥/ ٢١٦ ـ ط النصر،
 المغني ٧/ ٥٦ ـ ط الرياض، الإنصاف ٨/ ٣٩٣ ـ ٣٩٣ ـ ط
 التراث.

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن حزم في المحلى أنه طلاق رجعي إلا أن يطلقها ثلاثا أو آخر ثلاث أو تكون غيرموطوءة فإن راجعها في العدة جاز ذلك أحبت أم كرهت ويسرد ما أخذ منها إليها المحلى ١٠/ ٢٣٥، سنة ١٩٧٨ ـ ط المنيرية

<sup>(</sup>٢) المبسوط ٦/ ١٧٢ ـ ط السعادة، تفسير القرطبي ٣/ ١٤٣ ـ ط الثانية .

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٢/ ٢٦٨ ـ ط بولاق، بداية المجتهد ٢/ ٦٠ ـ ط التجارية الكبرى.

عباس رضي الله عنها: احتج بقوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان ﴾ ثم قال: ﴿فلا جناح عليها فيها افتدت به ﴾ ثم قال: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ﴾ ، (١) فذكر تطليقتين ، والخلع ، وتطليقة بعدها ، فلوكان الخلع طلاقا لكان أربعا ، ولأنها فرقة خلت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ .

واحتجوا أيضا بها رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهها «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي على أن تعتد بحيضة». (٢)

وبها رواه الترمذي عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنهها «أنها اختلعت على عهد رسول الله على فأمرها النبي على أو أمرت أن تعتد بحيضة». (٣)

ووجه الاستدلال بهذين الحديثين أن الخلع

لو كان طلاقا لم يقتصر على الأمر بحيضة. (١)

واحتج القائلون بأن الخلع طلاق بأنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا، ولوكان فسخا لما جاز على غير الصداق كالإقالة، لكن الجمه ورعلى جوازه بها قل وكثر فدل على أنه طلاق، ولأن المرأة إنها بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ، فوجب أن يكون طلاقا، ولأنه أتى بكناية الطلاق قاصدا فراقها، فكان طلاقا كغير الخلع من كنايات الطلاق.

واحتجوا أيضا بها روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم موقوف عليهم: الخلع تطليقة بائنة، والمعنى فيه كما في المبسوط أن النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه.

والخلع يكون بعد تمام العقد فيجعل لفظ الخلع عبارة عن رفع العقد في الحال مجازا، وذلك إنها يكون بالطلاق، وأما الآية فقد ذكر الله تعالى التطليقة الثالثة بعوض وبغير عوض، وبهذا لا يصير الطلاق أربعا، وأما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنها من خلاف في هذه المسألة فقد ثبت رجوعه عنه. (٢)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٢٩ ـ ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) حديث ابن عباس: «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها». أخرجه أبو داود (٢/ ٦٦٩ - ٦٧٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (٣/ ٤٨٢ - ط الحلبي). وقال: «حديث حسن».

 <sup>(</sup>٣) حديث الربيع بنت معود أنها اختلعت على عهد
 رسول الله و أخرجه الترمذي (٣/ ٤٨٢ - ط الحلبي).
 وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) نيسل الأوطسار ٧/ ٣٥، ٣٥ ـ ط الجيل، تبيين الحقائق ٢/ ٢٦٨ ـ ط بولاق، تفسير القرطبي ١٤٣/٣ ـ ١٤٤ ـ ط الثانية، المغني ٧/ ٥٧ ـ ط الرياض.

<sup>(</sup>٢) المبسوط ٦/ ١٧١ - ١٧٢ - ط السعادة، تبيين الحقائق =

ويتفرع على كون الخلع طلاقًا أنه إن نوى بالخلع أكثر من تطليقة عند المالكية والشافعية والحنابلة وزفريقع ما نواه.

وعند الحنفية إن نوى ثلاث تطليقات فهي ثلاث، لأنه بمنزلة ألفاظ الكناية، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة عند غيرزفرمن الحنفية، لأن الخلع معناه الحرمة، وهي لا تحتمل التعدد لكن نية الثلاث تدل على تغليظ الحرمة فتعتبر بينونة كبرى.

ويتفرع على كونه فسخا أنه لوخالعها مرتين ثم خالعها مرة أخرى، أوخالعها بعد طلقتين فله أن يتزوجها حتى وإن خالعها مائة مرة، لأن الخلع على هذا القول لا يحتسب من الطلقات. (1)

واختلف الشافعية فيها إذا نوى بالخلع الطلاق مع تفريعهم على أنه فسخ هل يقع الطلاق أو لا؟ فيه وجهان. (٢)

٨ ـ واختلف الفقهاء في كون الحلع معاوضة من
 جانب الـزوجـة دون الـزوج، أومنهما معا، وفي
 كونه يمينا من جانب الزوج دون الزوجة أومنهما

معا، فذهب أبوحنيفة إلى أن الخلع من جانب الزوجة معاوضة، ومن جانب الزوجة يمين الحانبين، وذهب الصاحبان إلى أنه يمين من الجانبين، ويترتب على كون الخلع يمينا من جانب الزوج أنه لا يصح رجوعه عنه قبل قبولها، ولا يصح شرط الخيار له، ولا يقتصر على مجلس الزوج، فلا يبطل بقيامه، ويقتصر قبولها على مجلس علمها، ويترتب على كونه معاوضة من جانبها صحة رجوعها قبل قبوله، وصح شرط الخيار لها ولو أكثر من ثلاثة أيام، ويقتصر على المجلس كالبيع، ويشترط في قبولها علمها بمعناه، لأنه معاوضة بخلاف الطلاق والعتاق.

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الخلع معاوضة من الجانبين، إلا أن الشافعية ذكروا أن المعاوضة على القول بأن الخلع طلاق معاوضة فيها شوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق فيه على قبول المال، وأما على القول بأنه فسخ فهي معاوضة محضة لا مدخل للتعليق فيها، فيكون الخلع في هذه الحالة كابتداء البيع، وللزوج الرجوع قبل قبول الزوجة، لأن هذا شأن المعاوضات.

وصرح الحنابلة أن العوض في الخلع كالعوض في الخلع كالعوض في الصداق، والبيع إن كان مكيلا أو موزونا لم يدخل في ضمان الزوج، ولم يملك التصرف فيه إلا بقبضه، وإن كان غيرهما دخل

<sup>=</sup> ۲۲۸/۲ ـ ط بولاق، المغني ٧/ ٥٧ ـ ط الرياض، فتح الباري ٤/ ٣٩٦ ـ ط الرياض.

 <sup>(</sup>١) المبسوط ٦/ ١٧٢ ـ ط السعادة، تفسير القرطبي ٣/ ١٤٣ ـ ط المكتب
 ط الشانية، روضة الطالبين ٧/ ٣٧٥ ـ ط المكتب
 الإسلامي، المغني ٧/ ٥٧ ـ ط الرياض.

<sup>(</sup>٢) الروضة ٧/ ٣٧٥

في ضانه بمجرد الخلع وصح تصرفه فيه. (١)

#### الحكم التكليفي:

٩ ـ الحلع جائز في الجملة سواء في حالة الوفاق
 والشقاق خلافا لابن المنذر.

وقال الشافعية: يصح الخلع في حالتي الشقاق والوفاق، ثم لا كراهة فيه إن جرى في حال الشقاق، أو كانت تكره صحبته لسوء خلقه، أو دينه، أو تحرجت من الإخلال ببعض حقوقه، أو ضربها تأديبا فافتدت، وألحق الشيخ أبو حامد به ما إذا منعها نفقة أو غيرها فافتدت لتتخلص منه، قال القليوبي: فإن منعها النفقة لكي تختلع منه فهو من الإكراه فتبين منه بلا مال إذا ثبت الإكراه، قال الرملي: والمعتمد أنه ليس بإكراه. وجاء في مغني المحتاج استثناء حالتين من الكراهة: إحداهما أن يخافا أو أحدهما أن من الكراهة: إحداهما أن يخافا أو أحدهما أن

والثانية: أن يحلف بالطلاق الثلاث على فعل شيء لابد له منه كالأكل والشرب وقضاء الحاجة، فيخلعها، ثم يفعل الأمر المحلوف

عليه، ثم يتزوجها فلا يحنث لانحلال اليمين بالفعلة الأولى، إذ لا يتناول إلا الفعلة الأولى وقد حصلت، فإن خالعها ولم يفعل المحلوف عليه ففيه قولان: أصحها: أنه يتخلص من الحنث فإذا فعل المحلوف عليه بعد النكاح لم يحنث، لأنه تعليق سبق هذا النكاح على صفة فيه، كما إذا على الطلاق قبل النكاح على صفة وجدت بعده. (1)

والخلاف في كون الخلع جائزا أو مكروها إنها هو من حيث المعاوضة على العصمة ، كها في حاشية الصاوي ، وأما من حيث كونه طلاقا فهو مكروه بالنظر لأصله أو خلاف الأولى ، لقوله عليه الصلاة والسلام: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». (٢)

واستدلوا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما الكتاب فقول تعالى: ﴿ فلا جناح عليهما فيما

<sup>(</sup>١) العناية بهامش فتع القدير ٣/ ١٩٩ ـ ط بولاق، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٥٨ ـ ٥٥٩ ط المصرية، الشرح الصغير بحاشية الصاوي ٢ / ١٨٥ ـ ط المعارف، مغني المحتاج ٢/ ٢٦٩ ـ ط الراث العربي، المغني ٧/ ٦٦ ـ ط الرياض.

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ۲/ ۲٦٧ - ط بولاق، الشرح الصغير بحاشية الصاوي ۲/ ۱۰۷ - ۱۰۸ ط المعارف، الدسوقي ۲/ ۳٤٧ - ط الفكر، حاشية العدوي على الرسالة ۲/ ۱۰۲ - ۱۰۳ - ط المعرفة، الخرشي ٤/ ۱۲ - ط بولاق، القسوانين الفقهية/ ۲۲۳ - ط العربي، القليوبي ۳/ ۲۰۸، نهاية المحتاج ۲/ ۲۸۳ ، روضة الطالبين ۷/ ۳۷۶ ط المكتب الإسلامي، مغني المحتاج ۲/ ۲۲۲ - ط التراث.

<sup>(</sup>٢) حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق». أخرجه أبو داود (٢) حديث (٣/ ٦٣١ - ٦٣٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمر، وصوب أبو حاتم الرازي في «العلل» (١/ ٤٣١ - ط السلفية) إرساله.

افتدت به ، (۱) وقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ﴾ . (۲)

وأما السنة فها رواه البخاري في امرأة ثابت بن قيس بقوله الله «أقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (٣) وهو أول خلع وقع في الإسلام. (٤)

وأما الإِجماع فهو إجماع الصحابة والأمة على مشروعيته وجوازه .

واستدلوا من المعقول بأن ملك النكاح حق الزوج فجاز له أخذ العوض عنه كالقصاص. (٥)

١٠ وأما الحنابلة فقد ذكروا أن الخلع على ثلاثة أضرب:

الأول: مباح وهوأن تكره المرأة البقاء مع زوجها لبغضها إياه، وتخاف ألا تؤدي حقه، ولا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه لقوله تعالى: ﴿ فإن خفتم ألا يقيها حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به (١) ويسن للزوج إجابتها، لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي على فقالت يارسول الله: ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخساف السكسفسر فقسال رسول الله ﷺ: فتردي عليه حديقته فقالت: نعم. فردت عليه، وأمره ففارقها»(٢) ولأن حاجتها داعية إلى فرقته ، ولاتصل إلى الفرقة إلا ببذل العوض فأبيح لها ذلك، ويستثنى من ذلك ما لوكان المزوج له إليها ميل ومحبة فحينتذ يستحب صبرها وعدم افتدائها، قال أحمد: ينبغي لها أن تصبر. قال القاضى: أي على سبيل الاستحباب، ولا كراهة في ذلك، لنصهم على جوازه في غير موضع.

الثاني: مكروه: كما إذا خالعته من غيرسبب مع استقامة الحال لحديث ثوبان أن النبي عليه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/ ٤

<sup>(</sup>٣) حديث: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». أخرجه البخاري (الفتح ٩/ ٣٩٥ ـ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>٤) ذكر الحافظ في الفتح عن أبي بكر بن دريد في أماليه أن أول خلع كان في الدنيا الخلع الذي وقع بين عامر بن الحارث بن الظـرب وابنـة عمه، فتح الباري ٩/ ٣٩٥، ٣٩٥ ـ ط الحيل، السنن الرياض، نيل الأوطار ٧/ ٣٦ ـ ٣٧ ـ ط الجيل، السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣١٣ ـ ٣١٤ ط الأولى.

<sup>(</sup>٥) تبين الحقائق ٢/٧٦٧ ـ ط بولاق، بداية المجتهد ٢/٧٥ ـ ط التجارية، مغني المحتاج ٣/ ٢٦٢ ـ ط التراث، حاشية القليوبي ٣/ ٣٠٧ ـ ط الحلبي، نهاية المحتاج ٢/ ٣٨٦ ـ ط المكتبة الإسلامية، تحفة المحتاج ٧/ ٤٥٧ ـ ط صادر، بجيرمي على الخطيب ٣/ ٤١١ ـ ط المعرفة، فتح الباري ٩/ ٣٩٥ ـ ط الرياض، نيل الأوطار ٧/ ٣٤ ـ ط الجيل.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٢٩

<sup>(</sup>٢) حديث عبدالله بن عباس: «جاءت امرأة ثابت بن قيس» أخرجه البخاري (الفتح ٩/ ٣٩٥ ـ ط السلفية).

قال: «أيها امرأة سألت زوجها طلاقافي غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة»(١) ولأنه عبث فيكون مكروها، ويقع الخلع، لقوله تعالى: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)(١) ويحتمل كلام أحمد تحريمه وبطلانه، لأنه قال الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهرفه ذا الخلع (٣) ووجه ذلك قوله تعالى: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيها حدود الله (٤)

الشالث: محرم: كما إذا عضل الرجل زوجته بأذاه لها ومنعها حقها ظلما لتفتدي نفسها منه لقوله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن﴾ (٥) فإن طلقها في هذه الحال بعوض لم يستحقه، لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحقه ويقع الطلاق رجعيا.

وإن خالعها بغيرلفظ الطلاق فعلى القول

بأنه طلاق فحكمه ما ذكر، وإلا فالزوجية بحالها، فإن أدبها لتركها فرضا أو نشوزها فخالعته لذلك لم يحرم، لأنه ضربها بحق، وإن زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز وصح الخلع لقول الله تعالى: ﴿ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾(١) والاستثناء من النهي إباحة. وإن ضربها ظلما لغير قصد أخذ شيء منها فخالعته لذلك صح الخلع، لأنه لم يعضلها ليأخذ عما آتاها شيءا (٢)

وذكر الحنابلة أيضا أن الخلع يحرم حيلة لإسقاط يمين طلاق، ولا يصح ولا يقع، لأن الحيل خداع لا تحل ما حرم الله. (٣)

هذا واختار ابن المنذر عدم جواز الخلع حتى يقع الشقاق منها جميعا وتمسك بظاهر قوله تعالى: ﴿ إِلا أَن يَخَافَا أَلا يقيها حدود الله ﴾ . (٤) وبذلك قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين . وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لها فنسبت المخافة إليها لذلك ، ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج

<sup>(</sup>۱) حديث ثوبان: «أيها امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما. . . » أخسرجه أبو داود (۲/۲۷ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (۲/ ۲۰۰ - ط دائرة المعارف العثمانية) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، واللفظ لأبي داود.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء/ ٤

 <sup>(</sup>٣) الكافي ٣/ ١٤١ - ١٤٢ - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٥/ ٢١٢ - ط النصر، الإنصاف ٨/ ٣٨٢ - ط التراث، المغنى ٧/ ٥١ - ٥٤ - ط الرياض.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة/ ٢٢٩

<sup>(</sup>٥) سورة النساء/ ١٩

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ١٩

<sup>(</sup>عُ) الكَافِي ٣/ ١٤٣ ـ ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٥/ ١٤٣ ٥٨٥ ـ ط المنصر، الإنصاف ٣٨٣/٨ ٣٨٥ ـ ط التراث، المغني ٧/ ٥٤ ـ ٥٦ ـ ط الرياض.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٥/ ٢٣١ ط النصر.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة/ ٢٢٩

أنه على أنه على أن ذكر الخوف في الآية جرى بالكراهة له، على أن ذكر الخوف في الآية جرى على الغالب وقوع الخلع في حالة التشاجر، ولأنه إذا جاز حالة الخوف وهي مضطرة إلى بذل المال ففي حالة الرضا أولى. (١)

11 ـ وصرح المالكية ـ على الأصح عندهم ـ
 بأنها إذا خالعته درءا لضرره فإن الزوج يرد المال
 الـذي خالعها به، ولوكانت قد أسقطت البينة
 التي أشهدتها بأنها خالعته لدرء ضرره.

#### جواز أخذ العوض من المرأة:

17 ـ ذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ المزوج عوضا من امرأته في مقابل فراقه لها سواء كان العوض مساويا لما أعطاها أو أقل أو أكثر منه ما دام الطرفان قد تراضيا على ذلك، وسواء كان العوض منها أو من غيرها، وسواء كان العوض نفس الصداق أو مالا آخر غيره أكثر أو أقل منه. (٢)

وذهب الحنابلة إلى أن الزوج لا يستحب له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها بل يحرم عليه الأخذ إن عضلها ليضطرها إلى الفداء. (٣)

وفصّل الحنفية فقالوا: إن كان النشوز من

جهة الزوج كره له كراهة تحريم أخذ شيء منها،

لقوله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان

زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه

شيئا، (١١) وَلأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد

إياشها بأخذ المال، وإن كان النشوز من قبل

المرأة لا يكره له الأخمذ، وهذا بإطلاقه يتناول

القليل والكثير، وإن كان أكثر مما أعطاها وهو

المذكور في الجامع الصغير، لقوله تعالى: ﴿ فلا

جناح عليهما فيما افتدت به ، (٢) وقال

القدوري: إن كان النشوز منها كره له أن يأخذ

منها أكثر مما أعطاها وهو المذكور في الأصل (من

كتب ظاهر الرواية) لقوله ﷺ في امرأة ثابت بن

قيس: «أما الزيادة فلا». (٣) وقد كان النشوز

منها، ولـوأخذ الزيادة جاز في القضاء، وكذلك

إذا أخذ والنشوز منه ، لأن مقتضى ما ذكر يتناول

. (١) سورة النساء/ ٢٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٢٢٩

<sup>(</sup>٣) حديث: قوله ﷺ: « في امرأة ثابت. . . » سبق تخريجه ف/ ٩

 <sup>(</sup>٤) تبيين الحقائق ٢/ ٢٦٩ ـ ط بولاق، البحر الرائق ٤/ ٨٣ ـ ط الأولى العلمية، فتح القدير ٣/ ٢٠٣ ـ ٢٠٠٤ ـ ط الأميرية.

<sup>(</sup>۱) فتح الباري ۹/ ۱۰۱ ـ ط الرياض، نيل الأوطار ۷۸/۷ ـ ط الجيسل، مغني المحتاج ۳/ ۲۹۲ ـ ط التراث، روضة الطالبين ۷/ ۳۷۶ ـ ط المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) الدسوقي ٢/ ٣٥٦

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير بحاشية الصاوي ٢/ ١١٥ - ١٨٥ - ط =

جوازه بحاكم وبلا حاكم:

17 - ذهب جمه ورالفقهاء إلى جواز الخلع بحاكم وبلاحاكم، وهوقول عمررضي الله عنه، فقد روى ابن أبي شيبة عن طريق خيشمة بن عبد الرحمن موصولا «أن بشر بن مروان أتي في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه فقال له عبدالله بن شهاب الخولاني: قد أتي عمر في خلع فأجازه» (١) ولأن الطلاق من حيث النظر جائز بلا حاكم فكذلك الخلع.

وذهب الحسن البصري كما ذكر الحافظ في الفتح إلى عدم جواز الخلع دون السلطان بدليل قوله تعالى: ﴿وَإِن خَفْتُم شَقَاقَ الله ﴾ ، (٢) وقوله تعالى: ﴿وَإِن خَفْتُم شَقَاقَ بِينهما فَابِعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها . (٣) قال: فجعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل فإن خافا.

### وقت الخلع :

١٤ ـ صرح الشافعية والحنابلة أن الخلع جائز في

الحيض والطهر الذي أصابها فيه، لأن المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة، والخلع شرع لرفع الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حق الزوج، والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة، فجاز دفع أعظم الضررين بأخفها، ولذلك لم يسأل النبي على المختلعة عن حالها، ولأن ضرر تطويل العدة عليها والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضاء منها به ودليلا على رجحان مصلحتها فيه (۱)

#### أركانه وما قاله الفقهاء في شروطها:

١٥ ـ للخلع عند غير الحنفية خمسة أركان
 وهي: الموجب ـ القابل ـ المعوض ـ العوض ـ الصيغة.

فالموجب: الزوج أووليه، والقابل: الملتزم للعوض، والمعوض: الاستمتاع بالزوجة، والعوض: الشيء المخالع به، والصيغة، الإيجاب والقبول والألفاظ التي يقع بها الخلع.

وأما الحنفية فقد ذكروا له ركنين إن كان بعوض وهما: الإيجاب والقبول، (٢) لأنه عقد

<sup>(</sup>۱) فتسع البساري ۹/ ۳۹٦-۳۹۷ ط الريساض، المبسوط ٦/ ۳۶۷ و ط الفكر، ١٧٣/٦ و السعبادة، السسوقي ٢/ ٣٤٧ و ط الفكر، الكسافي ٣/ ١٤٤ و ط المكتب الإسلامي، كشباف القنباع ٥/ ٢١٣ و ط النصر، المغني ٧/ ٥٧ و ط الرياض، المهذب ٢/ ٧٧ و ط الحلبي، بدائع الصنائع ٣/ ١٤٥ و ط الجالية.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة/ ٢٢٩

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/ ٣٥

<sup>(</sup>۱) المهذب ۲/۷۷ ـ ط الحلبي، المغني ۷/ ۵۲ ـ ط الرياض، كشاف القناع ۲۱۳/۵ ـ ط النصر.

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢/ ٥١٧ - ط المعارف، مغني المحتاج ٣/ ٣٦٣ - ط التراث، بجيرمي على الخطيب ٣/ ٤١٢ - ط المعرفة، روضة الطالبين ٣/ ٣٨٣ -٩ - ٣٩ - ط المسكنتب الإسلامي، حاشية =

على الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة ولا يستحق العوض بدون القبول، بخلاف الخلع بغير عوض فإنه إذا قال خالعتك ولم يذكر العوض ونوى الطلاق فإنه يقع الطلاق عليها، سواء قبلت أولم تقبل، لأن ذلك طلاق بغير عوض فلا يفتقر إلى القبول، وقد ذكر الفقهاء لكل ركن من هذه الأركان شروطا وأحكاما نذكرها فيها يلى:

#### الركن الأول: الموجب:

17 - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الموجب أن يكون ممن يملك التطليق. (١) وتفصيل ذلك في مصطلح: (طلاق).

فالمالكية والشافعية والحنابلة يجيزون خلع المحجور عليه لفلس، أوسفه، أورق قياسا على الطلاق، لأنهم يملكونه، وجازعند

= القليوبي ٣/ ٣٠٧ ـ ط الحلبي، كشاف القناع ٥/ ٢١٣ ـ

(۱) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢/ ٥٢٦ ـ ٥٢٠ ـ ط المعارف، جواهر الإكليل ١/ ٣٣٢ ـ ط المعرفة، روضة الطالبين ٧/ ٣٨٣ ـ ط المكتب الإسلامي، حاشية القليوبي ٣/ ٣٠٧ ـ ٣٠٠ ط الحلبي، أسنى المطالب ٣/ ٢٤٤ ـ ٥٤٢ ـ ط المكتبة الإسلامية، بجيرمي على الخطيب ٣/ ٤١٢ ـ ط المعرفة، المغني ٧/ ٨٧ ط الرياض.

الحنابلة أيضا خلع الصبي المميز في وجه بناء على صحة طلاقه، وذكر الشافعية والحنابلة أن المختلع لا يجوز له تسليم المال إلى السفيه بل يسلمه إلى البولي، لأن البولي هو الذي يقبض حقوقه وأمواله وهذا من حقوقه خلافا للقاضي من الحنابلة حيث قال: يصح قبضه لعوض لصحة خلعه فيصح قبضه، كالمحجور عليه لفلس، والأولى كما في المغني عدم جواز تسليم المال إلى المحجور عليه، لأن الحجر أفاد منعه من التصرف. (١)

#### الركن الثاني: القابل:

1۷ - يشترط في قابل الخلع من النوجة أو الأجنبي أن يكون مطلق التصرف في المال صحيح الالتزام. فلوخالع امرأته الصغيرة على مهرها فقبلت أو قالت الصغيرة لزوجها اخلعني على مهري ففعل وقع الطلاق بغيربدل، كها ذكر الحنفية والشافعية في وجه، وإن كان باذل العوض غيررشيد رد الزوج المال المبذول وبانت منه، ما لم يعلّق بقوله: إن تم لي هذا المال فأنت

٧/ ٢٧٥ - ط المعارف، جواهر الإكليسل ١/ ٣٣٢ - ط المعرفة، روضة الطالبين ٧/ ٣٨٣ - ط المكتب الإسلامي، بجيرمي على الخطيب ٣/ ٤١٢ - ط المعرفة، أسنى المطالب ٣/ ٢٤٤ - ط المكتبة الإسلامية، حاشية القليوبي ٣/ ٣٠٧ - ط الحلبي، كشاف القناع ٥/ ٢١٣ - ط النصر، المبدع ٧/ ٢٢٢ - ط المكتب الإسلامي، المغني ٦/ ٨٦ - ٨٧ - ط الرياض.

۲۳۱ ـ ط النصر، بدائع الصنائع ۳/ ۱٤٥ ـ ط الجهالية.
 (۱) بدائع الصنائع ۳/ ۱٤٧ ـ ط الجهالية، الشرح الكبير
 ۲/ ۲۰۵ ـ ط الفكر، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي
 ۲/ ۲۲۵ ـ ط المعارف، جواهر الإكليسل ۱/ ۳۳۲ ـ ط

طالق، أو إن صحت براءتك فطالق كها ذكر المالكية، فإذا رد الولي أو الحاكم المال من الزوج في هذه الصورة لم يقع طلاق، بخلاف ما إذا قاله لرشيدة أو رشيد، أو قاله بعد صدور الطلاق فلا ينفعه.

وذكر الحنابلة أن خلع المحجور عليها لصغر أوسف، أو جنون لا يصح حتى لوأذن فيه الحولي، لأنه تصرف في المال وليست من أهله، ولا إذن للولي في التبرعات.

وأما المحجور عليها لفلس فيصح منها الخلع على مال في ذمتها كها ذكر الحنابلة، لأن لها ذمة يصح تصرفها فيها، وليس له مطالبتها حال حجرها، كها لو استدانت من إنسان في ذمتها أو باعها شيئا بثمن في ذمتها، ويكون ما خالعت عليه دينا في ذمتها، يؤخذ منها إذا انفك عنها الحجر وأيسرت. أما لو خالعت بمعين من مالها فلا يصح لتعلق حق الغرماء به. (١)

(۱) فتح القدير ۲۱۸/۳ ـ ط الأميرية، بدائع الصنائع المنائع المرود المعارف، الدرح الصغير مع حاشية المساوي ۲/ ۱۹۵ ـ ط المعارف، الخرشي ۱۲/٤ ـ ط المساوي، الشرح الكبير ۲/ ۳٤۷ ـ ۳٤۷ ـ ط الفكر، وضة الطالبن ۷/ ۳۵۸ ـ ط المكتبة الإسلامية، حاشية القليوبي ۳/ ۳۰۸ ـ ط الحلبي، أسنى المطالب ۳/ ۲۶۰ ـ ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع ۵/ ۲۲۲ ـ ۲۲۲ ـ ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع المكتب الإسلامي.

#### الخلع في مرض الموت أو المرض المخوف: أ ـ مرض الزوجة :

14 - يجوز للزوجة المريضة مرضا مخوفا أن تخالع زوجها في مرضها باتفاق الفقهاء في الجملة، لأنه معاوضة كالبيع، وإنها الخلاف بينهم في القدر الذي يأخذه الزوج في مقابل ذلك مخافة أن تكون الزوجة راغبة في محاباته على حساب الورثة.

وقد ذكر الحنفية أن خلع المريضة يعتبر من الثلث لأنه تبرع فله الأقل من إرثه، وبدل الخلع إن خرج من الثلث وإلا فالأقل من إرثه، والثلث إن ماتت في العدة، أما لوماتت بعدها أو قبل الدخول فله البدل إن خرج من الثلث. (١)

وذكر الشافعية أن الخلع إن كان بمهر المثل نفذ دون اعتبار الثلث، وإن كان بأكثر فالزيادة كالسوصية للزوج، وتعتبر الريادة الثلث ولا تكون كالوصية للوارث لخروجه (أي الزوج) بالخلع عن الإرث، ولو اختلعت بجمل قيمته مائمة درهم ومهر مثلها خمسون (درهما) فقد حابت بنصف الجمل، فينظر إن خرجت المحاباة من الثلث، فالجمل كله للزوج عوضا ووصية.

<sup>(</sup>۱) السدر المختبار ۲/ ۵۷۰ ـ ط الأميرية، بدائع الصنبائع ٣/ ١٤٩ ـ ط الجسهاليسة، البحر الرائق ٤/ ٨١ ـ ٨٠ ـ ط الأولى العلمية، الاختيار ٣/ ١٦٠ ـ ط المعرفة.

وحكى الشيخ أبوحامد وجها أنه بالخياربين أن يأخذ الجمل، وبين أن يفسخ العقد ويرجع إلى مهر المثل، لأنه دخل في العقد على أن يكون الجمل عوضا. والصحيح الأول،إذ لا نقص ولا تشقيص، وإن لم يخرج من الثلث بأن كان عليها دين مستغرق لم تصح المحاباة، والزوج بالخياربين أن يمسك نصف الجمل وهو قدر مهر المثل ويرضى بالتشقيص، وبين أن يفسخ المسمى ويضارب الغرماء بمهر المثل، وإن كان لها وصايا أخر، فإن شاء الزوج أخذ نصف الجمل وضارب أصحاب الوصايا في النصف الآخر، وإن شاء فسخ المسمى وتقدم بمهر المثل على أصحاب الوصايا ولا حق له في الوصية، لأنها كانت من ضمن المعاوضة وقد ارتفعت بالفسخ ، وإن لم يكن دين ، ولا وصية ، ولا شيء لها سوى ذلك الجمل فالزوج بالخيار، إن شاء أخذ ثلثي الجمل، نصف بمهر المثل، وسـدسه بالوصية، وإن شاء فسخ، وليس له إلا مهر المثل. <sup>(١)</sup>

وذكر الحنابلة أن للزوج ما خالعته عليه إن كان قدر ميراثه منها فها دون، وإن كان بزيادة فله الأقل من المسمى في الخلع أوميراثه منها، لأن ذلك لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منها، فإن

الخلع إن وقع بأكثر من الميراث تطرقت إليه التهمة من قصد إيصالها إليه شيئا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه أشبه ما لو أوصت أو أقرت له، وإن وقع بأقل من الميراث فالباقي هو أسقط حقه منه فلم يستحقه، فتعين استحقاقه الأقل منها، وإن شفيت من مرضها ذاك الذي خالعته فيه فله جميع ما خالعها به كها لو خالعها في الصحة، لأنه ليس من مرض موتها. (١)

وذهب المالكية إلى أنه يجوز خلع الزوجة المريضة مرضا مخوفا إن كان بدل الخلع بقدر إرثه أو أقل لوماتت ولا يتوارثان قاله ابن القاسم. أما إن زاد بأن كان إرثه منها عشرة وخالعته بخمسة عشر وأولى لوخالعته بجميع مالها فيحرم عليه لإعانته لها على الحرام، وينفذ الطلاق ولا توارث بينها إن كان الزوج صحيحا ولو ماتت في عدتها.

وقال مالك: إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح بجميع مالها لم يجزولا يرثها، والظاهر أن قول ابن القاسم لا يخالف، كما قاله أكثر الأشياخ، ورد الزائد على إرثه منها، واعتبر الزائد على إرثه يوم موتها لا يوم الخلع، وحينئذ فيوقف جميع المال المخالع به إلى يوم الموت، فإن

<sup>(</sup>١) المبدع ٧/ ٢٤٣ ـ ط المكتب الاسلامي، كشاف القناع ٥/ ٢٢٨ ـ ٨٩ ـ ط الرياض.

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٧/ ٣٨٧ ـ ط المكتب الإسلامي، أسنى المطالب ٣/ ٢٤٧ ـ ط المكتب الإسلامي .

کان قدر إرثه فأقل، استقل به الزوج، وإن کان أکثر، رد ما زاد على إرثه، فإن صحت من مرضها تم الخلع وأخذ جميع ما خالعته به ولو أتى على جميع مالها ، ولا توارث بينها على كلحال. (١)

#### ب ـ مرض الزوج:

١٩ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن خلع الـزوج المريض مرض الموت جائز ونافذ بالمسمى، سواء أكان بمهر المثل أم أقل منه، لأنه لوطلق بغير عوض لصح ، فلأن يصح بعوض أولى ، ولأن الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء، ومثل المريض في هذا الحكم من حضر صف القتال، والمحبوس لقتــل أو قطــع كما ذكر المالكية، وذكروا أيضا أن الإقدام عليه لا يجوز لما فيه من إخراج وارث ولا توارث بينهم سواء أمات في العدة أم بعدها خلاف اللمالكية، فإنهم ذكروا أن زوجته المطلقة في المرض ترثه إن مات من مرضه المخوف الذي خالعها فيه، ولوخرجت من العدة وتزوجت غيره ولو أزواجا، أما هو فلا يرثها إن ماتت في مرضه المخوف الذي طلقها فيه ولوكانت هي مريضة أيضا، لأنه الذي أسقط ما كان بيده، وترثه أيضا إذا تبرع أجنبي بخلعها منه في مرضه الذي مات منه وهي في العدة، كما ذكر الحنفية،

لأنها لم ترض بهذا الطلاق فيعتبر الزوج فارًا، فلو أوصى الزوج لها بمثل ميراثها أو أقل صح كها ذكر الحنابلة، لأنه لا تهمة في أنه أبانها ليعطيها ذلك فإنه لولم يبنها لأخذته بميراثها، وإن أوصى لها بزيادة عليه فللورثة منعها ذلك، لأنه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها، لأنه لم يكن له سبيل إلى إيصال ذلك إليها وهي في عصمته، فطلقها ليوصل ذلك إليها فمنع منه كما لو أوصى لوارث. (١)

#### خلع الولي :

• ٢ - يجوز عند المالكية لولي غير المكلف من صبي أو مجنون أن يخالع عنها، سواء أكان الولي أبا للزوج أم وصيا أم حاكما أم مقاما من جهته، إذا كان الخلع منه لمصلحة، ولا يجوز لولي الصبي والمجنون عند مالك وابن القاسم أن يطلق عليهما بلا عوض، ونقل ابن عرفة عن اللخمي جوازه لمصلحة، إذ قد يكون في بقاء العصمة فساد لأمر ظهر أو حدث.

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق ٤/ ٨٧ ـ ط الأولى العلمية، الشرح الكبير // ٣٥٣ ـ ط الفكر، جواهر الإكليل ١/ ٣٣٣ ـ ط المعرفة، الشرح الصغير ٢/ ٧٥ - ٥٨ ـ ط المعارف، روضة الطالبين ٧/ ٣٨٨ ـ ط المكتب الإسلامي، أسنى المطالب ٣/ ٢٤٨ ـ ط المكتبة الإسلامية، كشاف الفناع ٥/ ٢٤٨ ـ ط النصر، المبدع ٧/ ٢٤٣ ـ ٤٤٢ ـ ط المكتب الإسلامي، المغني ٧/ ٨٩ ـ ط الرياض.

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢/ ٢٨٥ ـ ٢٩ ـ طالمعارف.

وأما ولي السفيه فلا يخالع عنه بغير إذنه، لأن الطلاق بيد الزوج المكلف ولوسفيها أوعبدا لا بيد الأب، فأولى غيره من الأولياء كالوصي والحاكم. (1)

والخلع عند الحنابلة يضح ممن يصح طلاقه بالملك، أو الوكالة، أو الولاية كالحاكم في الشقاق. (٢)

ولا يجوز للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير أو يطلق عليه بعوض أو بغير عوض عند الحنفية والشافعية وعلى الرواية الأشهر عند الحنابلة (٣) لقوله على الطلاق لمن أخذ بالساق» . (٤)

وذهب أحمد في روايسة أيسدها القاضي وأصحابه ورجحها صاحب المبدع إلى أن الأب يملك ذلك، لأن ابن عمر رضي الله عنها طلق على ابن له معتوه، ولأنه يصح أن يزوجه، فصح أن يطلق عليه إذا لم يكن متها شأنه

كالحاكم يفسخ للإعسار ويزوج الصغير. (١)

وأما خلع الأب ابنته الصغيرة فقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على المذهب إلى أن من خلع ابنته وهي صغيرة بشيء من مالها لم يجز عليها، لأنه لا نظر لها فيه، كها ذكر الحنفية، إذ البضع غير متقوم، والبدل متقوم، بخلاف النكاح، لأن البضع متقوم عند الدخول، ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث، ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال.

ولأنه بذلك يسقط حقها من المهر والنفقة والاستمتاع، وإذا لم يجز لا يسقط المهر والاستحق مالها وللزوج مراجعتها إن كان ذلك بعد الدخول كها في المهذب، وذكر الحنفية في وقوع الطلاق أوعدم وقوعه روايتين منشؤهما قول محمد بن الحسن في الكتاب لم يجز، فإنه يحتمل أن ينصرف إلى الطلاق وأن ينصرف إلى لزوم المال، والصحيح أن الطلاق واقع، وعدم الجواز منصرف إلى المال، فل عليه في المنتقى الخواز منصرف إلى المال، نص عليه في المنتقى الخواز منصرف إلى المال، نص عليه في المنتقى الخواز منا الأب كلسانها.

وأما المالكية فقد جوزوا خلع المحبر كأب عن المجبرة من مالها ولوبجميع مهرها بغير إذنها، وأما غير المجبر كوصي فليس له أن يخالع

<sup>(</sup>١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢/ ٥٢٦ ـ ٥٢٧ ـ ط المعارف، جواهر الإكليل ١/ ٣٣٧ ـ ط المعرفة، مواهب الجليل مع التاج والإكليل ٤/ ٢٦ ـ ط النجاح.

<sup>(</sup>٢) كشاف القناع ٥/ ٢١٣ ـ ط النصر.

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٨ ـ ٥٦٩ ـ ط المصرية، المهذب ٢/ ٧٧ - ط الحسلسي، المسلاع ٧/ ٢٧٣ ـ ط المكتب الإسلامي، المغني ٧/ ٨٨ ـ ط الرياض.

<sup>(</sup>٤) حُديث: والطلاق لمن أخذ بالساق». أخرجه ابن ماجه (١/ ٢٧٢ - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عبساس، وضعف إسناده البوصيري.

<sup>(</sup>١) المغني ٧/ ٨٧- ٨٨- ط السريساض، المبسدع ٧/ ٢٢٣ ـ ط المكتب الإسلامي.

عمن تحت إيصائه من مالها بغير إذنها، وكذا بإذنها على الأرجع.

وذكر الحنابلة في قول ذكره صاحب المبدع بلفيظ قيل: إنه له ذلك إذا رأى الحظ فيه كتخليصها عمن يتلف مالها ويخاف منه على نفسها وعقلها، والأب وغيره في ذلك سواء إذا خالعوا في حق المجنونة والمحجور عليه لسفه أو صغر، وظاهره أنه إذا خالع بشيء من ماله أنه يجوز، صرح به في الشرح وغيره، لأنه يجوزمع الأجنبي، فمن الولي أولى. (١)

#### خلع الفضولي :

٢١ ـ للفقهاء في خلع الفضولي اتجاهان:

الأول: جوازه وصحت وهوقول الحنفية لكن بقيد وهوأن يضيف البدل إلى نفسه على وجه يفيد ضمانه له أو ملكه إياه، مثل أن يقول: اخلعها بألف على أو على أني ضامن أو على ألفي هذه، فإن أرسل الخلع بأن قال على ألف أو على هذا الجمل، فإن قبلت لزمها تسليمه، أو قيمته إن عجزت، وإن أضافه إلى غيره كجمل فلان اعتبر قبول فلان.

(۱) فتح القدير مع العناية ٣/ ٢١٨ ـ ط الأميرية، تبيين الحقائق ٣/ ٢٧٣ ـ ٢٧٣ ـ ط بولاق، البناية ٤/ ٦٨٣ ـ ٢٨٤ ـ ط الفكر، الخرشي ٤/ ١٣٠ ـ ط بولاق، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢/ ٥٢٥ ـ ط المعارف، المهذب ٢/ ٢٧ ـ ط الحلبي، المبدع ٧/ ٢٢٣ ـ ط المكتب الإسلامي، الكافي ٣/ ١٤٤ ـ ط المكتب الإسلامي، الكافي ٣/ ١٤٤ ـ ط المكتب الإسلامي، المغني ٧/ ٨٣ ـ ٨٤ ـ ط الرياض.

وهو جائز أيضا عند المالكية سواء قصد الفضولي بذلك جلب مصلحة أو درء مفسدة أو إسقاط نفقتها عن الزوج كما في ظاهر المدونة إلا أن ابن عبدالسلام من المالكية قيد صحته بعدم قصد الفضولي إسقاط نفقة العدة عن الزوج فإن قصد إسقاطها عنه فقد حكي فيه ثلاثة أقوال:

أ ـ يرد العوض ويقع الطلاق بائنا وتسقط نفقة
 العدة وهو ظاهر المدونة واقتصر عليه البرزلي.
 ب ـ يرد العوض ويقع الطلاق رجعيا ولا تسقط نفقتها واختاره ابن عبد السلام وابن عرفة.

ج ـ يقع الطلاق بائنا ولا تسقط النفقة ويجري مثل هذا فيمن قصد دفع العوض ليتزوجها.

وذهب الشافعية أيضا إلى جوازه بناء على أن الخلع طلاق، سواء أكان بلفظ طلاق أم خلع، فخلع الفضولي عندهم بناء على هذا القول كاختلاع الزوجة لفظا وحكها، وذكروا أن الخلع من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها شوب تعليق، ومن جانب الأجنبي ابتداء معاوضة فيها الفضولي طلقت امرأتي على ألف في ذمتك فقبل، أو قال الفضولي للزوج: طلق امرأتك على ألف في ذمتي فأجاب، وقع الطلاق بائنا على ألف وي ذمتي فأجاب، وقع الطلاق بائنا بالمسمى، وللزوج أن يرجع قبل قبول الفضولي نظرا لشوب التعليق، وللفضولي أن يرجع قبل المنوج قبل المنوج قبل المنافذ المؤلفة ا

وخلع الفضولي جائز أيضا عند أكثر الحنابلة ولا تتوقف صحته على قبول المرأة فيكون التزامه للمال فداء لها، كالتزام المال لعتق السيد عبده، وقد يكون له في ذلك غرض صحيح، كتخليصها ممن يسيء عشرتها ويمنعها حقوقها.

الثاني: عدم الصحة وقد ذهب إلى ذلك أبو ثور ومن قال من الشافعية والحنابلة إن الخلع فسخ، واستدل أبو ثور بأنه يبذل عوضا في مقابلة ما لا منفعة له فيه.

واستـدلـوا بأن الفسـخ بلا سبب لا ينفـرد به الزوج فلا يصح طلبه منه . (١)

#### التوكيل في الخلع:

٢٧ ـ لا خلاف بين الفقهاء في أن التوكيل في الخلع جائر من كل واحد من الزوجين ومن أحدهما منفردا، والضابط فيه أن كل من يصح أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توكيله ووكالته

(۱) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٩ ـ ط المصرية، تبين الحقائق ٢/ ٤٧٤ ـ ط بولاق، البحر الرائق ٤/ ١٠١ ـ ط الاولى العلمية، نتائج الافكار ٣/ ٢٧١ ـ ط الأميرية، شرح المرزقاني ٤/ ٦٤ ـ و الفكر، الخرشي ٤/ ٦٠ ـ ط بولاق، جواهر الإكليل ١/ ٣٣٠ ـ ط المعرفة، شرح المنهاج بولاق، جواهر الإكليل ١/ ٣٣٠ ـ ط المعرفة، شرح المنهاج ٣٢ / ٣٦٠ ـ ط الحتبة الإسلامية، روضة الطالبين ٧/ ٢٦٠ ـ ٣٦٠ ـ ط المكتب الإسلامية، مغني المحتاج ٦/ ٤٠٩ ـ ٢١٢ ـ ط المكتبة الإسلامية، مغني المحتاج ٦/ ٤٠٩ ـ ٢٧٢ ـ ط المراث، والمبدع ٧/ ٢٢٢ ـ ط المكتب الإسلامي، والكافي الراث، والمبدع ٧/ ٢٢٣ ـ ط المكتب الإسلامي، والكافي ٣/ ١٤٤ ـ ط المكتب الإسلامي.

ذكرا أو أنثى، مسلما أو كافرا، محجورا عليه أو رشيدا، لأن كل واحد منهم يجوز أن يوجب الخلع، فصح أن يكون وكيلا وموكلا فيه. وجاء في البحر الرائق عن محمد بن الحسن أن توكيل الصبي والمعتوه عن البالغ العاقل بالخلع صحيح، وذكر الشافعية أن وكيل المرأة لا يجوز أن يكون سفيها حتى وإن أذن له الولي إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها، لأنه لا ضرر عليه في ذلك.

ولا يجوز عند الشافعية أيضا توكيل محجور عليه في قبض العوض في الخلع فإن وكله وقبض، ففي التتمة أن المختلع يبرأ والموكل مضيع لماله وأقره الشيخان.

والأصح: عندهم أيضا صحة توكيله امرأة لخلع زوجت أو طلاقها، لأن للمرأة تطليق نفسها بقول على عليك للطلاق أو توكيل به.

والثاني: لا يصح لأنها لا تستقل بالطلاق، ولـووكلت الـزوجـة امـرأة باختـلاعهـا جاز بلا خلاف لاستقلال المرأة بالاختلاع.

وذكر الحنفية سوى محمد بن الحسن أن المواحد لا يصلح أن يكون وكيلا في الخلع من الجانبين، وذكر الشافعية أن الوكيل في الخلع من الجانبين يتولى طرف منه مع أحد الزوجين أو وكيله، ولا يتولى الطرفين كما في البيع، ويرى الحنابلة في المذهب ومحمد والشافعية في قول:

إنه يتولى الطرفين قياسا على النكاح، ولأن الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين كما لو قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ذلك، يقع الطلاق خلعا.

والوكيل في الخلع لا ينعزل بمضي المدة عند الحنفية. (١)

هذا ويكون توكيل المرأة في ثلاثة أشياء: استدعاء الخلع - أو الطلاق - وتقدير العوض وتسليمه.

ويكون توكيل الرجل أيضا في ثلاثة أشياء: شرط العوض ـ وقبضه ـ وإيقاع الطلاق أو الخلع.

والتوكيل جائز مع تقدير العوض ومن غير تقدير، لأنه عقد معاوضة، فصح ذلك كالبيع والنكاح إلا أن التقدير مستحب لأنه أسلم من الغرر، وأسهل على الوكيل لاستغنائه عن الاجتهاد. (٢)

(۱) البحسر السرائق ٤/٢٠١ ـ ط الأولى العلمية، حاشية القليسوبي ٣١١ ـ ٣١٢ ـ ط الحلبي، كشساف القنساع ٥/ ٢٣٠ ـ ط النصر.

وعلى هذا فإن توكيــل الــزوج أو الـزوجـة لا يخلومن حالين:

أحدهما: أن يقدرا العوض كمئة مثلا.

والثاني أن يُطْلقا الوكالة من غير تقدير، كأن يوكلاه في الخلع فقط، وينبغي لوكيل الزوج أو وكيل الزوجة أن يفعل كل منها ما من شأنه أن يعود بالنفع على موكله، فلا ينقص وكيل الزوج عها قدره له، فإن استطاع أن يزيد عليه فليفعل وكذا وكيل الزوجة، فإن عليه أن لا يزيد عها قدرته له، فإن استطاع أن يخلعها بأقل منه فليفعل. وينبغي لوكيل الزوج في حالة الإطلاق فليفعل. وينبغي لوكيل الزوج في حالة الإطلاق أن لا يخالع بأقل من مهر المثل بل بأكثر، وينبغي لوكيل الزوجة أيضا أن لا يخلعها بأكثر من مهر المثل في حالة الإطلاق.

#### عدة المختلعة :

٢٣ ـ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب) إلى أن عدة المختلعة عدة المطلقة وهو قول سعيد بن المسيب وسالم بن عبدالله، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن، والشعبي، والنخعي، والزهري وغيرهم.

<sup>(</sup>۲) نسائيج الأفكار ٣/ ٢٢١ ـ ط الأميرية، تبيين الحقائق ٢/ ٢٧٥ ـ ط بولاق، البحر الرائق ٤/ ١٠١ ـ ط الأولى العلمية، جواهر الإكليل ١٠٤ ـ ط المعرفة، الدسوقي ٢/ ٣٥٠ ـ ط المفكر، الشرح الصغير ٣/ ٣٠٣ ـ ط المدني، المهذب ٢/ ٧٥ ـ ط الحلبي، روضة الطالبين ٧/ ٣٩١ ـ ط المكتب الإسلامي، حاشية القليوبي ٣/ ٣١١ ـ ٣١٢ ـ ط =

المكتبة الإسلامية، الكافي ٣/ ١٥٦ - ١٥٧ - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٥/ ٢٢٩ - ٢٣٠ - ط النصر، المبدع ٧/ ٢٤٤ - ٢٤٥ - ط المكتب الإسلامي، الإنصاف ٨/ ٤١٩ - ٤٢٠ - ط التراث، المغني ٧/ ٩٠ - ٩٣ - ط الرياض.

وفي قول عن أحمد: إن عدتها حيضة وهو المروي عن عشمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وأبان بن عثمان، وإسحاق، وابن المنذر.

واحتج القائلون بأن عدتها حيضة بها رواه النسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنها «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي على عدتها حيضة». (١)

وبأن عثمان رضي الله عنه قضى به .

واحتج القائلون بأن عدتها عدة المطلقة بقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ . (٢) ولأن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة بعد الدخول فكانت العدة ثلاثة قروء كغير الخلع . (٣)

الركن الثالث: المعوَّض وهو البضع:

٧٤ ـ يشترط فيه كها جاء في الروضة من كتب الشافعية أن يكون مملوكا للزوج، فأما البائن بخلع وغيره فلا يصح خلعها، ويشترط في الخلع عند المالكية أيضا أن يصادف محلا، فإن كانت الزوجة بائنا وقت الخلع، فإن الخلع لايقع،

فجعل . . . » تقدم تخریجه (ف/٧)

لأنه لم يصادف محلا، وتسترد الزوجة المال الذي دفعته للزوج، ويسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها، أو نفقة حمل، أو إسقاط حضانتها.

والفقهاء متفقون على أن الخلع لا يصح إلا مع الـزوجة التي في عصمة زوجها، حقيقة، وهي التي لم تفارق زوجها بطلاق بائن ونحوه، كاللعان مثلا، أوحكما، وهي التي طلقها زوجها طلاقا رجعيا ولم تنقض عدتها، فإنها حينئذ زوجة والنكاح بينها وبين زوجها قائم، وتسري عليها كافة الأحكام الخاصة بالنزوجات، ولومات زوجها قبل انقضاء عدتها فإنها ترث منه، ولو قال الــزوج: كل امــرأة لي طالق تدخــل هذه المطلقة فيه كما ذكر الحنفية ويقع عليها الطلاق، إلا أن الخرقي من الحنابلة ذكر أن الرجعية محرمة، لأن ظاهر قوله يدل على ذلك، فقد جاء في المغني عنه (وإذا لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا؟ فهومتيقن للتحريم شاك في التحليل) وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا، وظاهر مذهب الحنابلة كما قال القاضي: إنها مباحة.

وأما مخالعة الزوج لها أي الرجعية في أثناء العدة فتصح عند المالكية، ولا تسترد المال الذي دفعته للزوج ولزم الزوج أن يوقع عليها طلقة أخرى بائنة، وتصح أيضا عند الشافعية في أظهر الأقوال، وهو أيضا ما ذهب إليه الحنابلة سوى الخرقي، لأنها زوجة صح طلاقها فصح خلعها كما قبل الطلاق.

كانت الزوجه باتنا وفت الحلع ، فإن الحلع لا يفع ، --------(١) حديث ابن عبـاس «إن امـرأة ثابت بن قيس اختلعت منـه

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٢٢٨

<sup>(</sup>٣) فتح القدير ٣/ ٢٦٩ ـ ط الأميرية، تبيين الحقائق ٣/ ٢٦ ـ ط بولاق، السدسوقي مع الشسرح الكبسير ٢/ ٤٦٨ ـ ط الفكر، روضة الطالبين ٨/ ٣٦٥ ـ ط المكتب الإسلامي، المغني ٧/ ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ـ ط الرياض، الإنصاف ٩/ ٢٧٩

وذهب الشافعية في قول: إلى عدم صحة خالعتها لعدم الحاجة إلى الافتداء، وذهب الشافعية في قول آخر ذكره النووي في الروضة بلفظ، قيل: إلى أن الرجعية يصح خلعها بالطلقة الثالثة دون الثانية لتحصل البينونة الكبرى، هذا ويلزم عما ذكره الحنفية من وقوع الطلاق على الرجعية قبل انقضاء عدتها صحة خالعتها لأن الخلع على القول الذي عليه الفتوى عندهم طلاق. (١)

الركن الرابع: العوض:

70 \_ العوض ما يأخذه الزوج من زوجته في مقابل خلعه لها، وضابطه عند الحنفية، والمالكية والشافعية، وعند الحنابلة في المذهب أن يصلح

(۱) العناية بهامش فتح القدير ٣/ ١٧٢ ـ ط الأميرية، حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٥ - ٣٥ ـ ط بولاق، البناية في شرح الهداية ٤/ ٢١٦ ـ ٢١٢ ـ ط الفكر، البحر الرائق ٤/ ٢٠ ـ ط الأولى العلمية، تبيين الحقائق ٢/ ٢٥٦ ـ ط بولاق، الشرح الصغير ٢/ ٤٠٣ ـ ط المدني، الخرشي ٤/ ٢١ ـ ط بولاق، بولاق، جواهر الإكليل ١/ ٣٠٤ ـ ط المعرفة، الدسوقي ٢/ ٣٥٦ ـ ط الفكر، شرح الزرقاني ٤/ ٥٧ ـ ط الفكر، روضة الطالبين ٧/ ٣٨٨ ـ ط المكتب الإسلامي، أسنى روضة الطالب ٣/ ٢٩٨ ـ ط المكتبة الإسلامية مغني المحتاج المحتاج ٣/ ٥٢٠ ـ ط الخباي، ٣/ ٥٢٠ ـ ط الخباي، المحتاج ١/ ٥٢٠ ـ ط الخبي، المحتاج المحتاج ١/ ٥٢٠ ـ ط الخبي، المحتاج ١/ ٥٢٠ ـ ط الخبي، المحتاج المحتاج ٧/ ٥٢٠ ـ ط الخبي، المحتاج المحتاج ١/ ٥٢٠ ـ ط الخبي، المحتاج المحتاج ١/ ٥٢٠ ـ ط المحتاج المحتاج ١/ ٥٢٠ ـ ط المحتاج المحتاج ١/ ٥٢٠ ـ ط المحتاج ١/ ٥٢٠ ـ ط المحتاج ١/ ٢٨٠ ـ ط المحتب الإسلامي، المبدع المحتاب الإسلامي، المبدع المحتب الإسلامي، المبدع المحتب الإسلامي، المبدع المحتب الإسلامي، المبدع المحتب الإسلامي، المبدع الإسلامي، المبدع المحتب الإسلامي، المبدع الإسلامي، المبدع المحتب المحتب الإسلامي، المبدع المحتب الإسلامي، المبدع المحتب الإسلامي، المبدع المحتب الإسلامي، المبدع المحتب المحتب المحتب الإسلامي، المبدع المحتب المحت

جعله صداقا، فإن ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدل خلع . (١)

والعوض في الخلع يجوز أن يكون مالا معينا أو موصوفا، ويجوز أن يكون دينا للمرأة على الزوج تفتدي به نفسها، ويجوز أن يكون منفعة وذلك أن يخالعها على إرضاع ولده منها، أو من غيرها مدة معلومة معينة، كها ذكر المالكية والشافعية، أو مطلقة كها ذكر الحنابلة، فإن ماتت المرضعة، أو الصبي، أو جف لبنها قبل ذلك فعليها أجرة المشل لما بقي من المدة، لأنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته، أو مثله، كها لو خالعها على قفيز فهلك قبل قبضه.

ولا يجوز أن يكون العوض في الخلع إخراج

<sup>(</sup>۱) البناية في شرح الحداية ٤/ ٣٦٩ - ٣٧٠ - ط الفكر، نتائج الأفكار ٣/ ٢٠٧ - ط الأميرية، تبيين الحقائق ٢/ ٢٦٩ - ط بولاق، القوانين الفقهية/ ٣٣٧ - ط العربي، الخرشي ١٣/ ٤ - ط بولاق، الدسوقي ٢/ ٣٤٨ - ط الفكر، أسهل المدارك ٢/ ١٥٨ - ط الحلبي، روضة الطالبين ٧/ ٣٨٩ - ط المكتب ط المكتب الإسلامي، الكافي ٣/ ٢٥٧ ط المكتب الإسلامي، المهذب ٢/ ٤٧ - ط الحلبي، مغني المحتاج ٣/ ٥٣٠ - ط المكتبة الإسلامي، المهذب ٢/ ٤٧ - ط المكتبة الإسلامية، بجيرمي على الخطيب ٣/ ٤١٤ - ط المعرفة، المسينة القليوبي ٣/ ٣٠٩ - ط الحلبي، المسدع كر ٢٢٩ - ط المحتاج ط المعرفة، ٢٢٩ - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٥/ ٢٠٠ - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٥/ ٢٠٠ - ط المكتب الإسلامي.

 <sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ٢/ ٢٩٨ ـ ط المدني، الخرشي ٢٢/٤ ـ ط
 بولاق، السسوقي ٢/ ٣٥٧ ط الفكر، روضة الطالبين =

المرأة من مسكنها الذي طلقت فيه لأن سكناها فيــه إلى انقضاء العدة حق لله ، لا يجوز لأحد إسقاطه لا بعوض ولا بغيره، وبانت منه ولا شيء عليها للزوج كها ذكر المالكية، واستثنوا زمن العدة، فإن ذلك جائز. وذكر الشافعية في

٢٦ \_ وذكر الفقهاء أيضا أن العوض في الخلع إن كان معلوما ومتمولا ومقدورا على تسليمه فإن الخلع يعتبر صحيحا.

أما إذا فسد العوض باختلال شرط من شروطه، كاختلال شرط العلم، أو المالية، أو القدرة على التسليم، فإن الخلع يعتبر فاسدا، وفيه خلاف، سببه تردد العوض ها هنا بين العوض في البيوع، أوالأشياء الموهوبة، أو الموصى بها فمن شبهه بالبيوع اشترط فيه ما يشترط في البيوع وفي أعواض البيوع. ومن شبهه بالهبات لم يشترط فيه ذلك. (٢)

من ذلك أن تتحمل هي أجرة المسكن من مالها هذه المسألة أن للمرأة السكني وللزوج مهر

الخلع بالمجهول جائز عند الحنفية، لأن الخلع عندهم إسقاط يجوز تعليقه وخلوه من العوض بالكلية، وهو مما يجري فيه التسامح، فيجوز بالمجهول إلى الأجل المجهول المستدرك الجهالة وعلى هذا الأصل يجوز اختلاعها على زراعة أرضها، وركوب دابتها، وخدمتها له على وجه لا يلزم خلوته بها، أو خدمة الأجنبي،

الأولى: الخلع بالمجهول وبالمعدوم وبالغرر

وتتلخص أحكامه في مسألتين:

أوبها لا يقدر على تسليمه.

لأن هذه تجوز مهرا. (١)

ويجوز الخلع عند المالكية أيضا بالمجهول والغرر، فيجوز للمرأة عندهم أن تخالع زوجها بها في بطن ناقتها، ومثله الآبق، والشارد، والثمرة التي لم يبد صلاحها، وبحيوان، وعرض غيرموصوف، أوبأجل مجهول، وللزوج عليها الـوسـط من جنس ما وقعت المخالعة به، لا من وسط ما يخالع به الناس ولا يراعى في ذلك حال المرأة، وإذا انفش الحمل (٢) المذي وقع الخلع عليه فلا شيء للزوج، لأنه مجوز لذلك والطلاق بائن . <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) فتح القدير ٣/ ٢٠٧ ـ ط الأميرية .

<sup>(</sup>٢) يقال: انفشت القربة خرج ما فيها من هواء والعلة زالت.

<sup>(</sup>٣) القوانين الفقهية/ ٢٣٣ ـ ط العربي، الخرشي ١٣/٤ ـ ط بولاق، الـدسـوقي ٢/ ٣٤٨ ط الـفكـر، أسهـل =

<sup>=</sup> ٧/ ٣٩٩ ـ ط المكتب الإسلامي، الكيافي ٣/ ١٥٦ ـ ط المكتب الإسلامي، المغنى ٧/ ٦٤ \_ ٦٥ \_ ط الرياض.

<sup>(</sup>١) الخرشي ٤/ ١٥ ط بولاق، الرزوقاني ١٨/٤ ـ ط الفكر، الدسوقي ٢/ ٣٥٠ ـ ط الفكر، مغني المحتاج ٣/ ٢٦٥ ـ ط

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٢/ ٥٨ ـ ط التجارية .

ويصح الخلع عند الحنابلة أيضا بالمجهول في ظاهر المذهب، وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده، لأن الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط، فجاز أن يستحق به العوض المجهول كالوصية، ولأن الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس فيه تمليك شيء، والإسقاط تدخله المسامحة ولذلك جاز بغير عوض على رواية. (١)

ولا يجوز عند الشافعية الخلع على ما فيه غرر كالمجهول، وهوقول أبي بكر من الحنابلة في الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده، وهوقياس قول أحمد، وجزم به أبومحمد الجوزي، ومثله عند الشافعية الخلع على محرم، أو على ما لم يتم ملكه عليه، أو على ما لا يقدر على تسليمه، لأنه عقد معاوضة فلا يجوز على ما ذكر، كالبيع والنكاح، فلو خالع بشيء مما ذكر بانت بمهر المثل عند الشافعية، لأنه المراد غند فساد العوض. (٢)

الركن الخامس : الصيغة : ٢٧ ـ صيغة الخلع هي الإيجاب والقبول.

أما الإيجاب والقبول فها ركنا الخلع عند الحنفية إن كان بعوض، ويشترط فيها كما ذكر الشافعية إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة، كقوله خالعتك على كذا القبول لفظا بمن يتأتى منه النطق، وبالإشارة المفهمة من الأحرس وبالكتابة منها، وأن لا يتخلل بين الإيجاب والقبول كلام أجنبي كثير بمن يطلب منه الجواب لإشعاره بالإعراض بخلاف اليسير مطلقا، والكثير بمن لم يطلب منه الجواب، وأن يكون القبول على وفق الإيجاب، فلو اختلف الإيجاب القبول على وفق الإيجاب، فلو اختلف الإيجاب والقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفن، وعكسه بألف فقبلت واحدة بثلث ألف، فلغوفي المسائل بألف فقبلت واحدة بثلث ألف، فلغوفي المسائل الثلاث للمخالفة كها في البيع.

وأما إذا ابتدأ الروج بصيغة تعليق في الإثبات، كمتى أومتى ما، أوأي حين، أو زمان، أووقت أعطيتني كذا فأنت طالق فلا يشترط فيه القبول لفظا، لأن الصيغة لا تقتضيه، ولا يشترط الإعطاء فورا في المجلس أي مجلس التواجب. بخلاف ما لو ابتدأ (بصيغة تعليق في النفي، كقوله متى لم تعطني كذا فأنت طالق، فإنه يكون على الفور) ومثل ذلك ما لوقالت له: متى طلقتني فلك

<sup>=</sup> المدارك ٢/ ١٥٨ ط الحلبي، التاج والإكليسل ٢٢/٤، مواهب الجليسل ٢/ ٢٢ ـ ط النجاح، المدونة ٢/ ٣٣٧ ـ ط المصرية أو دار صادر.

<sup>(</sup>١) المبدع ٧/ ٢٣٣ ـ ط المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) المهـذب ٢/ ٧٤ ط الحلبي، مغني المحتاج ٣/ ٢٦٥ ط المتراث، المبدع ٧/ ٢٣٣ عظ المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٥/ ٢٢٢ عط النصر، الكافي ٣/ ١٥٣ ط المكتب الإسلامي.

عليّ ألف، فإن الجواب يختص بمجلس التواجب. (١)

## تعليق الخلع بالشرط:

14 - الخلع إن كان من جانب الزوجة بأن كانت هي البادئة بسؤال الطلاق، فإنه لا يقبل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت عند الحنفية والشافعية، لأن الخلع من جانبها معاوضة، وإن كان من جانب الزوج فإنه يقبل التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت عند الحنفية والمالكية والشافعية، لأن الخلع من جانبه يمين، ومثله الطلاق على مال.

وأما الحنابلة فلم يجوزوا تعليق الخلع قياسا على البيع . (٢)

# شرط الخيار في الخلع :

٢٩ ـ يصبح للزوجة شرط الخيار في الخلع
 لا للزوج عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف
 ومحمد لا يصح لها أيضا، لأن إيجاب الزوج

يمين ولهذا لا يملك الرجوع عنه ويتوقف على ما وراء المجلس وصحت إضافته وتعليقه بالشرط لكون الموجود من جانبه طلاقا وقبولها شرط اليمين فلا يصح خيار الشرط فيها، لأن الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد، واليمين وشرطها لا يحتملان الفسخ.

وقال أبوحنيف: إن الخلع من جانبها معاوضة لكون الموجود من جهتها مالا، ولهذا يصح رجوعها قبل القبول، ولا تصح إضافته وتعليف بالشرط، ولا يتوقف على ما وراء المجلس فصار كالبيع، ولا نسلم أنه للفسخ بعد الانعقاد، بل هو مانع من الانعقاد في حق الحكم وكونه شرطا ليمين الزوج لا يمنع أن يكون معاوضة في نفسه. (١)

### ألفاظ الخلع:

٣٠ - ألف اظ الخلع سبعة عند الحنفية وهي: خالعتك - باينتك - بارأتك - فارقتك - طلقي نفسك - نفسك على ألف - والبيع كبعتُ نفسكك - والشراء كاشتري نفسك.

ولـ عند المالكية: أربعة ألفاظ وهي: الخلع

<sup>(</sup>١) أسنى المطالب ٣/ ٢٥٠ ـ ٢٥١ ـ ط المكتبة الإسلامية، روضة الطالبين ٧/ ٣٩٥ ـ ط المكتب الإسلامي، مغني المحتاج ٣/ ٢٦٩ ـ ٢٧٠ ـ ط التراث.

<sup>(</sup>۲) تبيين الحقائق ۲/ ۲۷۲ ـ ط المعرفة، بدائع الصنائع المنائع المردة، بدائع المنائع المردة مرد الإكليل ١/ ٣٣٥ ـ ط المعرفة، روضة الطالبين ٧/ ٣٨٢ ـ ط المكتب الإسلامي، كشاف الفناع ٥/ ٢١٧ ـ ط النصر.

<sup>(</sup>۱) تبيين الحقائق ٢/ ٢٧١ - ٢٧٢ - ط بولاق، فتح القدير ٣/ ٣١٣ - ٢١٤ - ط الأميرية، بدائع الصنائع ٣/ ١٤٥ - ط الجالية، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٥٩ - ط بولاق، كشف الأسرار للبزدوي ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥ - ط العربي، البحر الرائق ٤/ ٢٤ ط الأولى العلمية.

والفدية، والصلح، والمبارأة وكلها تؤول إلى معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها.

وألفاظ الخلع عند الشافعية والحنابلة تنقسم الى صريح وكناية: فالصريح المتفق عليه عندهم لفظان: لفظ خلع وما يشتق منه لأنه ثبت له العرف. ولفظ المفاداة وما يشتق منه لوروده في القرآن، وزاد الحنابلة لفظ فسخ لأنه حقيقة فيه. وهو من كنايات الخلع عند الشافعية ومن كناياته عندهم أيضا بيع.

ولفظ بارأتك، وأبرأتك، وأبنتك، وصريح خلع وكنايته، كصريح طلاق وكنايته عند الشافعية والحنابلة، فإذا طلبت الخلع وبذلت العوض فأجابها بصريح الخلع وكنايته، صح من غيرنية، لأن دلالة الحال من سؤال الخلع، وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية فيه، وإن لم يكن دلالة حال فأتى بصريح الخلع وقع من غيرنية، سواء قلنا هو فسخ أو طلاق، ولا يقع بالكناية إلا بنية عمن تلفظ به منها، ككنايات الطلاق مع صريحه. (١)

اختلاف الزوجين في الخلع أو في عوضه:

٣١ ـ إذا ادعى الـزوج الخلع، والـزوجـة تنكره بانت بإقـراره اتفـاقـا، وأمـا دعـوى المال فتبقى

بحالها كها ذكر الحنفية، ويكون القول قولها فيها، لأنها تنكر، والقول قولها بيمينها في نفي العوض عند المالكية والشافعية والحنابلة.

أما إذا ادعت الزوجة الخلع، والزوج ينكره فإنه لا يقع كيفها كان، كها ذكر الحنفية، ويصدق الزوج بيمينه عند الشافعية في هذه المسألة، لأن الأصل عدمه، والقول قوله ولا شيء عليه عند الحنابلة لأنه لا يدعيه.

وأما المالكية فإنهم لم يصرحوا بهذه المسألة ولكن يفهم مما ذكروه فيها لوقالت الزوجة طلقتني ثلاثا بعشرة فقال الزوج ببل علقة واحدة بعشرة ، فالقول قول الزوج بلا يمين ، ووقعت البينونة ، لأن ما زاد على ما قاله الزوج هي مدعية له ، وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ، والمنقول عندهم أن القول قوله بيمينه ، فإن نكل حبس ، ولا يقال تحلف ويثبت ما تدعيه ، لأن الطلاق لا يثبت بالنكول مع الحلف وتبين منه في اتفاقها على الخلع ، وتكون رجعية في غيره .

أما إذا اتفقاعلى الخلع، واختلفا في قدر العوض، أو جنسه، أو حلوله، أو تأجيله، أو صفته فالقول قول المرأة عند الحنفية، وعند الحنابلة في رواية حكاها أبو بكر نصاعن أحمد، والقول قولها أيضا بيمينها عند المالكية، لأن القول قولها في أصله فكذا في صفته، ولأنها منكرة للزيادة في القدر، أو الصفة، فكان القول

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٥٩ - ط بولاق، بداية المجتهد ٢/ ٥٧ - ط التجارية، حاشية الجمل على المنهج ٢/ ٢٠٣ -ط التراث، المغني ٧/ ٥٧ - ط الرياض.

وذكر القاضي رواية أخرى عن أحمد أن القول قول الزوج، لأن البضع يخرج من ملكه فكان القول قوله في عوضه.

وذكر الشافعية في هذه المسألة أن الزوجين إن لم يكن لأحدهما بينة ، أوكان لكل منها بينة وتعارضتا تحالفا كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن يبدأ به. ويجب ببينونتها بفوات العوض مهر المثل وإن كان أكثر عما ادعاه، لأنه المرد، فإن كان لأحدهما بينة عمل بها. (٢)

(۱) حديث: واليمين على المدعى عليه. أخرجه بهذا اللفظ البيهقي (۱/ ۲۵۲ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس، وأشار إلى شذوذ هذا اللفظ، ورواه بإسناد صحيح بلفظ: والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر».

(٢) حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٦٤ - ط بولاق، البحر الرائق 
٤/ ٤٤ - ط الأولى العلمية، جواهر الإكليل ١/ ٣٣٦ - ط المعرفة، الشرح الكبير ٢/ ٣٦٠ - ط الفكر، الشرح الصغير ٢/ ٢٠٦ - ط المدني، الخرشي مع حاشية العدوي عليسه ٤/ ٢٦ - ٢٧ ط بولاق، بجيرمي على الخطيب ٣/ ٥١٥ - ط المعرفة، الجمل على المنهج ٤/ ٣١٨ - ٣١٩ - ط المتراث، المهافب ٢/ ٧٧ - ٧٨ - ط الحلبي، الكافي ٣/ ١٥٨ - ط المكتب الإسلامي، كشاف القناع ٥/ ٣٠٠ - ط النصر، المبدع ٧/ ٢٤٦ - ط المكتب الإسلامي، المغني ط النصر، المبدع ٧/ ٢٤٦ - ط المكتب الإسلامي، المغني ٧ ٣٠٠ - ط الرياض.

# خــل

#### التعريف :

١ - الخل في اللغة معروف، يقال: اختل الشيء إذا تغير واضطرب، وخلّل الخمر أي جعلها خلا. (١) وسمي الخل بذلك لأنه اختل منه طعم الحلاوة إلى الحموضة. وفي الحديث: «نعم الأدمُ الخلّ». (٢)

ويطلق في الاصطلاح على نفس المعني .

#### الألفاظ ذات الصلة:

أ ـ الخمر :

٢ - الخمر في اللغة اسم لكل مسكر خامر العقل
 أي غطاه . (١)

وفي الاصطلاح هي عصير العنب النيء إذا غلى واشتد وقذف بالزبد.

ويقال أيضا لكل ما خامر العقل وستره سواء أكان من العنب أم غيره.

<sup>(</sup>١) لسان العرب والمصباح المنير ومتن اللغة مادة: (خلل).

<sup>(</sup>٢) حديث: «نعم الأدم الخل». أخرجه مسلم (٣/ ١٦٢٣ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله

<sup>(</sup>٣) لسان العرب والمصباح والقاموس في المادة.

وعلى ذلـك فهي تختلف عن الخل في الطعم وفي أنها مسكر. <sup>(١)</sup>

ب ـ النبيذ:

٣- النبيذ في اللغة من النبذ بمعنى الترك، يقال: نبذته نبذا: ألقيته، وهو في الاصطلاح ما يلقى من التمر أو الزبيب ونحوهما أو الحبوب في الماء ليكسبه من طعمه، والانتباذ اتخاذ النيذ. (٢)

وتفصيله في مصطلح: (نبيذ).

# ج \_ الخليطان :

٤ - الخليطان شراب خلط عند النبذ أو الشرب
 من ماء الزبيب والتمر، أو بسر مع رطب، أو تمر
 وحنطة مع شعير، أو أحدهما مع تين. (٣)

وهناك أشربة أخرى ذات صلة بالخل لها أسهاء مختلفة، وأحكام فقهية خاصة تفصيلها في مصطلح: (أشربة).

### حكم الخل:

٥ ـ الخل، مال متقوّم طاهر يحل أكله والمعاملة به

والاستفادة منه بطرق مختلفة كسائر الأموال المتفادة منه بطرق مختلفة كسائر الخمر وسائر الأشربة المحرمة واحد غالبا تعرض الفقهاء لأحكام الخل في مواضع نذكرها فيها يلي:

## أولا: تخلل الخمر وتخليلها:

إذا تخللت الخمر بنفسها بغير علاج بأن تتغير من الخمرية إلى الخلية حل ذلك الخل، فيجوز أكله وشربه والمعاملة به باتفاق الفقهاء، لقوله على «نعم الأدم الخل». (١)

كذلك إذا تخللت بنقلها من شمس إلى ظل وعكسه عند جمهور الفقهاء. (٢)

واختلفوا في تخليلها بالعلاج بإلقاء الخل، أو البصل، أو الملح فيها، أو إيقاد نار عندها بقصد التخليل:

فقال الشافعية والحنابلة، وهورواية عن مالك: لا يحل تخليل الخمر بالعلاج ولا تطهر بالتخليل. لحديث أبي طلحة: «أنه سأل رسول الله عن أيتام ورثوا خرا فقال: أهرقها، قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا». (٣)

<sup>(</sup>١) حديث: (نعم الأدم الحل). تقدم تخريجه ف/ ١

<sup>(</sup>٢) فتسع القسديسر ٨/ ١٦٦، ١٦٧ والسزيلعي ٢/ ٤٨، ٤٩، وبسدايسة المسجتهسد ١/ ٤٦، ومغني المحتساج ١/ ٨١، والروضة ٤/ ٢٧، وكشاف القناع ١/ ١٨٧

<sup>(</sup>٣) حديث أبسي طلحة: «أنه سأل رسسول الله ﷺ عن أيسام . . . » أخرجه أبو داود (٤/ ٨٢ - ٨٣ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>۱) حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٨٨، والمدونة ٦/ ٢٦١، ونهاية المحتاج ٨/ ٩، وكشاف القناع ٦/ ١١٦، والمغني ٩/ ١٥٩ (٢) المعجم الوسيط والمصباح المنير مادة: (نبذ) والاختيار

٤/ ١٠٠ ، ١٠١ ، وبـــدايــة المجتهـــد ١/ ٤٩٠ وروضــة الطالبين ١١/ ١٦٨ ، والمغنى لابن قدامة ٨/ ٣١٧

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق للزيلعي ٦/ ٤٥، ٤٦، وجواهـر الإكليل ١/ ٢١٩، والمغني ٨/ ٣١٨\_ ٣١٩

ولأنسا أمرنا باجتناب الخمر، وفي التخليل اقتراب منها على وجه التمول فلا يجوز. (١)

وقال الحنفية وهو الراجح عند المالكية: جاز تخليل الخمر، وحل شرب ذلك الخل وأكله لقوله عليه الصلاة والسلام: «نعم الأدم الخل» مطلقا من غير تفريق بين التخليل والتخلل، ولأن التخليل يزيل الوصف المفسد، ويثبت وصف الصلاحية، لأن فيه مصلحة التداوي، والتغذي ومصالح أخرى، وإذا زال المفسد الموجب للحرمة حلت، كما إذا تخللت بنفسها، ولأن التخليل إصلاح فجاز قياسا على جواز دبغ الجلد، (٢) فقد قال النبي على مصطلح: (أشربة فقد طهر» (٣) وتفصيله في مصطلح: (أشربة خم/٢٧ ـ ٢٩) و(تخليل ج١١/٤٥).

### ثانيا: أكل وشرب الخل:

٧ ـ لا خلاف بين الفقهاء في جواز أكمل وشرب الخمل، سواء أكمان من العنب أم غيره، كما أنه لا خلاف في جواز أكمل خل الخمر التي تخللت

بنفسها بغير علاج، لقوله على: «نعم الأدم الخل». (١)

وكما حل أكل الخل حل أكل دوده مع الخل حيا أو ميتا، كدود الفاكهة معها لعسر تمييزه عنه، لأنه كجنزته طبعا وطعما. أما أكله منفردا فحرام كما صرح به الفقهاء (٢)

أما إذا خللت الخمر بالعلاج بإلقاء الخل أو الملح فيها مثلا، فقد سبق تفصيله في تخلل الخمر وتخليلها ف/٦.

#### ثالثا: الطهارة بالخل:

٨ - اتفق الفقهاء على عدم جواز إزالة الحدث الأصغر أو الأكبر بالخل وماء الورد والبطيخ والقثاء ونحوها مما يعتصر من شجر أو ثمر، لأنه يشترط لرفع الحدث أن يكون بهاء مطلق، وماء والخل لا يصدق عليه اسم الماء المطلق، وماء الورد والبطيخ ونحوهما لا يطلق عليه اسم الماء إلا بالقيد. (٣)

<sup>(</sup>١) بدايــة المجتهــد ١/ ٤٦١، وجــواهــر الإكليــل ١/ ٩، والمجموع ١/ ٢٢٥، والمغني ٨/ ٣١٩ وكشاف القناع ١٨٧/١

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ٨/ ١٦٦، ١٦٧ والزيلعي ٦/ ٤٨، ٤٩ وابن عابدين ١/ ٢٠٩، والاختيار ٤/ ١٠١، ١٠٢، وجواهر الإكليل ١/ ٩

<sup>(</sup>٣) حديث: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». أخرجه مسلم (٣) حديث عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>۱) الاختيار ٤/ ٢٠١، ٢٠١، وجسواهسر الإكليسل ١/ ٩، ٢١٩، وأسنى المطالب ١/ ٥٦٧، ٥٦٨، ومطالب أولي النهى ٥/ ٢٥٠

وحديث: «نعم الأدم الخل». سبق تخريجه ف/ ١ (٢) فتح القدير مع الهداية ١/ ٥٥، وأسنى المطالب ١/ ٥٦٧، والمجموع ١/ ١٣١، وكشاف القناع ٢/ ٢٠٤

<sup>(</sup>٣) فتـح القـدير ١/ ١٣٣، ١٧٧، وابن عابدين ١/ ٢٣، والفتـاوى الهندية ١/ ٢١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٣٤، والمجموع للنووي ١/ ٩٥ ـ ٩٧، والمغني ١/ ٩٠

كذلك ذهب جمه ورالفقهاء إلى أنه لا يجوز إزالـة النجاسة من الشوب والبدن بالخل، فالطهارة من النجاسة لا تحصل عندهم إلا بها تحصل به الطهارة من الحدث، لدخولها في عموم الطهارة، وهذا قول المالكية والشافعية، وهو أصح الروايتين عند الحنابلة، وقول محمد بن الحسن، وزفر من الحنفية، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السهاء ماء طهورا﴾، (١) ﴿وينزل عليكم من السهاء ماء ليطهركم به ﴾، (٢) قال النووي: ذكره سبحانه وتعالى المتنان به وتعالى الامتنان به . (٣)

ولما ورد أن رسول الله على قال: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بهاء ثم لتصلي فيه». (أ) ولم ينقل عن النبي على جواز إزالة النجاسة بغير الماء، فلوجاز بغير الماء لبينه مرة فأكثر. (٥)

وقال أبوحنيفة وأبويوسف وهورواية عند

الحنابلة: يجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به، كالخل وماء الورد ونحوهما مما إذا عصر انعصر بخلاف الدهن والنبن والسمن.

واحتج لهم بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها» (۱) وبحديث أبي سعيد الخدري أن النبي على قال: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه ، وليصل فيها» . (۲) وموضع الدلالة أنها طهارة بغير الماء ، فدل على عدم الستراطه ، ولأن الخل ونحوه من الما على عدم الطاهرة قالع للنجاسة ومزيل لها كالماء فيأخذ حكمه . (۳)

## رابعا: بيع الخل والمعاملة به:

٩ ـ الأصل أنه لا يجوزبيع المكيل أو الموزون
 بجنسه متفاضلا ولا نساء، لأنه يعتبرربا،

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان/ ٤٨

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال/ ١١

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووي ١/ ٩٥

<sup>(</sup>٤) حديث: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١/ ٤١٠ ـ ط السلفية) . ومسلم (١/ ٢٤٠ ـ ط الحلبي) من حديث أساء بنت أبي بكر واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٥) المجموع للنووي ١/ ٩٥، والمراجع السابقة.

<sup>(</sup>١) حديث عائشة: (ماكان لإحدانا إلا ثوب واحد. . . ) أخرجه البخاري (الفتح ٢٩٢١ - ط السلفية).

<sup>(</sup>٢) حديث: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر...» أخرجه أبو داود (١/ ٤٧٠ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال النووي في المجموع (٢/ ١٧٩ - ط المنيرية): (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٣) فتــع القـديـر مع الهـدايـة ١/١٣٣، والفتـاوى الهنـديـة ١/ ٢١، ٤٣، وأسنى المطالب ١/ ١٨، والمجموع للنووي ١/ ٩٥ ـ ٩٧، والمغنى لابن قدامة ١/ ٩

لقوله على النهب بالذهب مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، واللح بالملح مثلا بمثل، والمبر باللح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا المبر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وفي رواية «وإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد».

وعلى ذلك فلا يجوزبيع خل العنب بخل العنب، ولا بيع خل الزبيب، ولا بيع خل الزبيب بخل الزبيب، ولا بيع خل التمر متفاضلا ولا بياء، ويجوز متهاثلا يدا بيد، وذلك باتفاق الفقهاء لاتحاد الجنس والقدر، لأن الخل من المكيلات. (٢)

واختلف الفقهاء في بيع الخلول من أنواع ختلفة بعضها ببعض آخر، كخل العنب بخل التمر مثلا. فذهب الحنفية والشافعية وهو

الصحيح عند الحنابلة إلى أنه يجوزبيع نوع من الحل بنوع آخر منه متفاضلا كاللحوم المختلفة، لأن أصولها أجناس مختلفة حتى لا يضم بعضها إلى بعض في الـزكـاة، وأسـماؤهـا أيضا مختلفة باعتبار الإضافة كدقيق البروالشعير، والمقصود أيضا مختلف، فبعض الناس يرغب في بعضها دون بعض، وقد يضره البعض وينفعه غيره، ففروع الأجناس المختلفة تعتبر أجناسا مختلفة، كالدقيق والخبز والدهن والخل، لأن الفروع تتبع أصولها. وعلى ذلك فخل التمر جنس وخل العنب جنس آخر يجوز البيع بينها متفاضلا. (1)

إلا أن الشافعية فصّلوا في بيع الخل إذا دخله الماء.

واستثنى الحنابلة من هذا بيع خل عنب بخل زبيب، فقالوا بعدم جوازه ولومتهاثلا، لانفراد خل الزبيب بالماء. (٢)

وقال المالكية ـ وهورواية عن أحمد: إن جميع الخلول جنس واحد سواء أكانت من العنب، أم من الزبيب، أو التمر أو غير ذلك. وكذلك لا يتعدد جنس الأنبذة عندهم. حتى إن الأنبذة

<sup>(</sup>۱) حديث: «الذهب بالذهب مثلا بمثل. . . » أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۱۱ ـ ط الحلبي) والترمذي (۳/ ۱۶۱ ـ ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت، واللفظ للترمذي.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ١٨٥، وتبيين الحقائق للزيلعي ٤/ ٨٥، ٩٤، وجسواهسر الإكليسل ٢/ ١٩، ١٩، ومغني المحتساج ٢/ ٢٢، ٢٣، ٢٤، وكشاف القناع ٣/ ٢٥١ ـ ٥٥٠، وروضة الطالبين ٣/ ٢٩١، وحاشية الجميل ٣/ ٢٠، ٢١، والمغني ٤/٤، ٢٥ ـ ٢٧

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٤/ ١٨٥، والمزيلعي ٤/ ٩٤، ومغني المحتاج ٢/ ٢٣، ٢٤، والسروضة ٣/ ٢٩١، ونهاية المحتاج ٣/ ٤١٦، وحاشية الجمل ٣/ ٢٠، ٦١، وكشاف القناع ٣/ ٢٥٥، والمغني ٤/ ٢٥ (٢) كشاف القناع ٣/ ٢٥٥

والخلول اعتبرت جنسا واحدا في المعتمد عندهم.

وعلى ذلك فلا يجوز التفاضل ولا النساء في بيع الخلول ولومن أنواع مختلفة عند المالكية لأنها كلها جنس واحد، كما لا يجوز بيعها بالأنبذة متفاضلة في المعتمد عندهم لاعتبارهم الخلول والأنبذة جنسا واحدا لتقارب منفعتها. (1)

خامساً : الضهان في غصب الخل وإتلافه :

١٠ - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الضهان على من غصب أو أتلف خل مسلم وغيره ، لأنه مال متقوم طاهر يجوز أكله واقتناؤه والمعاملة به كها سبق . (٢)

11 - ولوغصب خمرا فتخللت عند الغاصب يجب رده عليه إلى المغصوب منه، عند الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الأصح عند الشافعية، لأنها صارت خلا على ملك المغصوب منه ويد المالك لم تزل عنها بالغصب، فكأنها تخللت في يد المالك. (٣)

وكذلك إذا خللها الغاصب عند الحنفية والمالكية (وهم يقولون بجواز التخليل بالعلاج كها سبق)، لكن الحنفية قيدوا بها إذا كان التخليل بهالا قيمة له كإلقاء حنطة وملح يسير، أما لوخللها بذي قيمة كالملح الكثير والخل، فالخل ملك الغاصب عند أبي حنيفة، لأن الملح والخل مال متقوم والخمر غير متقوم، فيرجع جانب الغاصب فيكون له بلا شيء، خلافا لأبي يوسف ومحمد حيث قالا: يأخذه المالك إن شاء، ويرد قدر وزن الملح من الخل. (1)

والقول الثاني للشافعية: إن الخل للغاصب مطلقا لحصول المالية عنده. (٢)

ثم إن المالكية فصلوا بين خر المسلم وخمر الكافر وتخللت الكافر وتخللت الخمر للكافر وتخللت يخير بين أخذ الخل وبين تركه وأخذ قيمتها. وإذا كانت للمسلم تعين عليه أخذ الخل (٣)

۱۲ ـ ولوغصب عصيرا فتخمر عند الغاصب، فقال المالكية والشافعية والحنابلة: إن على الغاصب الضهان برد مثله، لأنه صار في حكم التالف لذهاب ماليته بتخمره وانقلابه إلى ما

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين ٥/ ١١٤، ومغني المحتاج ٢/ ٢٨٥، والحطاب ٥/ ٢٨٠، وكشاف القناع ٤/ ٧٨

<sup>(</sup>٣) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٥/ ١٣٤، وجواهر الإكليل على ختصر خليل ٢/ ١٤٩ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٤٤٧، ومغني المحتاج ٣/ ٢٩١ ومطالب أو لي النهي ٤/ ٥

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين مع الدر ٥/ ١٣٤، وجواهر الإكليل ١٤٩/٢

<sup>(</sup>Y) مغني المحتاج ٢/ ٢٩٠، ٢٩١

<sup>(</sup>٣) جواهر الإكليل ٢/ ١٤٩، وحاشية الدسوقي ٣/ ٤٤٧

لا يجوز تملكه. (۱)

وإذا تخلل عند الغاصب بعد التخمر فقال الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية: يرده الغاصب ويرد ما نقص من قيمة العصير أو نقص منه بسبب غليانه، لأنه نقص حصل في يد الغاصب فيضمنه.

وفي القول الثاني للشافعية: يلزمه مثل العصير. لأنه بالتخمر كالتالف. (٢)

وقال المالكية: لوتخلل العصير المغصوب ابتداء أوبعد تخمره خير مالكه بين أخذ عصير مثله وبين أخذه خلاً. (٣)



# (١) جواهـــر الإكليـــل ٢/ ١٤٩، ومغني المحتـــاج ٢/ ٢٩١، وكشاف القناع ٤/ ١١٠

(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٤٤٧

# خلوة

التعريف:

 ١ - الخلوة في اللغة : من خلا المكان والشيء كلو خلوا وخلاء ، وأخلى المكان : إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء فيه ، وخلا الرجل وأخلى وقع في مكان خال لا يزاحم فيه .

وخلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه خلوا وخلاء وخلوة: انفرد به واجتمع معه في خلوة، وكذلك خلا بزوجته خلوة.

والخلوة: الاسم، والخلو: المنفرد، وامرأة خالبة، ونساء خالبات: لا أزواج لهن ولا أولاد، والتخلي: التفرغ، يقال: تخلى للعبادة، وهو تفعّل من الخلو. (١)

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا المصطلح عن معناه اللغوي . (٢)

<sup>(</sup>٢) مغني المحتاج ٢/ ٢٩١، وكشاف القناع ٤/ ١١٠

<sup>(</sup>١) لسان العرب، المصباح المنير، الكليات، المفردات للراغب.

<sup>(</sup>۲) البدائع ۲۹۳/۲، الصاوي على الشرح الصغير ۲۹۳/۱ ط الحلبي، المجموع ٤/ ١٥٥ وما بعدها، شرح منتهى الإرادات ٢/٧، شرح صحيح مسلم للنووي ٢/ ١٩٨/

#### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ ـ الانفراد:

الانفراد مصدر انفرد، يقال: انفرد الرجل بنفسه انقطع وتنحى، وتفرد بالشيء انفرد به، وفرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس، وخلا بمراعاة الأمر والنهي والعبادة. وقد جاء في الخبر: «طوبى للمفردين». (١) واستفرد فلانا انفرد به. (٢)

#### ب ـ العزلة:

٣ - العزلة اسم مصدر، يقال عزلت الشيء عن غيره عزلا نحيت عنده، ومنه عزلت النائب كالوكيل إذا أخرجته عها كان له من الحكم، وانعزل عن الناس، إذا تنحى عنهم جانبا، وفلان عن الحق بمعزل، أي مجانب له، وقعزلت البيت واعتزلته، والاعتزال تجنب الشيء عهالة كانت أو براءة، أو غيرهما، بالبدن كان ذلك أو بالقلب. وتعازل القوم انعزل بعضهم عن بعض، والعزلة: الانعزال نفسه، يقال: العزلة عبادة. (٣)

# (١) حديث: (طوبي للمفردين). أورده ابن الأثير في النهاية (٣/ ٢٥ - ط الحلبي) دون عزوه لأحد، وقد ورد بلفظ: (سبق المفردون)، أخرجه مسلم (٤/ ٢٠٦٢ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.

(٣) لسان العرب، المصباح المنير، المفردات للراغب مادة: «عزل».

#### ج ـ الستر:

السترما يستربه، أي يغطى به ويخفى،
 وجمعه ستور، والسترة مثله، قال ابن فارس:
 السترة ما استترت به كائنا ما كان، والستارة
 بالكسر، والستار بحذف الهاء لغة.

ويقال لما ينصب المصلي قدامه علامة لمصلاه من عصا، وتسنيم تراب، وغيره، سترة، لأنه يستر المار من المرور أي يحجبه.

والاستتار: الاختفاء. (١)

## الحكم التكليفي :

- الخلوة بمعنى الانفراد بالنفس في مكان خال، الأصل فيها الجواز، بل قد تكون مستحبة، إذا كانت للذكر والعبادة، ولقد حبب الخلاء إلى النبي على قبل البعثة، «فكان يخلوبغار حراء يتحنث فيه»، (٢) قال النووي: الخلوة شأن الصالحين وعباد الله العارفين. (٣)

والخلوة بمعنى الانفراد بالغير تكون مباحة بين الرجل والرجل، وبين المرأة والمرأة إذا لم يحدث ما هو محرم شرعا، كالخلوة لارتكاب معصية، وكذلك هي مباحة بين الرجل ومحارمه من النساء، وبين الرجل وزوجته.

<sup>(</sup>٢) لسان العرب، المصباح المنير مادة: «فرد».

<sup>(</sup>١) اللسان، المصباح المنير، مفردات الراغب مادة: (ستر).

<sup>(</sup>٢) حديث: «كان يخلو بغار حراء يتحنث فيه». أخرجه البخاري (الفتح ٢/ ٢٣ ـ ط السلفية) من حديث عائشة (٣) شرح صحيح مسلم ١٩٨/٢

ومن المباح أيضا الخلوة بمعنى انفراد رجل بامرأة في وجود الناس، بحيث لا تحتجب أشخاصها عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامها.

فقد جاء في صحيح البخاري: «جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي فخلا بها» (١) وعنون ابن حجر لهذا الحديث بباب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، وعقب بقوله: لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصها عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامها إذا كان بها يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. (٢)

وتكون الخلوة حراما كالخلوة بالأجنبية على ما سيأتي تفصيله .

وقد تكون الخلوة بالأجنبية واجبة في حال الضرورة، كمن وجد امرأة أجنبية منقطعة في برية، ويخاف عليها الهلاك لو تركت. (٣)

#### الخلوة بالأجنبية :

٦ - الأجنبية: هي من ليست زوجة ولا محرما،

(٣) البدائع ٥/ ١٢٥، ابن عابدين ٥/ ٢٣٥، ٢٣٦، الحطاب ٣/ ٤١٠، المجموع ٤/ ١٥٧ تحقيق المطيعي، المغني ٦/ ٥٥٣، منتهى الإرادات ٣/ ٧

والمحرم من يحرم نكاحها على التأبيد، إما بالقرابة، أو الرضاعة، أو المصاهرة، (١) ويحرم على الرجل الخلوة بها، والأصل في ذلك، قول النبي الله يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم». (٢)

وقد اتفق الفقهاء على أن الخلوة بالأجنبية محرمة.

وقالوا: لا يخلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم، ولا زوجة، بل أجنبية، لأن الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحل، قال الشيطان رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان». (٣)

وقــالــوا: إن أمّ بأجنبية وخلا بها، حرم ذلك عليه وعليها.

وقال الحنفية: الخلوة بالأجنبية حرام إلا لملازمة مديونة هربت، ودخلت خربة. (<sup>1)</sup>

<sup>(</sup>١) حديث: «جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي الله الله الله النبي الله المراة من المراة من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٩/ ٣٣٣

<sup>(</sup>١) البدائغ ٢/ ١٣٤

<sup>(</sup>٢) حديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم». أخرجه البخاري (الفتح ٩/ ٣٣١ - ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس.

 <sup>(</sup>٣) حديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان».
 أخرجه الترمذي (٤/ ٦٦ ٤ ـ ط الحلبي) من حديث عمر بن
 الخطاب، وقال: «حسن صحيح».

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم / ٢٨٨، والفواكه الدواني ٢/ ١٥٩، ١٠٥، والمجموع ٤/ ١٥٥، ومطالب أولي النهي ٥/ ١٨، وشرح منتهى الإرادات ٣/٧

الخلوة بالأجنبية مع وجود غيرها معها:

٧ ـ اختلف الفقهاء في حكم خلوة الرجل بالأجنبية مع وجود أكثر من واحدة ، وكذا خلوة عدد من الرجال بامرأة ، ففصل الشافعية الحكم في ذلك ، فقال إمام الحرمين: كما يحرم على الرجل أن يخلوبامرأة واحدة ، كذلك يحرم عليه أن يخلوبنسوة ، ولوخلا رجل بنسوة ، وهو محرم إحداهن جاز ، وكذلك إذا خلت امرأة برجال ، وأحدهم محرم لها جاز ، ولوخلا عشرون رجلا بعشرين امرأة ، وإحداهن محرم لأحدهم جاز ، قال: وقد نص الشافعي على أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساء منفردات ، إلا أن تكون إحداهن محرما له .

وحكى صاحب العدة عن القفال مثل الذي ذكره إمام الحرمين، وحكى فيه نص الشافعي في تحريم خلوة الرجل بنسوة منفردا بهن.

وقد ذكر صاحب المجموع بعد إيراد الأقوال السابقة أن المشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن، لعدم المفسدة غالبا، لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضا في ذلك. (١)

وفي حاشية الجمل: يجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمها وهو المعتمد. أما خلوة رجال بامرأة، فإن حالت العادة دون تواطئهم على

وقوع فاحشة بها، كانت خلوة جائزة، وإلا فلا. (١) وفي المجموع: إن خلا رجلان أورجال بامرأة فالمشهور تحريمه، لأنه قد يقع اتفاق رجال على فاحشة بامرأة، وقيل: إن كانوا ممن تبعد مواطأتهم على الفاحشة جاز. (٢)

أما الحنفية فتنتفي عندهم حرمة الخلوة بوجود امرأة ثقة، وهذا يفيد جواز الخلوة بأكثر من امرأة، فقد ذكر ابن عابدين، أن الخلوة المحرمة بالأجنبية تنتفي بالحائل، وبوجود محرم للرجل معها، أو امرأة ثقة قادرة. (٣)

وعند المالكية تكره صلاة رجل بين نساء أي بين صفوف النساء، وكذا محاذاته لهن بأن تكون امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره، ويقال مثل ذلك في امرأة بين رجال، وظاهره، وإن كن محارم. (3)

وعند الحنابلة تحرم خلوة الرجل مع عدد من النساء أو العكس كأن يخلو عدد من الرجال بامرأة. (٥)

#### × الخلوة بالمخطوبة :

٨ ـ المخطوبة تعتبر أجنبية من خاطبها، فتحرم

<sup>(</sup>١) المجموع ٧/ ٦١، ٦٢

<sup>(</sup>١) حاشية الجمل ٤/ ٢٦٤

<sup>(</sup>٢) المجموع ٤/ ١٥٦

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٥/ ٢٣٦

<sup>(</sup>٤) بلغة السالك والشرح الصغير ١/ ١٥٨، ١٥٩

<sup>(</sup>٥) شرح منتهى الإرادات ٣/٧

الخلوة بها كغيرها من الأجنبيات، وهذا باتفاق. (١)

## الخلوة بالأجنبية للعلاج:

٦- تحرم الخلوة بأجنبية ولولضرورة علاج إلا مع حضور محرم لها، أو زوج، أو امرأة ثقة على الراجح، لأن الخلوة بها مع وجود هؤلاء يمنع وقوع المحظور، وهذا عند المالكية والشافعية والخنابلة. (٣) انظر مصطلح: (ضرورة).

### إجابة الوليمة مع الخلوة:

١٠ - تجب إجابة الدعوة إلى الوليمة، أو تسن،
 إذا لم يترتب على الإجابة خلوة محرمة، وإلا حرمت، كما جاء عن الشافعية والحنابلة وهو المفهوم من كلام المالكية. (٣)

(ر: وليمة).

## الخلوة بالأمرد :

١١ \_ تحرم الخلوة بالأمرد إن كان صبيحا،

وخيفت الفتنة، حتى رأى الشافعية حرمة خلوة الأمرد بالأمرد وإن تعدد، أو خلوة الرجل بالأمرد وإن تعدد، فإن لم تكن هناك ريبة فلا تحرم، كشارع ومسجد مطروق. انظر مصطلح: (أمرد). (1)

### الخلوة بالمحارم :

17 - ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز خلوة الرجل بالمحارم من النساء. ونص الحنفية على أنه يجوز أن يسافربها، ويخلوبها - يعني بمحارمه - إذا أمن على نفسه، فإن علم أنه يشتهيها أو تشتهيه إن سافربها أو خلابها، أو كان أكبررأيه ذلك أو شك فلا يباح. (٢)

ومما يدخل في حكم الخلوة بالمحارم الخلوة بالمطلقة طلاقا رجعيا، مع اختلاف الفقهاء في اعتبار هذه الخلوة رجعة أم لا، على ما سيأتي بيانه، أما المطلقة طلاقا بائنا فهي كالأجنبية في الحكم.

#### الخلوة بالمعقود عليها:

١٣ ـ للخلوة بالمعقود عليها عند بعض الفقهاء أشر في تقرر المهر ووجوب العدة وغير ذلك، إلا أن الفقهاء يختلفون في تحديد الخلوة التي يترتب عليها ذلك الأثر.

<sup>(</sup>۱) ابن عابدين ٥/ ٢٣٧، البناية في شرح الهداية ٣/ ٢٤٢، شرح البهجة ٤/ ٩٣، ٩٤، الفواكه الدواني ٢/ ٤١٠، مطالب أولي النهي ٥/ ١٢

<sup>(</sup>٢) الفواكه الدواني ٢/ ١٤٠، مغني المحتاج ٣/ ١٣٣، مطالب أولي النهي ٥/ ١٢

 <sup>(</sup>٣) منح الجليـل ٢/ ١٦٧، ١٦٨، حاشية الجمل على المنهاج
 ٢٧٢/٤، مطالب أو لي النهى ٥/ ٢٣٤

<sup>(</sup>١) الموسوع الفقهية ٣/ ٢٥٢

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الخانية بهامش الفتاوي الهندية ٣/ ٧٠٤

الخلوة التي يترتب عليها أثر:

14 - الخلوة التي يترتب عليها أثر هي الخلوة الصحيحة كما يقول الحنفية ، أو خلوة الاهتداء كما يطلق عليها المالكية .

وهي عند الحنفية التي لا يكون معها مانع من الوطء، لا حقيقي ولا شرعي ولا طبعي .

أما المانع الحقيقي: فهوأن يكون أحدهما مريضا مرضا يمنع الجماع، أوصغيرا لا يجامع مثله، أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء، لأن الرتق والقرن يمنعان من الوطء.

وتصبح خلوة الزوج العنين أو الخصي، لأن العنة والخصاء لا يمنعان من الوطء، فكانت خلوتها كخلوة غيرهما.

وتصح خلوة المجبوب في قول أبي حنيفة لأنه يتصور منه السحق والإيلاد بهذا الطريق، وقال أبو يوسف ومحمد: لا تصح خلوة المجبوب لأن الجب يمنع من الوطء فيمنع صحة الخلوة كالقرن والرتق.

وأما المانع الشرعي: فهوأن يكون أحدها صائع صوم رمضان أو محرما بحج أو بعمرة، أو تكون المرأة حائضا أو نفساء، لأن كل ذلك محرم للوطء، فكان مانعا من الوطء شرعا، والحيض والنفاس يمنعان منه طبعا أيضا لأنها أذى، والطبع السليم ينفر من استعمال الأذى.

وأما في غير صوم رمضان فقد ذكر بشرعن أبي يوسف أن صوم التطوع وقضاء رمضان والكفارات والنذور لا تمنع صحة الخلوة. وذكر الحاكم في مختصره أن نفل الصوم كفرضه، فصار في المسألة روايتان، ووجه الرواية الأخيرة أن صوم التطوع يجرم الفطور من غير عذر فصار كحج التطوع وذا يمنع صحة الخلوة.

وفي رواية بشر أن صوم غير رمضان مضمون بالقضاء لا غير فلم يكن قويا في معنى المنع بخلاف صوم رمضان فإنه يجب فيه القضاء والكفارة.

وأما المانع الطبعي: فهوأن يكون معها ثالث، لأن الإنسان يكره أن يجامع امرأته بحضرة ثالث، ويستحي فينقبض عن الوطء بمشهد منه، وسواء أكان الثالث بصيرا أم أعمى، يقظان أم نائا، بالغا، أم صبيا بعد، إن كان عاقلا، رجلا أو امرأة، أجنبية أو منكوحته، لأن الأعمى إن كان لا يبصر فهو يحس، والنائم يحتمل أن يستيقظ ساعة فساعة، فينقبض الإنسان عن الوطء، مع حضوره. والصبي العاقل بمنزلة الرجل يحتشم الإنسان منه كما يحتشم من الرجل، وإذا لم يكن عاقلا فهو ملحق بالبهائم، لا يمتنع الإنسان عن الوطء لمكانه، ولا يلتفت إليه، والإنسان يحتشم من الرجل المنتبع الإنسان عن الوطء لمكانه، ولا يلتفت إليه، والإنسان يحتشم من الرجل أي الإنسان عن المراة الأجنبية، ويستحيي، وكذا لا يحل لها النظر إليهما فينقبضان لمكانها.

ولا تصح الخلوة في المسجد، والطريق، والصحراء، وعلى سطح لا حجاب عليه، لأن المسجد يجمع الناس للصلاة، ولا يؤمن من الدخول عليه ساعة فساعة، وكذا الوطء في المسجد حرام، قال عز وجل: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ . (١)

والطريق ممر الناس لا تخلوعنهم عادة، وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء، وكذا الصحراء والسطح من غير حجاب، لأن الإنسان ينقبض عن الوطء في مثله لاحتال أن يحصل هناك ثالث، أو ينظر إليه أحد.

ولــوخلا بها في حجلة أوقبة فأرخى الســتر عليه فهي خلوة صحيحة، لأن ذلك في معنى البيت.

ولا خلوة في النكاح الفاسد، لأن الوطء فيه حرام فكان المانع الشرعي قائما. (٢)

10 ـ وعند المالكية: الخلوة الصحيحة، وهي خلوة الاهتداء، من الهدوء والسكون، لأن كل واحد من المزوجين سكن للآخر واطمأن إليه، وهي المعروفة عندهم بإرخاء الستور، كان هناك إرخاء ستور، أو غلق باب، أو غيره. ومن الخلوة الصحيحة عندهم أيضا، خلوة الزيارة، أي زيارة أحد الزوجين للآخر. وتكون بخلوة

بالغ - ولوكان مريضا - حيث كان مطيقا، ولو كانت - الزوجة التي يخلوبها - حائضا، أو نفساء، أو صائمة، وأن يكون غير مجبوب على المعتمد، خلافا للقرافي، وأن تكون بحيث يمكن شغلها بالوطء، فلا يكون معها في الخلوة نساء متصفات بالعفة والعدالة، أو واحدة كذلك، وبحيث لا تقصر مدة الخلوة فلا تتسع للوطء، أما لوكان معها نساء من شرار النساء، فالخلوة مما يترتب عليها أثر، لأنها قد تمكن من نفسها بحضرتهن، دون المتصفات بالعفة والعدالة فإنهن يمنعنها. (١)

وجاء في بلغة السالك والشرح الصغير: أن الخلوة ـ سواء أكانت خلوة اهتداء أم خلوة زيارة ـ هي اختلاء البالغ غير المجبوب بمطيقة ، خلوة يمكن فيها الوطء عادة ، فلا تكون لحظة تقصر عن زمن الوطء وإن تصادقا على نفيه . (٢)

ولا يمنع من خلوة الاهتداء عندهم وجود مانع شرعي، كحيض، وصوم، وإحرام، لأن العادة أن الرجل إذا خلا بزوجته أول خلوة لا يفارقها قبل وصولة إليها. (٣)

17 ـ والخلوة لا يترتب عليها الأثر السابق عند الشافعية في الجديد لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ١٨٧

<sup>(</sup>٢) البدائع ٢/ ٢٩٢ ـ ٢٩٣

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٢/ ٢٦٨

<sup>(</sup>٢) بلغة السالك والشرح الصغير ١/٤٩٧، ٩٨

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ١/١٣/١، ٤٩٨، جواهر الإكليل ١/٣٠٨

طلقتم وهن من قبل أن تمسوهن . . . الآية والمراد بالمس الجماع . (٢)

10 \_ وقال الحنابلة: الخلوة التي يترتب عليها أثر هي الخلوة التي تكون بعيدا عن جميز، وبالغ مطلقا، مسلما أو كافرا، ذكرا أو أنثى، أعمى أو بصيرا، عاقبلا أو مجنونا، مع علمه بأنها عنده، ولم تمنعه من الوطء إن كان الزوج يطأ مثله كابن عشر فأكثر، وكانت الزوجة يوطأ مثلها كبنت تسع فأكثر، فإن كان أحدهما دون ذلك لم يتقرر بالخلوة شيء، ولم يرتب لها أثر.

ولا يمنع أثر الخلوة نوم الزوج، ولا كونه أعمى، ولا وجود مانع حسي بأحد الزوجين كجب ورتق، ولا وجود مانع شرعي بها، أو بأحدهما كحيض وإحرام وصوم واجب.

ومجرد الخلوة على الوجه السابق يترتب عليها آثارها، وقد قال الفراء في قوله تعالى: ﴿وقد أفضى بعضكم إلى بعض. . . ﴾(٣) أنه قال: الإفضاء، الخلوة، دخل بها أولم يدخل، لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء، وهو الخالي، فكأنه قال: وقد خلا بعضكم إلى بعض. (٤)

آثار الخلوة :

أولا: أثرها في المهر:

1۸ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مما يتأكد به المهر الخلوة الصحيحة التي استوفت شرائطها. فلو خلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية للمهر يجب عليه المسمى، وإن لم يكن في النكاح تسمية يجب عليه كمال مهر المثل لقوله تعالى: ﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض﴾ . (١)

وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من كشف خمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق، دخل بها أو لم يدخل»(٢) وهذا نص في الباب.

وروي عن زرارة بن أبي أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملا، وعليها العدة، دخل بها أولم يدخل، حكى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٣٧

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج ٣/ ٢٢٥

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/ ٢١

<sup>(</sup>٤) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٧٦، ٨٣، المغني ٦/ ٧٢٤

<sup>(</sup>١) سورة النساء/ ٢٠، ٢١

<sup>(</sup>٢) حديث: «من كشف خمار امرأة ونظر إليها...» أخرجه السدارقطيني (٣/ ٣٠٠ ـ ط دار المحاسن) من حديث عمد بن عبدالرحمن بن ثوبان مرسلا، وفي إسناده ضعف كذلك، فقد علقه عنه البيهقي في السنن (٧/ ٢٥٦ ـ ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: «وهذا منقطع، وبعض رواته غير محتج به».

الطحاوي في هذه المسألة إجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم.

وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا اعتبار بالخلوة في تقرر المهر. لقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم . . . ﴾(١) والمراد بالمس الجاع . (٢)

### ثانيا: أثرها في العدة:

19 ـ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه تجب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح دون الفاسد، فلا تجب في الفاسد إلا بالدخول، أما في النكاح الصحيح فتجب بالخلوة لقوله تعالى: ﴿ يَاأَيّهَا الذِّينَ آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن يحسوهن فها لكم عليهن من عدة تعتدونها ﴾ (٣) ولأن وجوبها بطريق استبراء الرحم، والحاجة إلى الاستبراء بعد الدخول لا قبله، إلا أن الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة التي فيها حق الله معالى، لأن حق الله تعالى يحتاط في إيجابه،

ولأن التسليم بالواجب بالنكاح قد حصل بالخلوة الصحيحة فتجب به العدة كما تجب بالدخول، لأن الخلوة الصحيحة إنها أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة مع أنها ليست بدخول حقيقة لكونها سببا مفضيا إليه، فأقيمت مقامه احتياطا إقامة للسبب مقام المسبب فيها كيتاط فيه. ووجوب العدة عند المالكية بالخلوة الصحيحة حتى ولونفى الزوجان الوطء فيها، لأن العدة حق الله تعالى فلا تسقط باتفاقها على نفى الوطء.

وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة كما ورد في المغني أنه لا فرق في وجوب العدة بين أن يخلوبها مع المانع من الوطء أومع عدمه، سواء كان المانع حقيقيا كالجب، والعنة، والفتق، والرتق، أو شرعيا كالصوم، والإحرام، والحيض، والنفاس، والظهار، لأن الحكم علق هاهناعلى الحلوة التي هي مظنة الإصابة دون حقيقتها.

وفي الجديد عند الشافعية لا تجب العدة بالخلوة المجردة عن الوطء (١) لمفهوم قوله تعالى: (ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم وهن من قبل أن تمسوهن فها لكم عليهن من عدة تعتدونها. . . (٢)

 <sup>(</sup>١) البدائع ٣/ ١٩١، الزرقاني ٤/ ١٩٩، مغني المحتاج
 ٣/ ٣٨٤، المغني ٧/ ٥٩١
 (٢) سورة الأحزاب / ٤٩

<sup>(</sup>١) سورة البقرة/ ٢٣٧

 <sup>(</sup>۲) البدائع ۲/ ۲۹٤، الشرح الصغير ۱۳/۱ ط الحلبي،
 والزرقاني ۳/۱۰، ومغني المحتاج ۳/۲۲۰، المغني
 ۲/ ۲/۲۷

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب/ ٤٩

ثالثا: أثر الخلوة في الرجعة:

٢٠ ـ ذهب الحنفية إلى أن الخلوة ليست برجعة ، لأنه لم يوجد ما يدل على الرجعة لا قولا ولا فعلا. (١)

وذهب المالكية إلى أن شرط صحة الارتجاع علم الدخول وعدم إنكار الوطء، فإن أنكرته لم تصح الرجعة، وظاهره سواء اختلى بها في زيارة أو خلوة اهتداء، وهو أحد أقوال. الثاني أن ذلك في خلوة الريارة، أما خلوة الاهتداء فلا عبرة بإنكارها وتصح الرجعة، ولا إن أقر به فقط في زيارة بخلاف البناء. والثالث، أنها إن كانت الزائرة صدق في دعواه الوطء فتصح الرجعة الزائرة صدق في دعواه الوطء فتصح الرجعة كخلوة البناء، وقال الصاوي تعليقا على قوله (وهو أحد أقوال) بقوله: ذكر في الشامل أن القول بعدم التفرقة بين الخلوتين هو المشهور. (٢)

وقال ابن قدامة: الخلوة كالإصابة في إثبات الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها في ظاهر قول الخرقي لقوله: حكمها حكم الدخول في جميع أمورها.

وقال أبو بكر: لا رجعة له عليها إلا أن يصيبها. (٣)

وللتفصيل ينظر مصطلح: (رجعة).

رابعا: أثر الخلوة في ثبوت النسب:

۲۱ ـ ذهب الحنفية إلى أن ثبوت النسب عما يترتب على الخلوة ولومن المجبوب، وقال ابن عابدين راويا عن ابن الشحنة في عقد الفرائد: إن المطلقة قبل الدخول لوولدت لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق ثبت نسبه للتيقن بأن العلوق كان قبل الطلاق، وأن الطلاق بعد الدخول، ولو ولدته لأكثر لا يثبت لعدم العدة، ولو اختلى بها فطلقها يثبت وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، قال: ففي هذه الصورة تكون الخصوصية للخلوة. (۱)

وذهب الشافعية إلى أن الزوجة تكون فراشا بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للإمكان من الخلوة بها لحقه، وإن لم يعترف بالوطء، لأن مقصود النكاح الاستمتاع والولد، فاكتفي فيه بالإمكان من الخلوة. (٢)

ويرى الحنابلة أن الخلوة يثبت بها النسب. (٣)

خامسا: أثر الخلوة بالنسبة لانتشار الحرمة:

٢٢ ـ من الأثار التي تترتب على الخلوة

الصحيحة انتشار الحرمة، وقد ذكر ابن عابدين

انظر: (نسب).

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۲/ ۳٤۱

<sup>(</sup>٢) شرح المنهاج للجلال المحلي ٤/ ٦١

<sup>(</sup>٣) منتهى الإرادات ٣/ ٢١٣

<sup>(</sup>١) الاختيار ٣/ ١٤٧

<sup>(</sup>٢) الشرح الصغير ١/ ٤٧٤

<sup>(</sup>٣) الشرح الصغير ١/ ٤٧٤، المغني ٧/ ٢٩٠، ٢٩١

أن الخلوة الصحيحة تفيد حرمة نكاح الأخت وأربع سوى الزوجة في عدتها. (١)

أما بالنسبة لتحريم بنت الزوجة فقد اختلف فيه، فروى ابن عابدين عن الفتاوى الهندية أن الخلوة بالزوج لا تقوم مقام الوطء في تحريم بنتها. وقال ابن عابدين في نوادر أبي يوسف: إذا خلا بها في صوم رمضان، أوحال إحرامه لم يحل له أن يتزوج بنتها، وقال محمد: يحل، فإن الزوج لم يجعل واطئا، حتى كان لها نصف المهر.

ثم قال ابن عابدين: وظاهره أن الخلاف في الخلوف في الخلوة الفاسدة، أما الصحيحة فلا خلاف في أنها تحرم البنت. (٢)

وقال ابن قدامة: الدخول بالأم يحرم البنت، لقول تعالى: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴾. (٣)

وهذا نص والمراد بالدخول في الآية الوطء كنى عنه بالدخول، فإن خلا بها ولم يطأها لم تحرم ابنتها، لأن الأم غير مدخول بها، وظاهر قول الخرقى تحريمها لقوله: فإن خلا بها، وقال

لم أطأها، وصدقته، لم يلتفت إلى قولها، وكان حكمها حكم الدخول. (١)

وذكر ابن قدامة في موضع آخر خلافا في تحريم الربيبة فعن تحريم الربيبة فقال: وأما تحريم الربيبة فعن أحمد أنه يحصل بالخلوة، وقال القاضي وابن عقيل: لا تحرم، وحمل القاضي كلام أحمد على أنه حصل مع الخلوة نظر أو مباشرة، فيخرج كلامه على إحمدى الروايتين في أن ذلك يحرم، والصحيح أنه لا يحرم، لقوله تعالى: ﴿ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ﴾ والدخول كناية عن الوطء والنص صريح في إباحتها بدونه، فلا يجوز خلافه. (٢)

(ر: نكاح ـ صهر ـ محرمات).



<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٢/ ٣٤١ نشر دار إحياء التراث.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٢/ ٢٧٨ ، الطبعة السابقة ، الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية ٤/ ١٤١

<sup>(</sup>٣) سورة النساء/ ٢٣

<sup>(</sup>١) المغني ٦/ ٢٥٥

<sup>(</sup>۲) المغنى ٦/ ٧٠٥

# خلو

#### التعريف:

1 - الخلولغة مصدر خلا، يقال خلا المكان أو الإناء خلوّا وخلاء إذا فرغ مما به، وخلا المكان من أهله وعن أهله، وخلا فلان من العيب: برىء منه. وخلا بصاحبه خلوا، وخلوة وخلوّا وخلوة وخلوّا وخلاء انفرد به في خلوة، وأخلى له الشيء: فرغ له عنه، وأخلى المكان والإناء وغيرهما: جعله خاليا. (١)

والخلوفي الاصطلاح يكون بمعنين: الخول: الخلوبمعنى الانفراد يقال: خلوت بنفسي أو خلوت بفلان والخلو أيضا: الانفراد بالزوجة، بأن يغلق الرجل الباب على زوجته وينفرد بها. وأكثر ما يسمى هذا النوع خلوة، ولذا تنظر أحكامه تحت عنوان: (خلوة).

والشاني: وليس معروف في كتب اللغة، ولكن يوجد بهذا المعنى في كتب متأخري الفقهاء، فإنهم يستعملونه بمعنى المنفعة التي يملكها المستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه إلى

الناظر لتعمير الوقف إذا لم يوجد ما يعمر به، على أن يكون له جزء من منفعة الوقف، معلوم بالنسبة كنصف أو ثلث، ويؤدي الأجرة لحظ المستحقين عن الجزء الباقي من المنفعة وينشأ ذلك بطرق مختلفة سيأتي بيان بعضها.

وعرفه الزرقاني بتعريف أعم فقال: هو اسم لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع في مقابلتها الدراهم. (١)

وأطلق الخلو أيضا على حق مستأجر الأرض الأميرية في التمسك بها إن كان له فيها أثر من غراس أوبناء أوكبس بالتراب على أن يؤدي ما عليها من الحقوق لبيت المال، وهذا النوع الثاني سهاه بعض متأخري المالكية خلوا، وفي أكثر كلام الشيخ عليش قال: هو ملحق بالخلو، وقال في موضع: يكون خلوا. ووقع في بعض كلامه إطلاق الخلوعلى نفس البناء والغرس ونحوهما، الذي يقيمه من بيده عقار وقف أو أرض أمرية. (٢)

وفي كلام الـدسوقي مثل ذلك. (٣) ويكون الخلو في العقارات المملوكة أيضا.

<sup>(</sup>١) المعجم الوسيط .

<sup>(</sup>١) الزرقاني ٦/٧٧٦

<sup>(</sup>۲) ابن عابدين، وقانون العدل والإنصاف لقدري باشا (مادة ٣٦٠) ابن عابدين، والفتاوى الهندية ٥/١٦، ومرشد الحيران ٩٨٨، والفتاوى الخيرية ١٩٨/٢. وفتح العلي المالك ٢٤٧/٢، ٢٤٦، ٢٤٦

<sup>(</sup>٣) حاشية المدسوقي على الشرح الكبير في باب الغصب ٤٦٧، ٤٣٢/٣

ولعل أصل استعهال لفظ الخلوبهذا الاصطلاح أنه أطلق أولا على خلو العقار أي إفراغه والتخلي عنه لغير من هوبيده. (١) وأطلق على البدل النقدي الذي يأخذه مالك هذا الحق مقابل التخلي عنه، ثم أطلق على المنفعة المتخلى عنها نفسها. وقد وقع بهذه المعاني كلها في كلام الشيخ عليش. (١)

وقد ذكر البناني في حاشيت على شرح الزرقاني أن الخلوفي الأوقاف سهاه شيوخ المغاربة في فاس بالجلسة . (٣)

### الألفاظ ذات الصلة:

#### أ-الحكر:

٢ - الحكر بفتح الحاء قال في اللسان هو إدخار الطعام للتربص. وقال ابن سيده: الاحتكار جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء به. (٤)

والاحتكار أيضا، والاستحكار عقد إجارة يقصد بها استبقاء الأرض مقررة للبناء والغرس أو أحدهما. (9)

أما الحكر بكسر الحاء فلم نجده في معاجم اللغة القديمة، وفي المعجم الوسيط هو العقار المحبوس، ويرد في كلام متأخري الفقهاء بمعنى الأجرة المقررة على عقار الوقف ونحوه تؤخذ عن له فيه بناء أوغراس، وإذا انتقل العقار من يد إلى يد انتقل الحكر معه يدفع لحظ مستحقي الوقف.

قال الشيخ عليش: من استولى على الخلو يكون عليه جهة الوقف أجرة للذي يؤول إليه الوقف يسمى عندنا بمصر حكرا لئلا يذهب الوقف يسمى عندنا بمصر حكرا لئلا يذهب الوقف باطلا، ولا يصح الاحتكار إلا إذا كان بأجرة المثل ولا تبقى على حال واحدة بل تزيد الأجرة وتنقص باختلاف الزمان. (١)

### ب ـ الفراغ والإفراغ:

٣- يظهر من استعمال الفقهاء لهذين اللفظين أن المسراد بهما التنازل عن حق من مشل وظيفة لها راتب من وقف ونحوه. (٢) أو التنازل عن الخلو من مالكه لغيره بعوض، فهوبيع للمنفعة المذكورة، إلا أنه خص باسم الإفراغ تمييزا له عن البيع الذي ينصرف عنه الإطلاق إلى بيع الرقبة، ولعله إنها سمي فراغا لأن مالكه

<sup>(</sup>۱) الفتاوي الخيرية ۱۸۰/۱

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا: فتح العلى المالك ٢/٢٥٠

<sup>(</sup>٣) البناني على الزرقاني ٦ /١٢٨

<sup>(</sup>٤) لسان العرب.

 <sup>(</sup>٥) ابن عابدین ٥/ ۲۰ نقلا عن الفتاوی الخیریة. ومرشد
 الحیران لقدری باشا (م٠٩٠) ط بولاق ۱۳۰۸هـ.

<sup>(</sup>۱) فتح العلي المالك ـ فتاوى الشيخ عليش ٢٤٣/٢ القاهرة، مصطفى الجلبي ١٣٧٨هـ، وقانـون العدل والإنصـاف (مادة ٣٣٦) وابن عابدين ١٨/٤

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن عابدين ٣٨٦/٣ و٤ /١٤، ٥ /٨١

لا يملك رقبة الأرض بل يملك حق التمسك بالعقار أو بعض المنفعة. وقد وقع بهذا المعنى في كلام الشيخ عليش. (١)

ووجه التسمية بذلك أن الفراغ الخلاء، والإفراغ الإخلاء، فالمتنازل يفرغ المحل من حقه ليكون الحق لغيره.

## ج ـ الجدك أو الكدك :

٤ - ١ - أكثر ما يطلق على ما يضعه في الحانوت مستأجر من الأعيان المملوكة له المتصلة بمبنى الحانوت اتصال قرار، أي «وضع لا ليفصل» كالبناء، وسمي هذا النوع في بعض الفتاوى بالسكنى. (٢)

٢ - ويطلق على ما يوضع في الحانوت متصلا
 لا على سبيل القرار، وذلك كالرفوف التي
 تركب في الحانوت لوضع عدة الحلاق مثلا فإنها
 متصلة لا على وجه القرار.

٣ - ويطلق على المنفعة المقابلة للدراهم التي يدفعها صاحبها إلى المالك أو ناظر الوقف لتستعمل في مرمّة الوقف أو بناء الأرض الموقوفة عند عدم وجود ما يرمّ به أو يبنى، ويشترط دافعها أن تكون له حق القرار في المحل المستأجر

وجزء من المنفعة وهي التي سبق تسميتها بالخلق. ع ـ ويطلق على الأعيان التي توضع للاستعمال في الحانوت دون اتصال أصلا كالبكارج والفناجين بالنسبة للمقاهي، والفوط بالنسبة للحمام. (1)

والفرق بين الجدك وبين الخلو، أن صاحب الخلويملك جزءا من منفعة الوقف ولا يملك الأعيان التي أقيمت في حوانيت الوقف بهال المستأجر فإنها قد أقيمت فيه على أنها وقف، أما الجدك فهو أعيان عملوكة لمستأجر الحانوت. (٢)

#### د ـ الكردار:

- هوما يحدثه المزارع والمستأجر في الأراضي الموقوفة من بناء أو غراس أو كبس بالتراب بإذن المواقف أو الناظر فتبقى في يده (٣) والمراد بكبس المتراب ما ينقله من المتراب إلى تلك الأرض لإصلاحها إذا أتى به من خارجها (٤) فالكردار أعيان عملوكة للمستأجر في الأرض الزراعية .

## هـ ـ المُرصَد:

٦ \_ هوأن يستأجر رجل عقار الوقف من دارأو

<sup>(</sup>١) فتح العلي المالك ٢/٢٥٠

<sup>(</sup>٢) حاشية الأشباه للحموي ١٣٦/١، والفتاوى الحامدية ٢٠٠، ١٩٩/٢

<sup>(</sup>١) رد المحتار ١٧/٤ والبكارج أباريق الشاي.

<sup>(</sup>۲) مرشد الحيران م٥٩٦، ٥٩٧

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الخيرية ١/١٨٠، والفتاوى الحامديـة ١٩٩/٢ نقلا عن المغرب والقاموس .

<sup>(</sup>٤) تنقيح الفتاوي الحامدية ٢/١٩٩، ومرشد الحيران م٩٥٥

حانوت مثلا ويأذن له المتولي بعمارته أومرمته الضرورية من ماله عند عدم مال حاصل في الوقف، وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره أومرمته بها، فيعمره المستأجر من ماله على قصد الرجوع بذلك في مال الوقف عند حصوله أو اقتطاعه من الأجر في كل سنة أو شهر مثلا، وهذه العمارة ليست ملكا للمستأجر بل هي وقف، فلا تباع ولا يصح بيع المستأجر لذلك الدين، لأن الدين لا يجوز بيعه.

ولكن إذا أراد المستأجر الخروج من الدكان يجوز له قبض دينه من المستأجر الجديد ويصير ذلك له كما كان للمستأجر السابق. (١)

والمرصد هو ذلك الدين المستقر على الوقف بهذه الصفة.

فالفرق بينه وبين الخلوأن صاحب الخلو يكون حقه ملكا في منفعة الوقف، وصاحب المرصد يكون له دين معلوم على الوقف. (٢)

#### و\_مشد المسكة:

٧ - مشد المسكة اصطلاح للحنفية المتأخرين يقصدون به استحقاق الزراعة في أرض الغير، وهو من المسكة لغة وهي ما يتمسك به، قال ابن عابدين: فكأن المسلم للأرض (أي الأرض المملوكة لبيت المال غالبا) المأذون له من صاحبها

في الحرث صارله مسكة يتمسك بها في الحرث فيها. قال: وحكمها أنها لا تقوم، فلا تملك ولا تباع ولا تورث. (١)

#### حقيقة ملك الخلو عند من قال به:

A ـ قال العدوي من المالكية: اعلم أن الخلومن ملك المنفعة لا من ملك الانتفاع إذ مالك الانتفاع ينتفع بنفسه ولا يؤجر ولا يهب ولا يعير. ومالك المنفعة له تلك الثلاثة مع انتفاعه بنفسه. قال: والفرق بينها أن مالك الانتفاع يقصد ذاته مع وصفه، كإمام وخطيب ومدرس وقف عليه بالوصف المذكور، بخلاف مالك المنفعة. ثم إن من ملك الانتفاع وأراد أن ينتفع غيره به، فإنه يسقط حقه منه ويأخذه الغير على أنه أهله حيث كان من أهله، والخلو من ملك المنفعة فلذلك يورث. (٢)

وصرح البهوتي من الحنابلة كذلك بأن الخلو المشترى بالمال يكون من باب ملك المنفعة . (٣)

#### أحكام الخلو:

٩ ـ تنقسم العقارات من حيث اختلاف أحكام
 الخلوفيها إلى ثلاثة أقسام:

<sup>(</sup>١) تنقيح الفتاوي الحامدية ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) مرشد الحيران م٩٩٥

<sup>(</sup>۱) تثقيع الفتاوى الحامدية ١٩٨/٢، وقانون العدل والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف لقدري باشا (مادة ٣٣٠).

 <sup>(</sup>۲) العدوي على الخرشي ۷۹/۷، وانظر مشل كلامه عند
 الزرقاني أول باب العارية ۲/۷۲ و ۱۲۸۸
 (۳) مطالب أولى النهى ۲/۰۳۶

١ \_ عقارات الأوقاف.

٢ \_ الأراضي الأميرية \_ أراضي بيت المال \_

٣ ـ العقارات المملوكة ملكا خاصا.

ويقسم البحث إلى ثلاثة أقسام تبعا لذلك.

القسم الأول ـ الخلوفي عقارات الأوقاف: أحوال نشوء الخلوفي عقارات الأوقاف:

ينشأ الخلو في عقارات الأوقاف في أحوال منها:

١٠ ـ الحالة الأولى: أن ينشأ باتفاق بين الواقف أو الناظر وبين المستأجر.

وهـذه الحال لم نجد في كلام الشافعية تعرضا لها، وقد قال بها متأخرو المالكية وبعض متأخري الحنابلة ونقلها عن المالكية متأخرو الحنفية.

قال العدوي من المالكية: اعلم أن الخلو يصور بصور منها:

11 - الصورة الأولى: أن يكون الوقف آيلا للخراب، فيؤجره ناظر الوقف لمن يعمره بحيث يصير الحانوت مثلا يكرى بثلاثين دينارا في السنة، ويجعل عليه لجهة الوقف خمسة عشر، فتصير المنفعة مشتركة بين المكتري وبين جهة الوقف. وما قابل الدراهم المصروفة في التعمير هو الخلو. قال: وشرط جوازه أن لا يوجد للوقف ربع يعمر به الوقف.

17 ـ الصورة الثانية: أن يكون لسجد مثلا حوانيت موقوفة عليه، واحتاج المسجد للتكميل

أو العمارة، ولا يكون الربع كافيا للتكميل أو العمارة، فيعمد الناظر إلى مكتري الحوانيت فيأخذ منه قدرا من المال يعمر به المسجد، وينقص عنه من أجرة الحوانيت مقابل ذلك، بأن تكون الأجرة في الأصل ثلاثين دينارا في كل سنة، فيجعلها خمسة عشر فقط في كل سنة، وتكون منفعة الحوانيت المذكورة شركة بين ذلك المكتري وبين جهة الوقف، وما كان منها لذلك المكتري هو الخلو، والشركة بحسب ما يتفق على وجه الحاحة.

17 ـ الصورة الثالثة: أن تكون أرض موقوفة ولم يكن هناك ريع تعمر به وتعطلت بالكلية على ما ذكره الدردير فيستأجرها من الناظر ويبني فيها أي للوقف، دارا مثلا على أن عليه لجهة الوقف في كل شهر ثلاثين درهما، ولكن الدار بعد بنائها تكرى بستين درهما. فالمنفعة التي تقابل الثلاثين الأخرى يقال لها الخلو. (١)

قال الشيخ عليش في الصورة الثالثة: هذا الندي أفتى به علماؤنا ووقع العمل به من غير نزاع. قال: ويجب تقييد هذا بها إذا بين الملكية (أي ثبت بالبينة على أنه ينوي أنه يملك ما يقابل البناء أو الغرس وهوحق الخلووأنه لم يبنه

<sup>(</sup>۱) العدوي على الخرشي ٧٩/٧ بيروت، دار صادر، والشرح الكبير مع الدسوقي ٤٦٧/٣

متبرعا به للوقف) قال: أما إن بين التحبيس، أو لم يبين شيئا فالبناء والغرس وقف على المشهور، لا حقّ فيهما لورثة الباني والغارس، لأن المحبس عليه إنها بنى للوقف، وملكه فهو محوز بحوز الأصل.

وهذه الصورة هي في حال بناء الموقوف عليه ونحوه أو غرسه في الأرض الموقوفة، أما لو بنى الأجنبي في السوقف شيئا فإنه يكون ملكا، والغرس كالبناء، وإذا كان ملكا فله نقضه أو قيمته منقوضا إن كان في الوقف ما يدفع منه ذلك، هذا إن كان ما بناه لا يحتاج إليه الوقف، وإلا فيوفي ثمنه من الغلة قطعا، بمنزلة ما إذا بناه الناظر. (١)

14 - الصورة الرابعة: أن يريد الواقف بناء ملات للوقف، فيأتي له أشخاص يدفعون له دراهم على أن يكون لكل شخص محل من تلك المحلات يسكنها بأجرة معلومة يدفعها كل شهر، فكأن السواقف باعهم حصة من تلك المحلات قبل التحبيس وحبس الباقي، فليس للواقف تصرف في تلك المحلات، لكن له الأجرة المعلومة كل شهر أو كل سنة، وكأن دافع الدراهم شريك للواقف بتلك الحصة. (٢)

وقال خير الدين الرملي الحنفي في مثل هذه الصورة الرابعة: «ربها بفعله تكثر الأوقاف، وبما بلغني أن بعض الملوك عمر مثل ذلك بأموال التجار، ولم يصرف عليه من ماله الدرهم والدينار، بل فاز بقربة الوقف، وفاز التجار بالمنفعة، وكان النبي على المنفعة، وكان النبي المنفعة، ولا مفسدة في ذلك في الدين، الهدين يسر ولا مفسدة في ذلك في الدين، الهدرا)

10 - صورة خامسة تضاف إلى الصور التي ذكرها العدوي: وهي أن يشترى حق الخلو شراء من الناظر ولولمصلحة الموقوف عليهم من غير أن يكون النفع يحتاج إليه الوقف نفسه فظاهر كلام العدوي نفسه وكلام غيره عدم صحة ذلك في الوقف كها يأتي في شروط صحة الخلو. ووجهه والله أعلم أنه يكون كبيع جزء من العقار الموقوف، إذ أن قيمته إذا كان محملا بحق الخلو تنقص عن قيمته إذا لم يكن محملا بدلك الحق، وجاز في الصور الأربع السابقة لأنه يكون قد نقص من الوقف ليعيده فيه مع حاجة يكون قد نقص من الوقف ليعيده فيه مع حاجة الوقف إلى ذلك. ولذلك فإن الحنابلة لما أجاز وا بيع الموقف إذا خرب وتعطل، قال البهوتي:

 <sup>(</sup>١) وكان يحب ما يخفف على أمته. يستنبط ذلك من قوله ﷺ:
 ديسروا ولا تعسروا، أخرجه البخاري (الفتح ٢٤/١٠)
 ط السلفية) من حديث أنسبن مالك.

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الخيرية ۱۸۰/۱

 <sup>(</sup>١) فتح العلي المالك ٢/٣٤، ٢٤٤، وحاشية الدسوقي على
 الشرح الكبير ٢٢٣/٣ أو باب العارية .

<sup>(</sup>٢) فتح العلي المالك ٢/٢٤٩، ٢٥٠

الخلوات المشهورة ممكن تخريجها عندنا من هذه المسألة - أي مسألة بيع الوقف الخرب - مع ما تقدم من جواز بيع المنفعة مفردة عن العين كعلو بيت يبنى عليه، إذ العوض فيها مبذول في مقابلة جزء من المنفعة، فإذا كانت أجرة الدار عشرين مثلا، ودفع لجهة الوقف شيئا معلوما على أن يؤخذ منه عشرة فقط فقد اشترى نصف المنفعة وبقي للوقف نصفها، فيجوز ذلك في الحالة التي يجوز فيها بيع الوقف، بل هذا أولى، لأن فيه بقاء عين الوقف في الجملة.

ونقل هذا صاحب مطالب أولي النهى ولم يعترض عليه . (١)

وواضح أن البهوتي لا يرى جواز إنشاء الخلو بيال على الإطلاق، بل حيث يجوزبيع الوقف لإصلاح باقيه، وحاصل شروط ذلك عند الحنابلة أنه يصح بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه إذا لم تمكن إجارته وأن يتحد الواقف والجهة إن كانا عينين فتباع إحداهما لإصلاح الأخرى، أو كان عينا واحدة يمكن بيع بعضها لإصلاح باقيها. (٢)

وكذلك صورة ما لواستقر في عقار الوقف المدة الطويلة لا يعطيه ذلك حق الخلو، ولا يلزم

الناظر أن يؤجره له بل له أن يخرجه إن شاء متى انتهت إجارته، لكن إن كان للمستأجر بناء ونحوه مما يسمى الجدك أو الكردار في الأرض فإذا لم يدفع أجرة المشل يؤمر برفعه وإن كان موضوعا بإذن الواقف أو إذن أحد النظار. (١)

ولوتلقى المستأجر العقار عن مستأجر قبله بهال فلا ينشأ عن ذلك حق الخلو. قال ابن عابدين: أما ما يتمسك به صاحب الخلومن أنه اشترى خلوه بهال كثير وأنه بهذا الاعتبار (ينبغي أن) تصير أجرة الوقف شيئا قليلا، فهو تمسك باطل، لأن ما أخذه منه صاحب الخلو الأول لم يحصل منه نفع للوقف، فيكون الدافع هو المضيع لماله، فكيف يحل له ظلم الوقف، بل يجب عليه دفع أجرة مثله. (٢)

# الحكم في لزوم الحلوفي الحسال الأولى بصسورها الأربع أو عدم لزومه :

17 - الخلوالذي ينشأ للمستأجر مقابل مال يدفعه إلى ناظر الوقف اعتبره الحنفية نوعا من بيع الحقوق المجردة، والحقوق المجردة كحق الشفعة والوظائف في الأوقاف من إمامة وخطابة وتدريس في جواز النزول عنها بهال قولان عند الحنفية مبنيان على اعتبار العرف الخاص أو عدم اعتباره، فمن قال بعدم اعتباره، وعليه

 <sup>(</sup>١) مطالب أو لي النهى في مسألة بيع الوقف المتعطل ٤/٣٧٠
 دمشق، المكتب الإسلامي (د.ت)

<sup>(</sup>٢) مطالب أولي النهى ٤/٣٦٩

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١٦/٤

<sup>(</sup>۲) ابن عابدین ۱٦/٤

المذهب عند الحنفية، قال لا يجوزبيع الحقوق المجردة ومنها الخلو. قال الشهيد: لا نأخذ باستحسان مشايخ بلخ بل نأخذ بقول أصحابنا المتقدمين لأن التعامل في بلد لا يدل على الجواز ما لم يكن على الاستمرار من الصدر الأول، فيكون ذلك دليلا على تقرير النبي الاهم على ذلك فيكون شرعا منه، فإذا لم يكن كذلك لا يكون فعلهم حجة إلا إذا كان من الناس كذلك كافة في البلدان فيكون إجماعا. وليس كذلك شأن الخلو. ا. ه.

قال الشرنبلالي وأقره ابن عابدين: ولأنه يلزم من عدم إخراج صاحب الحانوت لصاحب الخلو حجر الحر المكلف عن ملكه وإتلاف ماله. وفي منع الناظر من إخراجه تفويت نفع الوقف وتعطيل ما شرطه الواقف من إقامة شعائر مسجد ونحوه. (1)

وقال الحصكفي: لكن أفتى كثيرون باعتبار العرف الخاص، وبناء عليه يفتى بجواز النزول عن السوظائف بهال، وبلزوم خلو الحوانيت، فيصير الخلوفي الحانوت حقاله، فليس لرب الحانوت إخراجه منها ولا إجارته لغيره، قال: وقد وقع في حوانيت الجملون في الغورية أن السلطان الغوري لما بناها أسكنها للتجار

بالخلو، وجعـل لكـل حانوت قدرا أخذه منهم، وكتب ذلك بمكتوب الوقف.

ونازع بعضهم في بناء الخلاف في ذلك على القولين في العرف الخاص.

وقد مال الحموي إلى عدم إثبات الخلووعدم صحة بيعه ونقله عن شيخه وأنه ألف في ذلك رسالة سهاها «مفيدة الحسنى في منع ظن الخلو بالسكنى». (١)

قال ابن عابدين: وبمن أفتى بلزوم الخلو الدي يكون مقابل مال يدفعه للهالك أو متولي الوقف العلامة المحقق عبدالرحمن العهادي قال: فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم، فيفتى بجواز ذلك للضرورة قياسا على بيع الوفاء الذي تعارفه المتأخرون. ا. هـ(٢)

وفي الفتاوى الخيرية للرملي الحنفي ما يفيد أن الخلاف في هذه المسألة معتبر يعني خلاف الحذي أفتى به من المالكية، وهو الشيخ ناصر اللقاني ومن تابعه كها يأتي بيانه، قال: فيقع اليقين بارتفاع الخلاف بالحكم (أي حكم القاضي) حيث استوفى شرائطه من مالكي يراه، أو غيره، فيصح الحكم ويرتفع الخلاف،

<sup>(1)</sup> ابن عابدین.۱٤/٤، ۱۵، ۱۹، والأشباه مع حاشیته ۱۳۹، ۱۳۰/۱ (۲) ابن عابدین ۱۷/٤

<sup>(</sup>١) المدر المختار وحماشية ابن عمابمدين ١٦/٤، والأشبهاه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموي في شرح قاعدة (العادة محكّمة) ١٣٦/١

خصوصا فيما للناس إليه ضرورة ولا سيما في المدن المشهورة كمصر ومدينة الملك يعني استانبول فإنهم يتعاطونه ولهم فيه نفع كلي يضر بهم نقضه وإعدامه. (١) هذا ماذكره الحنفية.

أما المالكية فإن أول فتيا منقولة عندهم هي ما أفتى به الشيخ ناصر الدين اللقاني في إنشاء الخلو وتملكه وجريان الإرث فيه، ونصها ما أورده الشيخ عليش كها يلي: (سئل العلامة الناصر اللقاني) بها نصه: ما تقول السادة العلهاء أئمة المدين رضي الله عنهم أجمعين في خلوات الحوانيت التي صارت عرفا بين الناس في هذه البلدة وغيرها، وبذلت الناس في بعض الأسواق كثيرا حتى وصل الحانوت في بعض الأسواق أربعهائة دينار ذهبا فهل إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق خلوحانوته عملا بها عليه الناس أم لا، وهل إذا مات من لا وارث له يستحق ذلك بيت المال أم لا، وهل إذا مات من دول الناس في بدينه يوفى شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه يوفى ذلك من خلوحانوته؟(٢)

فأجاب بها نصه: الحمد لله رب العالمين: نعم إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق خلوحانوته عملا بها عليه الناس، وإذا مات من

أفتونا مأجورين .

لا وارث له يستحق ذلك بيت المال، وإذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه يوفى من خلوحانوته. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب كتبه الناصر اللقاني المالكي حامدا مصليا مسلما.

وأوردها الـزرقاني ونقل أن التعويل في هذه المسألة على هذه الفتيا.

وقال الحموي من الحنفية: ليس فيها نص عن مالك وأصحابه، والتعويل فيها على فتوى اللقاني والقبول الذي حظيت به وجرى عليه العمل. (١)

وقال الغرقاوي من المالكية: إن فتوى الناصر اللقاني مخرجة على النصوص، وقد أجمع على العمل بها واشتهرت في المشارق والمغارب وانحط العمل عليها ووافقه عليها من هومقدم عليه كأخيه الشيخ شمس الدين محمد اللقاني. (٢)

حق مالك الخلو في الاستمرار في العقار إن كان مقابل مال (أي في الحال الأولى):

1۷ ـ حيث جرى العرف عند إنشاء الخلوعلى استمرار حق صاحبه يحمل عليه عند الإطلاق، قال العدوي: جرى العرف عندنا بمصر أن الأحكار مستمرة للأبد، وإن عين فيها وقت

<sup>(</sup>١) الحموي على الأشباه والنظائر (ضمن الكلام على قاعدة: العادة محكمة) ١٣٧/١، ١٣٨

<sup>(</sup>٢) كــلام الغرقــاوي هو في رســالة في الحلو طبعتهــا وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت.

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الخيرية ١/ ١٨٠ ونقله عنها ابن عابدين ١٧/٤

 <sup>(</sup>۲) فتح العلي المالك ۲/۲۹، ۲۵۰، والزرقاني على مختصر خليل ۱۲۸/٦

الإجارة مدة، فهم لا يقصدون خصوص تلك المدة، والعرف عندنا كالشرط، فمن احتكر أرضا مدة ومضت فله أن يبقى وليس للمتولي أمر الموقف إخراجه، نعم إن حصل ما يدل على قصد الإخراج بعد المدة وأنها ليست على الأبد فإنه يعمل بذلك. (١)

لكن قال الشيخ عليش: يرد عليه أن ضرب الأجل يصير لا فائدة فيه، إلا أن يقال: ضربه في مقابلة المقبوض ومعه تأبيد الحكر، فتكون السدراهم عجلت في نظير شيئين: الأجل المضروب، والتأبيد بالحكر، وينظر في ذلك. (٢)

وإنها تصح هذه المسألة إن كانت تلك البلد قد جرى فيها ذلك العرف، فيقوم مقام الشرط، وإلا فلا، قال الدسوقي: يجوز استثجار شيء مؤجر مدة تلي مدة الإجارة الأولى للمستأجر نفسه أو لغيره، ما لم يجرعرف بعدم إيجارها إلا للأول، كالأحكار بمصر، وإلا عمل به، لأن العرف كالشرط، وصورة ذلك إذا استأجر إنسان دارا موقوقة مدة معينة وأذن له الناظر بالبناء فيها ليكون له خلوا وجعل له حكرا كل سنة لجهة الوقف فليس للناظر أن يؤاجرها لغير مستأجرها الموق بأنه لا يستأجرها مدة إيجار الأول لجريان العرف بأنه لا يستأجرها مدة إيجار الأول لحريان العرف بأنه لا يستأجرها مدة إيجار الأول لحريان العرف بأنه لا يستأجرها مدة إيجار الأول لجريان العرف بأنه لا يستأجرها

(١) العدوي على الخرشي ٧٩/٧

(٢) فتح العلى المالك ٢/٢٥٠ ومابعدها.

إلا الأول، والعرف كالشرط، فكأنه اشترط عليه ذلك في صلب العقد. (١)

وقد بين الدسوقي أن استحقاق مالك الخلو في استئجار عقار الوقف لمدة لاحقة لا يصح إلا إن كان يدفع من الأجرمثل ما يدفع غيره وإلا جاز إيجارها للغير. (٢) وقال مثل ذلك ابن عابدين قال: وهومقيد أيضا بها قلناه من أن يدفع أجر المثل، وإلا كانت سكناه بمقابلة ما دفعه من الدراهم عين الربا، كها قالوا فيمن دفع للمقرض دارا ليسكنها إلى أن يستوفي قرضه: يلزمه أجرة مثل الدار. (٣)

وقد بين الزرقاني أن الاستمرار في المأجور هو الفائدة في الخلوإذ هو الفرق بينه وبين الإجارة المعتادة، قال: «المستأجر مالك المنفعة فها معنى الخلووما فائدته، إلا أن يقال في فائدته إنه ليس لن له التصرف في المنفعة التي استأجرها سواء كان مالكا أو ناظرا أن يخرجها عنه، وإن كانت الإجارة مشاهرة، فتأمله»(٤)

وفي حاشية البناني أن مستند المالكية في إثبات حق الاستمرار إنها هو المصلحة قال: وقعت الفتوى من شيوخ فاس المتأخرين كالشيخ القصار، وابن عاشر، وأبي زيد

<sup>(</sup>١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١/٤

<sup>(</sup>٢) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١/٤

<sup>(</sup>۳) ابن عابدین ٤/٧١

<sup>(</sup>٤) الزرقاني على خلّيل ١٢٨/٦

الفاسي، وعبد القادر الفاسي، وأضرابهم بمثل فتوى الناصر اللقاني وأخيه شمس الدين جرى العرف بها لما فيها من المصلحة فهي عندهم كراء على التبقية . (١)

مقدار الأجرة (الحكر) التي يدفعها صاحب الخلو:

١٨ ـ لا يخفى أن الوقف إنها يؤجر بأجر المثل ولا يجوزأن ينقص عن أجر المشل إلا بالقدر الذي يتغابن الناس به عادة، والمشهور عند الحنفية والمالكية أنه لا تؤجر دار الوقف أو دكانه لأكثر من سنة، وأرض الوقف أكثر من ثلاث سنين، وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في مباحث الإجارة.

قال الحنفية: إن زادت أجرة المثل في أثناء المدة زيادة معتبرة وجب فسخ العقد وإجارته بأجر المثل ما لم يقبل المستأجر الزيادة. أما إذا انتهت المدة فللناظر إجارته للمستأجر الأول بأجر المثل أو إخراجه عنه وإجارته لغيره بأجر المثل. قال الرملي الحنفي: وهي مسألة إجماعية . (٢) (عند الحنفية)، وهذا ما لم يكن له في المكان خلوصحيح، أوله فيه حق القراركما

(١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١/٤

فإن كان للمستأجرحق الخلوبهال دفعه للواقف أو الناظر لمصلحة الوقف طبقا للصور والشروط المتقدمة فقد بين الدسوقي أن استحقاق مالك الخلو الاستئجار لمدة لاحقة لا يصح إلا إن كان يدفع من الأجرمثل ما يدفع غيره، وإلا جاز إيجاره للغير. (١) والمراد مثل إيجار المكان خاليا عن الإضافة التي قابلت المال المدفوع إلى الواقف. قال ابن عابدين: لولم يلزم صاحب الخلو أجرة المثل للمستحقين يلزم ضياع حقهم. اللهم إلا أن يكون ما قبضه المتولى صرفه في عمارة الوقف حيث تعين ذلك طريقًا إلى عمارته ولم يوجد من يستأجره بأجرة المثل مع دفع ذلك المبلغ اللازم للعمارة. وطريق معرفة أجر المثل أن ننظر إلى ما دفعه صاحب الخلوللواقف أوالمتولي على الوجه الذي ذكرناه وإلى ما ينفقه في مرمة الدكان ونحوها، فإذا كان الناس يرغبون في دفع جميع ذلك إلى صاحب الخلوومع ذلك يستأجرون الدكان بهائة مثلا فالمائة هي أجرة المثل، ولا ينظر إلى ما دفعه هو لصاحب الخلو السابق من مال كثير طمعا في أن أجرة هذا الدكان عشرة مثلا، لأن ما دفعه من مال كثير لم يرجع منه نفع للوقف أصلا بل هو محض ضرر بالموقف حيث لزم منه استئجار

يأتى فلا يملك إخراجه.

<sup>(</sup>١) البناني على الزرقاني ٦/٨٦

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الخيرية ١٧٣/١، وتنقيح الفتاوي الحامدية 1.1 .1../

الـدكـان بدون أجـرتها بغبن فاحش. وإنها ينظر إلى ما يعود نفعه للوقف فقط. (١)

الشروط التي يثبت بها ملك الخلوفي عقار الوقف عند المالكية:

19 - قال الأجهوري: يشترط لصحة الخلوأن تكون الدراهم المدفوعة (أي من الساكن الأول) عائدة على جهة الوقف يصرفها في مصالحه. قال: فما يفعل الآن من أخذ الناظر الدراهم عمن يريد الخلو، ويصرفها في مصالح نفسه ويجعل لدافعها خلوا في الوقف فهذا الخلوغير صحيح ويرجع دافع الدراهم بها على الناظر.

قال: ومن الشروط أن لا يكون للوقف ريع يعمر منه، فإن كان له ريع يعمر به مثل أوقاف الملوك الكثيرة فيصرف عليها منه، ولا يصح فيه خلو، ويسرجع دافع الدراهم بها على الناظر. لأنه ينزع منه على شرط لم يتم، لظهور عدم صحة خلوه.

ومنها ثبوت الصرف في منافع الوقف بالوجه الشرعي، فلوصدقه الناظر على الصرف من غير ثبوت، ولا ظهور عمارة إن كانت هي المنفعة، لم يعتبر لأن الناظر لا يقبل قوله في مصرف الوقف. (٢)

## بيع صاحب الخلو خلوه وتصرفه فيه:

• ٢ - إذا أنشأ المستأجر خلوه بهال دفعه إلى ناظر الوقف بشروطه المبينة سابقا صار الخلو ملكا له، وأصبح من حقه التصرف فيه بالبيع، والإجارة، والرهن، والهبة، والعارية، والوصية وغير ذلك، وهذا صريح في كلام من ذكر المسألة من المالكية. (1)

وواضح أنه إذا باع صاحب الخلوخلوه بعد أن ملكه بالـوجـه الصحيح أووهبه أو أوصى به فلمن صار إليه الخلومن التصرفات ما كان لمن قبله.

وصرح البهوتي من الحنابلة بأنه يرى أن الخلوات إذا اشتريت بالمال من المالك تكون مملوكة لمشتريها مشاعا لأنه يكون قد اشترى نصف المنفعة مشلا وعلى هذا لا تصح إجارة الخلو ويصح بيعه وهبته ووفاء الدين منه. (٢)

أما عند الحنفية فلم نجد التصريح عندهم فيما أطلعنا عليه بجوازبيع الخلولكن صرح بعضهم بأنه لوحكم به قاض يراه من مالكي أو غيره جاز. (٣)

قال ابن عابدين: لو أخرج الناظر المستأجر

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ١٧/٤، وتنقيح الفتاوي الحامدية ١٩٩/٢

<sup>(</sup>٢) فتح العلي المالك ٢٥٠/، ٢٥١، وحماشية الأشباه والنظائر للحموي ١٣٨/١ نقلا عن الشيخ نور المدين على الأجهوري المالكي في شرحه على مختصر خليل.

<sup>(</sup>۱) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤٦٧/٣ في أثناء كتاب الاستحقىاق ٤٣٣/٣ في العارية، والزرقىاني ٧٥٧/، والعدوي على الخرشي ٧٩/٧، وفتاوى عليش ٢٥١/٢ (٢) مطالب أولى النهي ٤/٠٧٣

<sup>(</sup>٣) ابن عابدين ٤/١٧ نقلا عن الفتاوي الخيرية .

من المكان أو آجره لغيره ففي فتوى العمادي ليس له ذلك ما لم يدفع له المبلغ المرقوم . (١)

#### شفعة صاحب الخلو:

71 ـ من صور ذلك ما ذكره العدوي أنه إذا استأجر جماعة من ناظر الوقف أرضا بثلاثين دينارا في كل عام مثلا وبنوا عليها دارا ولكن الدار تكرى بستين، فحقهم يقال له الخلو، فلو باع أحدهم حصته في البناء فلشركائه الأخذ بالشفعة . (٢)

ومن صوره ما ذكره محمد أبو السعود من الحنفية في حاشيته على الأشباه والنظائر من أن من له خلو في أرض محتكرة وكان خلوه عبارة عن غراس أو بناء فإنه يجري فيه حق الشفعة ، لأنه لما اتصل بالأرض اتصال قرار التحق بالعقار. ولكن قال ابن عابدين: هذا سهو ظاهر لمخالفته المنصوص في كتب المذهب(٢) أي من أن الوقف لا شفعة له ولا شفعة فيه . (١)

#### وقف الخلوُّ :

٢٢ ـ رجّع جمه ورمتأخري المالكية القول بأن
 الخلو يجوز وقف، فإن منفعة العقار الموقوف
 بعضها موقوف وبعضها غير موقوف، وهذا

البعض الشاني هو الخلو، فيجوز أن يتعلق به الموقف. وبمثله قال الرحيباني من الحنابلة: إذا جرت العادة به خرّجه من قول أحمد بصحة وقف الماء إن كانوا قد اعتادوه. ثم قال: وهذا ما ظهر لي ولم أجده مسطورا، لكن القياس لا يأباه وليس في كلامهم ما يخالفه.

قال العدوي: على أنه إن كان الخلولكتابي في وقف مسجد فإنه يمنع من وقفه على كنيسة مثلا.

والرأي الآخر لدى كل من المالكية والحنابلة وصرح به الشرواني من الشافعية، أن الخلوات لا يجوز وقفها، وما تعلق الوقف به لا يوقف. (١)

وقد قال بذلك أحمد السنهوري وعلى الأجهوري، قال الأجهوري: محل صحة وقف المنفعة إن لم تكن منفعة حبس، لتعلق الحبس بها، وما تعلق به الحبس لا يحبس، ولوصح وقف منفعة الوقف لصح وقف الوقف، واللازم باطل شرعا وعقلا، ومن المعلوم أن كل ذات وقفت إنها يتعلق الوقف بمنفعتها وأن ذاتها مملوكة للواقف. قال: وبهذا تعلم بطلان تحبيس الخلو. (٢) ووافق الأجهوري على فتياه هذه

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۱۷/٤

<sup>(</sup>٢) العدوي على الخرشي ٧٩/٧

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ١٨/٤

 <sup>(</sup>٤) انظر مبحث الشفعة في الوقف في رد المحتار ١٤٢/٥،
 وتنقيح الفتاوى الحامدية ١٩٩/٢

 <sup>(</sup>١) العدوي على الخرشي ٧٩/٧، والدسوقي على الشرح
 الكبير ٤/٢٧، ومطالب أولي النهى ٣٧١/٤

<sup>(</sup>٢) فتاوى عليش ٢/١٥٢، والشبراملسي على نهاية المحتاج ٥/٣٥٧، وحاشية الشرواني على التحفة ٣٧/٦

الشيخ عبدالباقي، ثم لما روجع بفتوى اللقاني بجواز بيعها وإرثها أفتى بجواز وقفها (١) قال الشيخ عليش: والعمل على الفتوى بجواز وقف الخلو، وبه جرى العمل في الديار المصرية (٢) ولم يخالف الأجهوريُّ في سائر التصرفات، كالبيع، والإجارة، والإعارة والرهن. (٣)

أما الحنفية فلم نجد لهم تعرّضا لمسألة وقف منفعة الخلو. ولكنهم يتعرضون لمسألة وقف ما بناه المستأجر في الأرض المحتكرة أوغرسه فيها. مما هو مملوك للمستأجر.

والأصل عند الحنفية أنه لا يجوز وقف البناء بدون الأرض، سواء أكانت الأرض مملوكة أو موقوفة على جهة أخرى. قال ابن عابدين: أفتى بذلك العلامة قاسم، وعزاه إلى محمد بن الحسن، وإلى هلال والخصاف، وعلله بعضهم بأنه غير متعارف، قال ابن عابدين: فحيث بعورف وقفه جاز. وقال ابن الشحنة: إن الناس منذ زمن قديم نحومائتي سنة على جوازه، والأحكام به من القضاة العلماء متواترة، والعرف جارٍ به، فلا ينبغي أن يتوقف فيه ا.ه. وأما إذا

وقف على الجهة التي كانت البقعة وقف عليها جاز اتفاقا تبعا للبقعة ، وحرر صاحب البحر السرائق القول الأول ووافقه ابن عابدين. قال: لأن شرط السوقف التأبيد، والأرض إذا كانت ملكا لغيره فللمالك استردادها وأمره بنقض البناء ، وكذا لو كانت ملكا للواقف ، فإن لورثته بعده ذلك ، فلا يكون الوقف مؤبدا. قال: فينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كانت الأرض فينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كانت الأرض معدة للاحتكار، لأن البناء يبقى فيها كما إذا كان وقف البناء على جهة وقف الأرض فإنه لامطالب لنقضه ، والظاهر أن هذا وجه جواز وقفه إذا كان متعارفا. (١)

ونقل صاحب الدرّ أن ابن نجيم سئل عن البناء والغراس في الأرض المحتكرة، هل يجوز بيعه ووقفه؟ فأجاب: نعم. قال ابن عابدين: ووقف الشجر كوقف البناء. أما مجرد الكبس بالتراب أي ونحوه مما هو مستهلك كالسهاد فلا يصح وقفه، ونقل عن الإسعاف في أحكام الأوقاف أنه لا يجوز وقف ما بني في الأرض المستأجرة ما لم تكن متقررة للاحتكار. (٢) وما يسمى الكدك أو الجدك في حوانيت الوقف ونحوها من رفوف مركبة في الحانوت على وجه

<sup>(</sup>١) الدر المختار وابن عابدين ٣٩٠/٣، ٣٩١، وانظر البحر الرائق ٥/٢٢٠ ط أولى بالمطبعة العلمية.

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ٣٩١/٣

<sup>(</sup>۱) فتاوی علیش ۲/۳۵۲، وانظر شرح الزرقانی ۷۵/۷ أول باب الوقف فقد قرر جواز وقف الخلو، وكذا محشیـه البنان.

<sup>(</sup>۲) فتاوی علیش ۲/۱۵۲

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ٤٦٧ ، ٤٤٣/

القرار، فالظاهر أنه لا يجوز وقفه لعدم العرف الشائع بخلاف وقف البناء والشجر. (١)

### إرث الخلوات:

٢٣ ـ الـذين قالموا من المالكية والحنفية والحنابلة إن الخلويُّمْلك ويباع ويرهن ذهبوا كذلك إلى أنه يورث، وقد تقدم ذكر فتيا اللقاني في ذلك وذكر من وافقوه عليها . <sup>(٢)</sup> (ف/١٦) .

ولا يخفى أن الخلوفي الأوقاف عند من أفتى بأنه يملك، يورث على فرائض الله تعالى.

### تكاليف الإصلاحات:

٢٤ \_ على صاحب الخلو أو أصحابه ما يقومون به من الإصلاحات، وقد يكون ذلك عليهم على قدر ملكهم فيه، وليس على ناظر الوقف منه شيء، كما لو اشتركوا في بناء في أرض وقف اكتروه من ناظره لذلك، وقد يكون عليهم وعلى الناظر بالنسبة، كما لوعمر المستأجر من ماله حانوت الوقف إذا تخرّب على أن يكون له

الحالة الشانية من أحوال نشوء حق الخلوفي عقارات الأوقاف:

٧٥ \_ أن يكون للمستأجر في عقار الوقف حق

(١) الفتاوي الخيرية ١/ ١٨٠، وابن عابدين ٣٩٩/٣

القرار بسبب ما ينشئه في أرض الوقف إذا أنشأه

بإذن الناظر لأجل أن يكون ملكاله، وخلوًا

ينتفع به، من بناء أوغراس أوكبس بالتراب

وهو المسمى عند الحنفية (الكردار) أوما ينشئه

كذلك في مبنى الوقف، من بناء أو نحوه متصلِ

اتصال قرار، وهو المسمى عندهم (الجدك) قال

صاحب الفتاوى الخيرية: صرح علماؤنا بأن

لصاحب الكردارحق القرار، فتبقى في يده.

ونقل ذلك عن القنية والزاهدي، قال

الزاهدى: استأجر أرضا وقفا وغرس فيها أوبني

ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر أن يستبقيها

بأجر المثل، إذا لم يكن في ذلك ضرر، ولوأبي

الموقوف عليهم إلا القلع ليس لهم

لكن لوكان في البقاء ضرر لم يجب الاستبقاء

كما لوكان المستأجر أووارثه مفلسا، أوسىء

المعاملة ،أو متغلبا يخشى منه أو نحو ذلك (٢) ،قال

الرملي: أصل ذلك في أوقاف الخصاف حيث

قال : « حانوتً أصله وقف وعمارته لرجل،

وهو لا يرضى أن يستأجر الأرض بأجر المثل»،

قالوا: «إن كانت العمارة بحيث لو

رفعت يستأجر الأصل بأكثر مما يستأجر صاحب

البناء كلّف رفعه ويؤجر من غيره ، ولا يترك في

ذلك . ا . هـ . (١)

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الخيرية ۲/۸۹۸ ، وابن عابدين ٥/ ٢٠

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۳۹۱/۳

<sup>(</sup>٢) فتح العلى المالك ٢/٢٤٩، ٢٥٠، ومطالب أولى النهي ٤/ ٣٧٠، والفتاوى المهدية ٥/٨

<sup>(</sup>٣) العدوي على الخرشي ٧٩/٧

يده بذلك الأجر». (١)

ولا يخفى أن الأصل في الإجارة أنه إذا انتهت المدة فالناظر بالخيار بين أن يجدد عقد الإجارة للمستأجر الأول أو لا يجدده بل تبتهي الإجارة ، وله أن يؤجر لغير المستأجر الأول. قال الرملي: وهي مسألة إجماعية. لكن استبقاء الأرض الوقفية المؤجرة عند من أفتى به إن بنى عليها مستأجرها على الصفة المذكورة وجهه أنه أولويًّ دفعا للضرر عن المستأجر، لاسيّا مع ما ابتلي به الناس كثيرا. (٢)

ويشترط في هذه الحالة عند كل من أفتى بثبوت هذا الحق أن لا تجدد الإجارة بأقل من أجرة المشل منعا للضررعن الوقف، كما أن حق الاستبقاء للمستأجر إنها ثبت له دفعا للضررعنه لوطولب برفع جدكه أو كرداره. (٣)

قال ابن عابدين: إنه يجوز إيجار الوقف بأجرة المثل، فلوزاد أجره على أجر المثل أثناء المدة زيادة فاحشة، فالأصح أنه يجب تجديد العقد بالأجرة الزائدة، وقبول المستأجر الزيادة يكفي عن تجديد العقد.

والمراد أن تزيد أجرة الوقف في نفسه لزيادة الرغبة، لا زيادة متعنّت، ولا بها يزيد بعهارة المستأجر بالزيادة فهو أولى من غيره، لأنه يزول المسوّغ للفسخ فلا يكون له داع في فإن لم يقبل المستأجر الالتزام بالزيادة فلمتولى فسخ الإجارة، فإن امتنع فسخها القاضي، ويؤجرها المتولى من غيره.

هذا ويشترط لثبوت حق القرار عند من أفتى به من الحنفية أن يكون ما صنعه المستأجر من وضع غراسه، أوبنائه، أوجدكه بإذن الناظر ليكون للمستأجر ملكا وخلوًّا، فإن وضعه دون إذن فلا عبرة به، ولا يجب تجديد الإجارة له. (٢)

أما المستأجر إذا لم يكن له في محل الإجارة جدك ولا كردار فلا يكون له فيه حق القرار فلا يكون أحق بالاستئجار بعد انقضاء مدة استئجاره، سواء أزادت أجرة المثل أم لا، وسواء قبل الزيادة أم لا، قال ابن عابدين: ومن أفتى بأنه إن قبل الزيادة العارضة يكون أولى من بأنه إن قبل الزيادة العارضة يكون أولى من غيره، فذلك تجالف لما أطبقت عليه كتب المذهب من متون، وشروح، وحواش، وفيه الفساد وضياع الأوقاف، حيث إن بقاء أرض

<sup>(</sup>١) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص٦٦، ٦٧، والفتاوى الخيرية ١٨٠/١

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الخيرية ١٧٣/١

<sup>(</sup>۳) الفتاوى الحيرية ١/٣/١، والفتاوى الحامدية ٢/١١٥. ١١٧

<sup>(</sup>١) ابن عابدين ٣٩٩/٣، والإسعاف ص٦٣

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الخيرية ١/٠٨٠، والفتاوي المهدية ٥/١٦

الوقف بيد مستأجر واحدٍ المدة الطويلة يؤدي به إلى دعوى تملكها، مع أنهم مَنَعوا من تطويل الإجارة في الوقف خوفا من ذلك. ا. هـ(١) إذ المشهور عند الحنفية أن الوقف لا يؤجر أكثر من سنة للبناء، وثلاث سنين للأرض. (٢)

ولوكان لإنسان حق القرار في عقار وقف بسبب كرداره، ثم زال ذلك الكردار زال حقه في القرار. قال الرملي: في أرض فنيت أشجارها، وذهب كردارها ويريد محتكرها أن تستمر تحت يده بالحكر السابق وهو دون أجرة المثل: قال: لا يحكم له بذلك، بل الناظريتصرف بها فيه الحيظ لجانب الوقف من دفعها بطريق المزارعة، أو إجارتها بالدراهم والدنانير، والحكر لا يوجب للمستحكر استبقاء الأرض في يده أبدا على ما يريد ويشتهي. (٣)

ثم قد نقل ابن عابدين أن هذا الجدك المتصل اتصال قرار الموضوع على الوجه المبين قال فيه أبو السعود: إنه يصدق عليه أنه خلو واستظهر أنه كالخلو، ويحكم له بحكمه بجامع العرف في كل منها. (3)

ومثل ذلك في الفتاوى المهدية وقال: إن الحق

المذكور لا يثبت إلا إذا بنى المستأجر فعلا، أو غرس فعملا، فلومات قبل أن يبني أو يغرس انفسخت الإجارة وفات الورثة ذلك الحق. (١)

## بيع الخلو الثابت على الصفة المبينة:

77 - إذا ثبت حق القرار للمستأجر في أرض الوقف، أو حوانيته على الصفة المبينة سابقا ووضع أبنية أو جدكا ثابتا، أو أشجارا في أرض الوقف، فإن ما يضعه يكون ملكا له على وجه القرار، ويكون للمستأجر في أثناء مدة الإجارة أو بعدها بيع ما أحدثه من الأعيان من غيره، وينتقل حق القرار للمشتري، ويكون على المشتري مثل أجر الأرض خالية عما أحدثه فيها، وكذا الحانوت. (٢)

أما الأرض الموقوفة إذا استأجرها على وجه لا يشبب به حق القرار كما تقدم، أوكان استئجارها على وجه يثبت به حق القرار لكن لم يبن فعلا، أو بنى شيئا ففني وزال فلا يباع ذلك الحق فيها عند الحنفية لأنه مجرد. وقد تعرّض بعض متأخري الحنفية للفراغ عن ذلك مقابل عوض مالي ليس من قبيل البيع بل من قبيل التنازل عن الحق المجرد بهال. ففي تنقيح الفتاوى الحامدية أن ذلك لا يجوز أصلا، ونقل في واقعة: حَكم بصحته قاض حنبلي نفذ لوكان

<sup>(</sup>۱) ابن عابدین ۳۹۹/۳

<sup>(</sup>٢) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص٦٤، والحامدية ٢/ ١٢٥

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الخيرية ١٦١/١، والحامدية ٢/١٣١

<sup>(</sup>٤) ابن عابدين ٤/١٧

<sup>(</sup>۱) الفتاوي المهدية ه/۲۳، ۲۱

<sup>(</sup>۲) الفتاوي المهدية ٥/١٦

موافقا لمذهب أحمد، لكن قال إنه لا ينفذ لأن الفتوى عند الحنابلة أنه (لا يصح الفراغ في الأوقاف المساجد ونحوها، الأوقاف المساجد ونحوها، سواء أذن في ذلك الناظر أم لم يأذن، بل للناظر إيجارها وصرف أجرتها في جهات الوقف، ولا يصح الفراغ إلا في ما فتح عنوة ولم يقسم وضرب عليه خراج يؤخذ عمن هو في يده). (١)

وفي الفتاوى الخيرية: سئل في أرض وقف دفعها الناظر لمزارع يزرعها بالحصة هل يملك المزارع دفعها لمزارع آخر بهال يأخذه لنفسه في مقابلها، أم لا يجوزله ذلك. فلا يصح بيعه ولا فراغه، ويرجع المزارع الثاني على الأول بها دفعه من مال؟

فأجاب: أرض الوقف لا يملكها المزارع ولا تصرف له فيها بالفراغ عن منفعتها بهال يدفعه له مزارع آخر ليزرعها لنفسه، لأن انتفاع الأول بها مجرد حق، لا يجوز الاعتياض عنه بهال، فإذا أخذ مالا في مقابلة الاعتياض عنه يسترده منه صاحبه شرعا. والوقف محرم بحرمات الله تعالى. (٢)

ومشل ذلك في الفتاوى المهدية في أرض الوقف. ونقله عن ابن عابدين في رسالته المسهاة (تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة) (٣) وقال:

لا يجوز للمستأجر إسقاط حقه في أثناء المدة من أجنبي في مقابلة مال يأخذه، ثم يستأجر المسقط له من الناظر إذ هذا من قبيل الحقوق المجردة التي لا يجوز الاعتياض عنها، كحق الشفعة. ثم قال: إن هذا لا يمنع المستأجر أن يؤجر لغيره إلى باقي المدة وإن لم يكن له فيها حق القرار، لأنه مالك للمنفعة إلى نهاية مدة الإجارة فله بيعها بطريق الإجارة. (1)

أما عند المالكية فلم نجد التصريح منهم بحكم هذه المسألة غير أن الشيخ عليشا ذكر أن الموقوف عليه المعين إن آجر الوقف وأذن للمستأجر في البناء فيه ثم مات المؤجر تنفسخ الإجارة، والبناء ملك للباني فله نقضه أو قيمته منقوضا إن كان للوقف ريع يدفع منه ذلك، وهذا إن كان الوقف لا يحتاج لما بناه وإلا فيوفى له من الغلة قطعا. قال الشيخ عليش: أفاد ذلك الشيخ الخرشي رحمه الله. (٢)

ولم نجد للشافعية والحنابلة ما فيه النص على ذلك، على أن قاعدة الإجارة تقتضي إنهاء حق المستأجر بانتهاء مدة الإجارة. قال ابن رجب: غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك، فللمؤجر تملكه بالقيمة ويجبر المسالك على القبول، وإن كان يمكن فصله

<sup>(</sup>١) الفتاوي المهدية ٥/١٦

<sup>(</sup>۲) فتاوی علیش ۲/۱۲، وانظر الخرشی ۳۲/۷

<sup>(</sup>١) تنقيح الفتاوى الحامدية ٢٠٤/٢

<sup>(</sup>۲) الفتاوي الخيرية ۱۳٦/۱

<sup>(</sup>٣) الفتاوي المهدية ٥/١٦

بدون ضرر يلحق مالك الأصل، فالمشهور أنه ليس له تملك قهرا. (١) وقد تقدم النقل من صاحب الفتساوى الحامدية أن الفتوى عند الحنابلة أنه لا يصح الفراغ مقابل مال في الأوقاف. (٢)

القسم الثاني:

الخلو في أراضي بيت المال:

٢٦م - الأراضي التي فتحت عنوة وأبقيت بأيدي أربابها من أهل الأرض بالخراج هي عند الحنفية ملك لأهلها يجري فيها البيع، والشراء، والرهن والهبة، وغير ذلك.

أما أراضي بيت المال وهي التي آلت إليه بموت أربابها، أو فتحت عنوة وأبقاها الإمام لبيت المال، وهي التي تسمى (أرض الحون) فإذا دفعها الإمام إلى الرعية كانت بأيديهم وليس لهم بيعها، ولا استبدالها إلا بإذن الإمام، ولا تكون ملكا لأحد إلا بتمليك السلطان له. (٣) ثم إن من هي تحت يده من الرعايا إن تسلمها بوجه حق فهو أولى بها من غيره مادام يدفع أجر المثل، فيكون له فيها (مشدُّ مسكة) يتمسك بها مادام حيًا في الحرث وغيره، وحكمها أنها لا تقوم، ولا تملك، ولا تباع.

وكذا إن أجرى فيها كرابا أي حرثا، أوكرى أنهارها، أو نحو ذلك مما لم يكن مالا ولا بمعنى المال، وهو مجرد الفلاحة فليس ذلك متقوما عند الحنفية، لأنه بمعنى الوصف فلا يباع ولا يورث. وقال بعضهم: يباع حتى يزول وجوده من الأرض فترجع إلى الأول. أما إن كان له كردار من بناء أو أشجار فإنه يباع ويورث دون الأرض، ولم يسموه خلوًا. وإن كان المالكية سمّوه خلوًّا أو ألحقوه بالخلوكما يأتي، على أنهم ذكروا أنه إن كان له مشد مسكة ـ ولولم يكن في الأرض كردار فلصاحبها تفويضها لغيره وتكون في يد المفوض إليه عارية والأول أحق بها، وله إجارتها، وله أيضا الفراغ عنها لغيره بهال، جاء في الولوالجية: عمارة في أرض رجل بيعت فإنْ بناء أو أشجارا جاز، وإن كرابا أو كري أنهار لم يجز، قالوا: ومفاده أن بيع المسكة لا يجوز، وكذا رهنها، ولذا جعلوه الآن (فراغا) أي كالنزول عن الوظائف بهال. فإذا فرغ عنها لأحدد لم ينتقسل الحق فيها إلا إذا اقترن بإذن السلطان أو نائبه . (١) على أنه لو دفع مالا مقابل الفراغ ثم لم يأذن السلطان أونائبه بنقلها يكون لدافع المال حق الرجوع فيه. (٢)

اما عند المالكية: فإن الأرض الصالحة للزرع، وأرض الدور التي فتحت عنوة في الشام

<sup>(</sup>۱) تنقیح الفتاوی الحامدیة ۲۰۱، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۱

<sup>(</sup>٢) ابن عابدين ١٥/٤

<sup>(</sup>١) انظر القاعدة ٧٧ من قواعد ابن رجب ص١٤٧

<sup>(</sup>٢) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٢٠٤/٢

<sup>(</sup>٣) تنقيح الفتاوى الحامدية ٢٠١، ١٠٢/

ومصر، والعراق، هي وقف وقفت بمجرد فتحها عنوة، ويقطعها الإمام أو يكريها لمن شاء بحسب المصلحة، وينتهي إقطاعها بموت المقطع مع بقائها على وقفيتها، فلا تباع، ولا ترهن ولا تورث.

لكن قد اختلف المتأخرون من فقهاء المالكية في ذلك على قولين:

القول الأول: قال الشيخ عليش: قد أفتى بعض المالكية بأنه يورث، فإنهم ألحقوه بالخلوات والخراج كالكراء. قال: وإنها يلحق بها إن حصل من واضع اليد على الأرض أثر فيها كإصلاح: بإزالة شوكها، أوحرثها، أو نصب جسر عليها، أو نحو ذلك مما يلحق بالبناء في الأوقاف، فيكون الأثر الذي عمله في الأرض خلوًّا يُنْتَفَع به ويُمْلَك. فكأن الذين أفتوا بذلك نظروا إلى أنه لا يسلم الأمر من وقوع شيء من هذا النوع، أومن دفع مغارم للملتزم (وهو الذي يتقبل الأراضى من السلطان مقابل مال يدفعه له، ويأخذ الملتزم المال من الفلاحين لتمكينهم من الأرض) قال: فاللذي ينبغي في هذه الأزمان الإفتاء بالإرث، ولأنه أدفع للنزاع والفتن بين الفلاحين، وللملتزم الخراج على الأرض لا أكثر، وأن لا يكون له عزل الفلاح عن أثر له في الأرض. (١)

القول الثاني: ذهب الدردير إلى أن الفتوى السابق بيانها. مكذوبة على من نسبت إليه. (۱) قال الشيخ عليش: مراعاة مشهور المذهب تقتضي عدم التوريث فيها فتح عنوة بل يفعل السلطان أو نائبه ما فيه المصلحة، ولا تورث، بل الحق لمن يقسرره فيها نائب السلطان لأنها ممكتراة، والخراج كراؤها ولا حق للمكتري في مثل هذا (۲) ثم إنه إذا تنازل من هي بيده لغيره مقابل عوض مالي على أن يكون الخراج على مقابل عوض مالي على أن يكون الخراج على المسقط له، فقد أفتى الشيخ عليش بجواز ذلك، على أن يكون العوض من غير جنس ما يخرج منها. (۳)

وعند الشافعية الأرض المذكورة قسمت على الغانمين ثم طلبها عمر منهم فبذلوها فوقفها على مصالح المسلمين، وآجرها لأهلها إجارة مؤبدة بالخراج فيمتنع عليهم لكونها وقفا بيعها ورهنها وهبتها، ولهم إجارتها مدة معلومة لا مؤبدة. (٤) وهذا حكم الأرض نفسها، أما البناء والأشجار التي يحدثها في الأرض من هي بيده من الرعايا فهو ملك له، وله أن يقفه كها هو

<sup>(</sup>۱) فتاوى الشيخ عليش ۲٤٧/۲ والشرح الكبير معه حاشية الدسوقي ۱۸۹/۲ وفيه أنها منسوبة إلى الشيخ الحرشي والشيخ عبدالباقي والشيخ يجيى الشادي.

<sup>(</sup>۲) فتاوی علیش ۲۲۹۲

<sup>(</sup>۳) فتاوی علیش.۲ /۲۶۸

<sup>(</sup>٤) شرح المنهج وحاشية الجمل ٢٠٣/٥ في كتاب الجهاد فصل في حكم الأسر.

<sup>(</sup>١) فتاوى الشيخ عليش ٢/ ٧٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧

الأصح فيها يبنيه في الأرض المستأجرة، ويُرهن ويباع. (١)

أما النزول عن الأرض المذكورة عمن هي بيده إلى غيره مقابل عوض مالي فلم نجد عند الشافعية تعرضا له.

ولكنهم في المتحجّر قالوا إن الأصحّ أنه لا يصح بيعه لما تحجره لأنه لم يملكه، والقول الثاني يصح، وكأنه يبيع حق الاختصاص. قال المحلّي: كذا في الروضة وأصلها، وفي المحرر ليس له أن يبيع هذا الحق. (٢)

أما عند الحنابلة فمع أنهم لم يسموا مثل هذا الحق خلوا فقد قالوا: إن منافع الأرض الخراجية يجوز نقلها بغير عوض، ومن نزل عن أرض خراجية بيده لغيره، فإن المتروك له أحق بها، فيجوز نقلها بلا عوض، وأجاز أحمد دفعها عوضا عها تستحقه الزوجة من المهر، وأما البيع فقد كرهه أحمد ونهى عنه. واختلف قوله في بيع العهارة التي فيها لئلا تتخذ طريقا إلى بيع رقبة الأرض التي لا تملك، بل هي إما وقف، وإما في من في من المهر، وأما وقف، وإما

ونص أحمد في رواية على أنه يبيع آلات على رواية على أنه يبيع على المثل، وكره أن يبيع بأكثر من ذلك للمعنى المذكور، ونقل عنه ابن هانىء: يقوم دكّانه وما فيه وكل شيء يحدثه فيه

فيعطى ذلك، ولا أرى أن يبيع سكنى دار ولا دكان. (١) وبين ابن رجب أن ذلك من أحمد لسد الذريعة إلى بيع الأرض نفسها بدعوى بيع ما فيها من العمارة. قال: والأظهر أن أحمد إنها أراد النهي عن أخذ العوض عن رقبة الأرض بهذه الحيلة، وبهذا قال: هذا خداع. وهذا يفيد أنه لا يجوز بيع آلاته بأكثر من قيمتها. ونقل عن ابن تيمية تجويز بيعها فتنتقل بخراجها بخلاف بيع الوقف على معين فإنه يبطل حق البطن الثانى. ا. هـ(١)

وقال في الإقناع وشرحه: إن آثر من هي بيده بها أحدا ببيع أوغيره صار الشاني أحق بها. ومعنى البيع هنا بذلها بها عليها من خراج إن منعنا بيعها الحقيقي كها هو المذهب ، لأن عمر وقفها والوقف لا يباع. (٣)

كيفية توارث الخلو في أراضي بيت المال:

٧٧ \_ إذا مات من بيده شيء من الأراضي

<sup>(</sup>١) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ٩٩/٣ في باب الوقف.

<sup>(</sup>٢) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ٩١/٣

<sup>(</sup>۱) مطالب أولي النهى ١٩١/٤ وقواعد ابن رجب القاعدة ٧٨ ص ٢٠٠ وكشاف القناع بساب الأرضين المغنومة ٣/٩٩، وانظر، الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب ص٧٦ ومابعدها فقد أطال في ذلك وذكر عن أحمد روايات ونقل فتيا للشيخ ابن تيمية وذكر تأويلات مختلفة لما روي عن أحمد بهذا الصدد.

<sup>(</sup>۲) الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب ص۷۷، ۷۸ والقواعد لابن رجب أيضا القاعدة ۸۷ ص۱۹۹، ۲۰۰ (۳) كشاف القناع ۹۹/۳

الأميرية فإنها عند الحنفية لا تورث عنه لأن رقبتها لبيت المال فترجع إليه، ولا يستحق انتقالها إلى ورثته أوغيرهم إلا بإذن السلطان. وهذا بخلاف ما عليهامن غراس أوبناء فإنه يورث طبقا للوجه الشرعي. (١) أما مشد المسكة نفسه فإنه لا يورث أصلا لأنه حق مجرد. لكن جرت فتوى متأخري الحنفية أنه ينتقل إلى جرت فتوى متأخري الحنفية أنه ينتقل إلى الأبناء الذكور انتقالا لا على سبيل الميراث، بل بمعنى أنهم يكونون أولى به من غيرهم، وينتقل مجانا. وجرى الرسم على ذلك في الدولة العثمانية. (١)

أما المالكية فالأراضي الأميرية قد تقدم ذكر الخلاف عندهم في ثبوت حق الخلوفيها، وأن من المسالكية من قال: إنها لا تورث وذلك مقتضى مشهور المذهب بأنها وقف، وأن السلطان أحق بتوجيهها ممن هي بيده، ومن ورثته، ومنهم من قال: بأنها تورث، وأن الإرث في الحقيقة ليس لرقبتها بل لمنفعتها مادام يؤدى ما عليها من الخراج الذي هو كالأجرة.

ثم اختلفوا فيمن تؤول إليه الأرض إذا مات من هي تحت يده، فالذين قالوا بعدم التوريث

قالوا: السلطان أحق بتوجيهها إلى من شاء، لكن إن كانت العادة قد جرت بنقلها إلى ورثته جميعا، أو لأولاده الـذكور دون الإناث يعمل بذلك، قال الدردير: وقد جرت العادة في بعض قرى الصعيد أن يختص الـذكور بالأرض دون الإناث، فيجب إجراؤهم على عادتهم على ما يظهر لأن هذه العادة والعرف صارت كالإذن من السلطان في ذلك. (١)

أما الذين قالوا إن منفعة الخلوفيها تورث قالوا: إنها تورث طبقا لما توجبه أحكام التوريث فهي لجميع الورثة من الزوج أو الزوجة والأبوين والعصبات والأولاد الذكور منهم والإناث طبقا للكتاب والسنة. قال الشيخ عليش: الحق فيها يورث على فرائض الله تعالى ولا وجه لتخصيص الذكور لأنها خصلة جاهلية لا تحل في الإسلام وإن استظهر ذلك الدردير. (٢) وقال أيضا: توريث الذكور دون الإناث عرف فاسد أيضا: توريث الذكور دون الإناث عرف فاسد لا يجوز العمل به. (٣) وفي الشرح الكبيرقال الدردير: مقتضى المذهب أن للسلطان أو نائبه الدردير: مقتضى المذهب أن للسلطان أو نائبه المن يمنع الورثة من وضع يدهم عليها وله أن يعطيها لمن شاء. ثم قال: وقد يظهر أنه لا يجوز اله من فتح باب يؤدي إلى الهرج والفساد، وأن لمورثهم نوع استحقاق، وأيضا

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير على مختصر خليل ٢/١٨٩

<sup>(</sup>۲) فتاوی علیش ۲٤٦/۲

<sup>(</sup>٣) فتارى عليش ٢ /٢٦٨

<sup>(</sup>۱) تنقيح الفتاوى الحامدية ۲۰۵/۲

<sup>(</sup>٢) وجاءت الأوامر السلطانية في أواخر الدولة العثمانية فأعطت للنساء حق وضع اليد بتفصيلات يرجع إليها في هذه الأوامر، ويجب طاعتها ما لم تخالف الشرع على أن هذه الأوامر (الآن) أصبحت غير ذات موضوع (اللجنة)

العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين من أن كل من بيده شيء فهو لورثته أو لأولاده المذكور دون الإناث رعاية لحق المصلحة. نعم إذا مات شخص وتحت يده أرض يؤدي خراجها عن غير وارث فالأمر للسلطان أو نائبه، أي يقرر في الأرض من يشاء، ولا تورث عن الميت.

قال الدسوقي: نعم وارثه أولى وأحق بها من غيره. (١) ولم يتضح لنا قول الشافعية في ذلك. أما عند الحنابلة فالورثة أحق بالتمسك بالأرض الخراجية فتنتقل إليهم بوفاة من هي بيده، وليس للإمام نزعها منهم ماداموا يؤدون الخراج.

قال ابن القيم: من بيده أرض خراجية فهو أحق بها وترثها ورثته كذلك فيملكون منافعها بالخراج الذي يبذلونه. (٢) وظاهر هذا أن توارث هذا الحق يستحق طبقا لأنصبة الميراث وإن لم يكن الحق الموروث مالا.

# وقف ما ينشئه في أرض بيت المال:

٢٨ ـ نقل ابن عابدين عن الخصاف أنه قال:
 إن وقف حوانيت الأسواق يجوز إن كانت الأرض

بأيدي الذين بنوها بإجارة لا يخرجهم السلطان عنها من قِبَل أنّا رأيناها في أيدي أصحاب البناء توارثوها وتُقسَمُ بينهم لا يتعرّض لهم السلطان فيها ولا يزعجهم منها، وإنها له غلة يأخذها منهم وتداولها خَلَفٌ عن سلف، ومضى عليها الدهوروهي في أيديهم يتبايعونها، ويؤجرونها، وتجوز في وصاياهم، ويهدمون بناءها، ويعيدونه، ويبنون غيره، فكذلك الوقف ويعيدونه، ويبنون غيره، فكذلك الوقف جائز. ا. ه.

قال ابن عابدين: وأقره في الفتح ووجهه بقاء التأبيد. (١)

وإن كان ما جعله في الأرض غراسا فالحكم في وقفها حكم البناء. أما إن كان ما عمله في الأرض مجرد كبس بالتراب أو الساد فلا يصح وقفه. (٢)

ولم نطلع على كلام لغير الحنفية في ذلك.

القسم الثالث:

الخلو في الأملاك الخاصة :

79 ـ فرّق الحنفية بين الوقف والملك في ثبوت حق القرار فأثبتوه للمستأجر في عقارات الأوقاف على الوجه الذي تقدم بيانه، ونَفُوه في الأملاك الخاصة المؤجرة، وبينوا أن الفرق في ذلك هو أن المالك أحق بملكه إذا انتهى عقد الإجارة، ثم هو قد يرغب في تجديد إيجاره للمستأجر الأول

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي ٢ / ١٨٩

<sup>(</sup>٢) مطالب أولي النهى ١٩٢/٤، والقواعد لابن رجب القاعدة (٨٧)، ص ٢٠٠، وكشاف القناع باب الأرضين المغنومة ٩٩/٣

<sup>(</sup>١) الدر المختار ورد المحتار ٣٩١/٣

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ٢٩١/٣

بنفس الأجر، أو أقل، أو أكثر، وقد لا يرغب في ذلك، وقد يريد أن يسكنه بنفسه، أو يبيعه، أو يعطله، بخلاف الموقوف العدّ للإيجار، فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره، فإيجاره من ذي اليد بأجرة مثله أولى من إيجاره لأجنبي ، لما فيه من النظر للوقف ولذي اليد. ولمالك الحانوت أن يكلف المستأجر رفع جدكه وإفراغ المحل لمالكه . (١) ومقتضى ذلك أن لا يثبت حق القرار في الأملك الخاصة حتى عند من سهاه في عقارات الوقف خلوا، ولأنه يلزم من عدم إخراج صاحب الحانوت لصاحب الخلوحجر الحر المكلف عن ملكه وإتلاف ماله. (٢) وهي مسألة إجماعية كها نقله صاحب الفتاوي الخيرية وكما هومعلوم من أحكام الإجارة(٣) فإن كان للمستأجر عند انتهاء الإجارة في الأرض بناء أو أشجار، أو في الحانوت بناء، يلزمه رفعه على خلاف وتفصيل يرجع إليه في أحكام الإجارة.

أما إنشاء الخلوقصدا بتعاقد بين المستأجر والمالك مقابل دراهم معينة ليمكنه من وضع بناء أو نحوه في الأرض أو الحانوت على أن يكون للمستأجر الخلو، فقد أفتى بصحته بعض متأخري الحنفية. قال ابن عابدين: ممن أفتى

بلزوم الخلوبمقابلة دراهم يدفعها إلى المالك العلامة عبدالرحمن العادي وقال: فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره فيفتى بجواز ذلك للضرورة. (١)

وسئل المهدي العباسي في رجل له حانوت متخرّب استأجره منه رجل سنة، وأذن له بالبناء والعهارة فيه ليكون ما عمره وبناه وأنشأه خلوا له وملكا مستحق البقاء والقرار، وجعل عليه أجرة للأرض مقدارا معلوما من الدراهم مسانهة (سنويا) فهل إذا بني وعمر وأنشأ على هذا الوجه يكون ذلك ملكا للمستأجر، وإذا مات الأذن يكون لورثته أجرة الأرض فقط؟ فأجاب: ما بناه المستأجر من ماله لنفسه بإذن المالك في ما بناه المستأجر من ماله لنفسه بإذن المالك في حياته على الوحه المذكور مملوك لبانيه يورث عنه إذا مات، وعليه الأجرة المقررة على الأرض والله أعلم. (٢)

ثم قرر أن الخلوفي هذه الحال يجوز بيعه لأنه عبارة عن أعيان مملوكة لصاحبها مستحق قرارها في المحل. (٣)

وكذلك الحكم عند المالكية ، فقد قال الشيخ عليش: الخلوربا يقاس عليه الجدك المتعارف في حوانيت مصر، فإن الخلوإذا صح في الوقف

<sup>(</sup>١) تنقيح الفتاوي الحامدية ٢٠٠/٢

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ٤/١٦

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الخيرية ١٧٣/١ والموسوعة الفقهيـة (الإِجارة ف٩٢، ٩٠)

<sup>(</sup>١) حاشية ابن عابدين ٤/٧١

<sup>(</sup>٢) الفتاوى المهدية ٥/٦٦ ومثله في ٥/٣٤ وفي ٥/٤٤

<sup>(</sup>٣) الفتاوي المهدية ٥/٢٣، ٤٩، ٢٦

ففي الملك أولى لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء. لكن بعض الجدكات بناء، أو إصلاح أخشاب في الحانوت مشلا بإذن، وهذا قياسه على الخلوظاهر خصوصا وقد استندوا في تأبيد الحكر للعرف، والعرف حاصل في الجدك. والبعض الأخرمن الجدكات وضع أشياء مستقلة في المحل (أي منفصلة) غير مسمرة فيه كما يقع في الحمامات، وحوانيت القهوة بمصر، فهذه بعيدة عن الخلوات، فالظاهر أن للمالك إخراجها. ا.ه.

وظاهر أنه يعني بقوله: «إن الخلو إذا صح في السوقف ففي الملك أولي»، أن يتعاقد المالك ومستأجر الحانوت على إنشاء الخلو وتأبيده لا إن حصل ذلك بمجرد الإذن ويفهم ذلك من قوله (لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء). (1)

وكذلك عند الحنابلة الذين أجازوا بيع المنفعة يجوز عندهم على ما خرجه البهوتي إنشاء الخلوبال يدفع إلى ناظر الوقف بشروطه كما تقدم. (٢)

أخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق: ٣٠ ـ يدور حكم هذه المسألة على أن المستأجر الأول إن كان يملك المنفعة إلى مدة معينة بإجارة صحيحة مع المالك، أوناظر الوقف،

نه. ا.هـ(١)

وأما بعد انتهاء مدة عقد الإجارة فالمالك

فتخلّى عن الحانوت أثناء المدة لمستأجر آخر يحل

عله وأخـذ على ذلـك عوضا من المستأجر الذي

يحل محله جاز ذلك، ومن شرط ذلك في حوانيت

الوقف أن تكون الإجارة بأجر المثل، قال الشيخ

عليش في فتاويه: إن حوانيت الأوقاف بمصر

جرت عادة سكانها أنه إذا أراد أحدهم الخروج

من الدكان أخذ من الآخر مالا على أن ينتفع

بالسكني فيه، ويسمونه خلوا وجددكا،

ويتداولون ذلك واحدا بعد واحد، وليس يعود

على تلك الأوقاف نفع أصلا غير أجرة

الحانوت، بل الغالب أن أجرة الحانوت أقل من

أجرة المثل بسبب ما دفعه الآخذ من مال. ثم

قال: والذي يدور عليه الجواب في ذلك أن

الساكن الذي أخذ الخلوإن كان يملك منفعة

الحانوت مدة فأسكنها غيره وأخذ على ذلك مالا

فإن كان الآخذ بيده إجارة صحيحة من الناظر أو

الـوكيل بشروطها بأجرة المثل فهوسائغ له الأخذ

على تلك المنفعة التي يملكها، ولا ضرر على

الـوقف لصـدور الأجرة موافقة لأجرة المثل. وأما

إن لم يكن مالك اللمنفعة بإجارة صحيحة فلا

عبرة بخلوه ويؤجره الناظر لمن يشاء بأجرة

المثل. ويرجع دافع الدراهم على من دفعها

\_\*..\_

<sup>(</sup>۱) فتاوی الشیخ علیش ۲۵۰/۲

<sup>(</sup>۱) فتاوی الشیخ علیش ۲۵۲/۲ (۲) مطالب أولی النهی ۲۷۰/۶

أحق بملكه كما تقدم (ف/٢٩) ما لم يكن المستأجر قد اتفق معه على إنشاء الخلوبمال دفعه إليه فله بيع الخلو إلى مستأجر يأتي بعده كما تقدم في أول هذا البحث، لأن الخلو الصحيح يجوز بيعه إن تمت شروطه عند من أخذ بذلك.

خليط

انظر: خُلطة

خلو عقد النكاح عن المهر:

٣١ ـ إذا عقد النكاح بلا تسمية مهر فإنه يسمى (التفويض في النكاح) وتفصيله في مصطلح (تفويض).

خليطان

انظر: خُلطة:





| • |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

# تراجم الفقهاء

الواردة أسماؤهم في الجزء التاسع عشر



ابن أبي الدم ( ٥٨٣ ـ ٦٤٢ هـ)

هو إسراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم بن على بن محمد، شهاب الدين، أبو إسحاق، الحموي، الهمداني، الشافعي، القاضي، المعروف بابن أبي الدم، مؤرخ، فقيه، أديب، شاعر. تفقه ببغداد على المذهب الشافعي، وصار إماما فيه، وسمع بالقاهرة، وحدث بها، وتولى قضاء حماة، وقال ابن العماد: «وكان صاحب حلقة وطلاب».

من تصانيفه: «شرح مشكل الوسيط»، و«الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات» و«تدقيق العناية في تحقيق الرواية»، و«الفرق الإسلامية»، و«الفتاوى وكتاب التاريخ الكبير»، و«إيضاح الأغاليط الموجودة في الوسيط».

[طبقات الشافعية الكبرى ٥/٧٥، وشذرات الـذهب ٢١٣/، والنجوم الـزاهـرة ٢/٤، والأعلام ٢/١٤، ومعجم المؤلفين ٢/٥١

ابن أبي زيد القيرواني: هو عبداللهبن عبداللهبن عبدالرحمن:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥

ابن أبي شيبة: هو عبدالله بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٧

ابن أبي ليلى : هو محمدبن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٥ 2

الأَجُرِّي ( ؟ - ٣٦٠ هـ )

هو محمد بن الحسين بن عبدالله، أبو بكر، الأجرّي، البغدادي. والأجرّي نسبة إلى قرية من قرى بغداد. فقيه، محدث. حافظ، أخباري. سمع أبا مسلم الكجي وأبا شعيب الحراني، وأحمد بن يحيى الحلواني وغيرهم. روى عنه أبو الحسن الحمامي وأبو الحسين بن بشران وأبو نعيم الحافظ وغيرهم. وقال الخطيب: كان دَيِّنا ثقة.

من تصانيفه: «التهجد»، و«كتاب الشريعة في السنة»، و«تحريم النرد والشطرنج والملاهي»، و«آداب العلماء»، و«أخبار عمر بن عبدالعزيز»، و«كتاب الرؤية».

[سير أعلام النبلاء ١٦٣/١٦، وتذكرة الحفاظ ٩٣٦/٣، وشذرات الذهب ٣٥/٣ والعبر ٣١٨/٢].

الآمدي : هو علي بن أبي علي : تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٢٥

أبان بن عثمان: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٣٩

ابن رجب: هو عبدالرحمنبن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨

ابن الأثير : هو المبارك بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٨

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٨

ابن بطة: هو عبيد الله بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد:. تقدمت ترجمته في ج ٩ ص٧٨٤

ابن تيمية (تقي الدين): هو أحدبن عبدالحليم:

ابن سحنون: هو محمد بن عبدالسلام: تقدمت ترجمته في ج ٣ ص ٣٤١ ° تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

ابن سريج : هو أحمد بن عمر : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٩ ابن تيمية: هو عبدالسلام بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

ابن سیرین: هو محمد بن سیرین: تقدمت ترجمته فی ج۱ ص۳۲۹ ابن جريج: هو عبدالملك بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

ابن شبرمة: هو عبدالله بن شبرمة: تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤٠٠ ابن جرير الطبري: هو محمدبن جرير: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢١

ابن الشحنة: هو عبدالبر بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٢ ابن حبيب: هو عبدالملك بن حبيب: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٩٩

ابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٠ ابن حجر العسقلاني: هو أحمدبن علي: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٩

ابن حجر المكي: هو أحمدبن حجر الهيتمي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٧

ابن عاشر : هو عبدالواحد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج ١٧ ص٣٣٢

ابن عباس: هو عبداللهبن عباس: تقدمت ترجمته في ج١٠ ص٣٣٠

ابن عبدالبر: هو يوسف بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٠

ابن عبد الحكم: هو محمدبن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٢

ابن عبدالسلام: هو محمد بن عبدالسلام: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١

> ابن العربي: هو محمد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١

ابن عرفة: هو محمد بن محمدبن عرفة: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١

ابن عطية: هو عبد الحقبن غالب: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠١

> ابن عقيل: هو علي بن عقيل: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠١

ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣١

ابن الفرج ( ٤٩٠ ـ ٥٥١ هـ )

هو أحمد بن الفرج بن راشدبن محمد، القاضي أبو العباس، المدني الورّاق البغدادي. فقيه حنبلي، ولي القضاء بدجيل مدة. تفقه على عبدالواحدبن سيف، وقرأ القرآن بالروايات على مكي بن أحمد الحنبلي وغيره. وسمع من أبي منصور محمد بن أحمد الخازن وأبي العباس بن قريش، وأبي غالب القزاز وغيرهم. وحدث، وروى عنه ابن السمعاني وغيره.

[ شذرات الذهب ١٠٧/٤ والذيل على طبقات الحنابلة ٢/٣٠]

> ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٢

ابن الفَرس ( ٥٢٤ ـ ٥٩٧ هـ)

هو عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيمبن محمد، أبو محمد، الخزرجي، الأنصاري. المعروف بابن الفرس. فقيه مالكي، محدث، نحوي، لغوي، ولي القضاء بجزيرة شقر، ثم في جيان، وأخيرا بغرناطة، وجعل إليه النظر في الحسبة والشرطة. قال أبو الربيع بن سالم: سمعت أبابكر بن الجد، يقول غير مرة، ماأعلم بالأندلس أحفظ لمذهب مالك من عبدالمنعم بن الفرس بعد أبي عبدالله بن زرقون.

من تصانيفه: «كتاب أحكام القرآن»،

و«أدب القضاء»، و«مسائل الخلاف»، في النحو.

[سير أعلام النبلاء ٢١/٣٦٤، وكشف الظنون ٢/٩٦٤، والأعلام ٢١٨٧، والأعلام ٣٦٤/٢، ومعجم المؤلفين ٢/٦٦١ وشجرة النور الزكية ص١٥٠].

ابن القاسم: هو عبدالرحمنبن القاسم المالكي:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

ابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

ابن القطان (؟ ـ ٦٢٨ هـ)

هوعلي بن محمد بن عبدالملك، أبو الحسن، المكناسي. يعرف بابن القطان. فقيه مالكي، من حفاظ الحديث. ولي القضاء بسجلماسة. سمع أبا عبدالله بن الفخار، وأبا عبدالله بن البقال وأبا ذر الخشني، وأبا الحسن بن موسى، وأبا عبدالله التجيبي وغيرهم، وعمن كتب إليه ولقيه أبو جعفر بن مضاء، وأبو محمد التادلي وأبو عبدالله بن زرقون وغيرهم.

من تصانيفه: «النظر في أحكام النظر»، و«بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام»، و«مقالة في الأوزان»، و«نظم الجمان»، و«برنامج» فيه شيوخه ومروياته.

[شــذرات الذهب ١٢٨/٥، وشجـرة النــور الزكية ص١٧٩، والأعلام ١٥٢/٥].

ابن القطان: هو عبدالله بن عدي: تقدمت ترجمته في ج ٣ ص٣٤٣

ابن قيم الجوزية: هو محمدبن أبي بكر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

> ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر: تقدمت ترجمته في ج ٧ ص٣٣٠

> ابن كج: هو يوسف بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج ١٠ ص٣١٤

ابن الماجشون: هو عبدالملكبن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٣٣

> ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

> > ابن مفلح: هو محمد بن مفلح: تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢١

ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن المنير: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١١ ص٣٧٠

ابن نافع: هو عبدالله بن نافع: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٥

ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

> ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

ابن هاني؛ هو إبراهيم بن هاني: تقدمت ترجمته في ج ٩ ص٧٨٥

ابن الهمام: هو محمدبن عبدالواحد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٥

> ابن يونس: هو أحمد بن يونس: تقدمت ترجمته في ج١٠ ص٣٣٥

أبو البركات المدايني (٥٧٠ ـ ٦٦٧هـ)

هو أبو البركات بن أبي الحسن بن النجيب بن معمر بن البناء المدايني. فقيه حنفي، أديب. له مصنفات في الأدب.

[الجواهر المضيئة ٢٣٨/٢، ومعجم المؤلفين ٣/١٤]

> أبو بكر بن أبي شيبة: هو عبدالله بن محمد تقدمت ترجمته في ج٢ ص٣٩٧

> > أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبو جعفر الهندواني: هو محمدبن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢٢

أبو الحسن القابسي (٣٢٤ ـ ٣٠٤هـ)

هو علي بن محمد بن خلف، أبو الحسن، المعافري، الفاسي. المعروف بأبي الحسن القابسي. فقيه مالكي. حافظ، محدث، أصولي. سمع من أبي زيد المروزي، وأبي محمد الأصيلي وأبي الحسن مسرور الحجام وغيرهم. وروى عنه أبو محمد عبدالله بن الوليد وأبو عمرو الداني وأبو القاسم الكندي وغيرهم. وتفقه عليه أبو عمران الفاسي وأبو وغيرهم. وتفقه عليه أبو عمران الفاسي وأبو وغيرهم.

من تصانيفه: «الممهد في الفقه وأحكام الديانة»، و«كتاب المناسك»، و«ملخص الموطأ»، و«الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين، و«المنقذ من شبه التأويل».

[شجرة النور الزكية ص٩٧، وشذرات الذهب ١٦٨/٣، والديباج ص١٩٩، وتذكرة الحفاظ ٢٦٤/٣، والأعلام ٥/٥٤، ومعجم المؤلفين ١٩٤/٧]

أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٦

أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبو داود: هو سليمان بن الأشعث: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبو زيد: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٩ ص٢٨٦

أبو زيد الدبوس: هو عبداللهبن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠٠

أبو زيد الفاسي (١٠٤٠ ـ ١٠٩٦ هـ)

هو عبدالرحمن بن عبدالقادربن علي، أبو زيد، الفاسي، الفهري المالكي. فقيه. عدث، أديب، مشارك في أنواع من العلوم، أخذ عن والده وعمه أحمد ومحمدبن أحمدبن أبي المحاسن الفاسي، والقاضي ابن سودة وعبدالوهاببن العربي الفاسي وغيرهم، وكان والده يقول: إنه سيوطي زمانه.

من تصانيفه: «مفتاح الشفاء»، و«أزهار البساتين»، و«التوقيت»، و«الأقنوم في مبادىء العلوم».

[شجرة النور الزكية ص٣١٥، والأعلام ٣١٠/٣، واليواقيت الشمينة ص١٩٩، ومعجم المؤلفين ٥/٥٤]

أبو سعيد الخدري: هو سعدبن مالك: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبو السنابل بن بعكك (؟ - قبل ١١٠هـ) هـو أبـو السنابـل بن بعكـكبن الحجـاجبن الحـارثبن السباقبن عبـدالـدار. العبـدري القرشي. قيل اسمه عمرو، وقيل عبيد ربه.

صحابي. روى عن النبي ﷺ. وعنه زفر بن أوس بن الحدثان والأسود بن يزيد النخعي . [الإصابة ٤/٩٥، والاستيعاب ١٦٨٤، وأسد الغابة ٥/٦٥، وتهذيب التهذيب التهذيب

أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد: تقدمت ترجمته في ج۲ ص٤٠٨

أبو طالب: هو أحمد بن حميد الحنبلي تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٧

> أبوعبيد: هو القاسم بن سلام: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٧

أبو على الطبري: هو الحسين بن القاسم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨

> أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٤

أبو الليث السمرقندي: هو نصربن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٨

> أبو هريرة: هو عبدالرحمن بن صخر: تقدمت ترجمته في ج ١ ص٣٣٩

> > أبو يعلى: هو محمد بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٤

أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

> الأجهوري: هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

> أحمد بن حنبل : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٩

أحمد الحراني ( ٦٣١ ـ ٦٩٥هـ)

هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن محمود، أبو عبدالله، النمري، الحراني. فقيه. حنبلي، أصولي. أديب، ولي نيابة القضاء في القاهرة. سمع من الحافظ عبدالقادر الرهاوي، والخطيب أبي عبدالله بن تيمية، والحافظ بن خليل وغيرهم. وتفقه على ابن أبي الفهم وابن جميع، وجالس ابن عمه الشيخ مجدالدين، وبرع في الفقه، وانتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه وغوامضه.

من تصانيفه: «السرعاية الصغرى»، و«السرعاية الكبرى» كلاهما في فروع الفقه الحنبلي»، و«صفة المفتي والمستفتي»، «ومقدمة في أصول الدين»، و«الإيجاز في الفقه الحنبلي». وشدرات الذهب ٥/٨٤، وذيل طبقات الحنابلة ص٣٣١، والمنهل الصافي ٢/٢٧١ والأعلام ١/٢٧١، وكشف الظنون ١/٨٠٨، ومعجم المؤلفين ١/١٦١)

إسحاق بن راهويه: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٠

الأسنوي: هو عبدالرحيم بن الحسن: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٩

أشهب: هو أشهب بن عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١

إلكيا الهراسي: هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١٣ ص٣٠٦

أم عطية: هي نسيبة بنت كعب: تقدمت ترجمتها في ج١٠ ص٣١٨

إمام الحرمين: هو عبدالملك بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٥٠٠

> أنس بن مالك: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٢

الأوزاعي: هو عبدالرحمنبن عمر: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤١



نحوي، محدث، مجود للقرآن الكريم، وأمّ بجامع دمشق مدة طويلة، ودرس به بحلقة الصالح بن صاحب حمص، ودرس بالصدرية، وأفتى زمنا طويلا. تفقه على إبراهيم بن خليل، ومحمد بن عبدالهادي، وابن عبدالدائم وغيرهم.

قال الذهبي: كان إماما في المذهب، والعربية والحديث.

من تصانيفه: «شرح الرعاية»، و«المطلع على أبواب المقنع»، و«شرح الجرجانية»، وشرح ألفية ابن مالك» وكلاهما في النحو، ورشرح المقدمة الجزرية في التجويد».

[شـذرات الـذهب ٢٠/٦، وذيـل طبقـات الحنابلة ٣٥٦/٢١]

البغوي: هو الحسين بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٣

البناني: هو محمد بن الحسن: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٥٢

البهوي: هو منصور بن يونس: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٤

البيجوري: هو ابراهيم بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٤



الباجي: هو سليمان بن خلف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٢

البازري ( ٥٨٠ ـ ٦٦٩ هـ)

هــو ابـراهيم بن المسلم بن هبــة الله بن البازري، الخموي، الشافعي، قاضي حـاة. فقيه. تفقه بدمشق بالفخر بن عساكر، ودرس بالرواحية، وولي تدريس معـرة النعمان، ثم تحول إلى حماة ودرس بها وأفتى وصنف.

[شــذرات الــذهب ٣٧٨/٥، ومــرآة الجنــان ٤/١٧٠، ومعجم المؤلفين ١٧٠/١].

البرزلي: هو أبو القاسم بن أحمدبن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٣

البَعْلي ( ٦٤٥ - ٧٠٩ هـ )

هو محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، أبو عبدالله، شمس الـدين، البعــلي. فقيــه، الجرجاني: هو علي بن محمد الجرجاني: تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢٦ البيهقي: هو أحمد بن الحسين: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٧٠٤

7

<u></u>

الحاكم: هو محمّد بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠٨ الترمذي: هو محمد بن عيسى: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٤

الحسن البصري: تقدمت ترجمته في ج١ ص ٣٤٦

الحسن بن علي: تقدمت ترجمته في ج۲ ص۶۰۹ ث

الحصكفي: هو محمد بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

الثوري: هو سفيان بن سعيد: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٤٥

الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

3

الحكم: هو الحكم بن عتيبة: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٠

> جابر بن زید: تقدمت ترجمته فی ج۲ ص۶۰۸

حماد بن أبي سليمان : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٨ الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٠٠ الحموي: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١٠ ص٣٢١

(

خ

الراغب: هو الحسين بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٦ ص٣٤٧

الرافعي: هو عبدالكريم بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥١

الرحيباني: هو مصطفى بن سعد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص١١

الرملي: هو خير الدين الرملي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩ الخرشي: هو محمد بن عبدالله تقدمت ترجمته في ج۱ ص۳٤۸

الخصّاف: هو أحمد بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٨

الخطابي: هو حمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩

Ċ

2

الزاهدي (؟ ـ ٢٥٨ هـ)

هو تختار بن محمود بن محمد، ابو الرجا، نجم الدين الزاهدي العزميني نسبة الى عزمين

الدردير: هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٥٠ س

سالم بن عبدالله: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

سحنون: هو عبدالسلام بن سعید: تقدمت ترجمته فی ج۲ ص٤١٢

> السرخسي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٤

السرخسي: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٣

ش

الشيخ تقي الدين: هو أحمد بن عبدالحيلم بن تيمية:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٢٦

الشيخ عليش: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٤ قصبة من قصبات خوارزم، فقيه حنفي، أصولي، فرضي تفقه على علاء الدين سديدبن محمد الخياطي ومحمدبن عبدالكريم التركستاني وناصر الدين المطرزي وغيرهم.

من تصانيفه: «الحاوي في الفتاوى»، و«المجتبى» شرح به مختصر القدوري في الفقه، و«زاد الأئمة»، و«قنية المنية لتتميم الغنية»، و«الجامع في الحيض» و«كتاب الفرائض».

[الجواهر المضيئة ١٦٦/٢، والفوائد البهية ص٢١٣، والأعلام ٧٢/٨، ومعجم المؤلفين ٢١١/١]

الزرقاني: هو عبدالباقي بن يوسف: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٢

> الزركشي: هو محمد بن بهادر: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٢

زرَّوق: هو أحمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج ۱۷ ص۳٤۱

زفر: هو زفر بن الهذيل:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

الزهري: هو محمد بن مسلم:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣

الزيلعي: هو عثمان بن علي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٣ صاحب الفتاوي الهندية:

تقدمت ترجمته في ج١٠ ص٣٢٥

صاحب المبدع: هو محمد بن مفلح:

تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٢١

صاحب المجموع: هو يحبى بن شرف:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٣

صاحب مطالب أولي النهى: هـو مصطفىبن

سعد

تقدمت ترجمته في ج٢ ص ٤١١

صاحب المغني: مهو عبدالله بن قدامة:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٣

ط

طاوس بن کیسان :

تقدمت ترجمته في ج١ ص٥٥٨

الطبراني: هو سليمان بن أحمد:

تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٥

الطبري المكي: هو المحب الطبري:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٩

الطحاوي : هو أحمد بن محمد:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٥٨

ص

الصاحبان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في

ج۱ ص۳۵۷

صاحب البحر الرائق: هو زين الدين بن

ابراهيم:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٣٤

صاحب البيان: هـو إبـراهيم بن مسلم

المقدسي:

تقدمت ترجمته في ج ٩ ص ٢٨٣

صاحب الدر المختار: هو محمد بن علي:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٧

صاحب الرعاية: هو أحمد بن محمد:

ر: أحمد الحراني

صاحب العدة: هـو عبـد الـرحمنبن محمـد

الفوراني :

تقدمت ترجمته في ج١ ص٨٥

صاحب الفتاوى الخيرية: همو خمير المدين

الرملي:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٤٩

بالضبط والإتقان مملوءا بالصدق والعرفان.

من تصانيفه: «شرح العشرة الشانية من الأربعين النووية» ونسب إليه واضعا فهرس المخطوطات بخزانة الرباط «الأرجوزة».

[شجرة النور الزكية ص٣٧٤، والأعلام ٣٧/٤، ومعجم المؤلفين ٥/٤٨٤]

- عبـدالله بن شهاب الخـولاني (؟ ـ تـوفى قبـل ٥٧هـ)

هوعبد الله بن شهاب، أبو الجزل، الخولاني الكوفي، تابعي. روى عن عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنها. وعنه الشعبي وخيثمة ابن عبدالرحمن ووثقه ابن خلفون.

[طبقات ابن سعد ٢٥٣/٦، وتهذيب التهذيب ٥/٢٥٤].

عبدالله بن عتّاب (۲۲۶ ـ ۳۲۰ هـ)

هو عبدالله بن عتاب بن أحمدبن كثير، أبو العباس، البصري الدمشقي. المحدث المتقن الثقة. سمع هشام بن عمار وعيسى بن حماد وهارون بن سعيد الأيلي وغيرهم. حدث عنه علي بن عمرو الحريري وشافع بن محمد الإسفراييني وأبو أحمد الحاكم وغيرهم. قال أبو أحمد الحاكم: رأيناه ثبتا.

[شذرات الذهب ۲۸۰/۲، والعبر ۱۸۲/۲، وتــازيخ ابن عســاكر ۲۰۹/۹، وســير أعــلام النبلاء (۲٤/۱۵]. ع

عائشة:

تقدمت ترجمتها في ج١ ص٣٥٩

عبد الحق: هو عبدالحق بن غالب بن عطية: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٠١

> عبد الرحمن بن زید بن الخطاب: تقدمت ترجمته فی ج٦ ص٣٥١

عبدالرحمن العمادي: هو عبدالرحمن بن محمد العمادي:

تقدمت ترجمته في ج١٠ ص٤٩٥

عبد الرحمن بن عوف:

تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٦

عبد القادر الفاسي (؟ ـ ١٢١٩ هـ)

هو عبد القادر بن أحمد بن العربي بن شقرون الفاسي . فقيه ، نحوي ، لغوي . محدث ، أديب . أخذ عن أبي العباس الهلالي ، وابي العباس الدلائي ، وعبدالرحمن المنجرة وغيرهم . وعنه أخذ السلطان أبو الربيع سليمان . وفي شجرة النور الزكية كان معروفا

عبدالله بن مغفل:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠.

عثمان بن مظعون :

تقدمت ترجمته في ج ١٤ ص٢٩٣

العدوي: هو علي بن أحمد المالكي: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٧٥

> عطاء بن أبي رباح : تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٠

العلاء بن الحضرمي (؟ ـ ٢١هـ)

هو العلاء بن عبدالله بن عباد بن أكبربن ربيعة بن مالك الحضرمي . صحابي . من رجال الفتوح في صدر الإسلام أصله من حضرموت . سكن أبوه مكة ، فولد بها العلاء ونشأ ، وولاه رسول الله على البحرين وجعل له جباية ، وأعطاه كتابا فيه فرائض الصدقة في الإبل ، والبقر ، والغنم ، والثمار ، والأموال ؛ وأقره أبو بكر ثم عمر رضي الله عنها. روى عنه من الصحابة السائب بن يزيد وأبوهريرة ويقال: إن العلاء أول مسلم ركب البحر للغزو .

[الإصابة ٤٩٧/٢، وأسـد الغابـة ٧١/٣، والاستيعاب ٨/١٠٨، والأعلام ٥/٥٤].

> على بن أبي طالب: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦١

عمران بن حصين:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٢

عمر بن الخطاب:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٢

عمر بن عبدالعزيز:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٧

عمرو بن شعيب:

تقدمت ترجمته في ج٤ ص٣٣٢

عمرو بن العاص:

تقدمت ترجمته في ج٦ ص٤٥٤



الغرقاوي ( ؟ ـ ١١٠١ وقيل ١٩٠٩هـ)

هو أحمد بن أحمد بن عبدالرحمن الفيومي. المعروف بالغرقاوي. فقيـه مالكي مشــارك في بعض العلوم.

من تصانيفه: «رسالة في مسألة الخلو عن الأوقاف»، و«كشف النقاب والران عن وجوه

خدرات» أسئلة تقع في بعض سور القرآن، و«حسن و«القول التام» في أطوار سيدنا آدم، و«حسن السلوك في معرفة آداب الملك والملوك».

[هدية العارفين ١٦٢/١، وإيضاح المكنون ٢/٩/١، والأعلم ٨٩/١ ومعجم المؤلفين ٢/١١].

ف

الفضل بن العباس : تقدمت ترجمته في ج١٣ ص٣١٧

ق

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٨

القاضي أبو يعلى: هو محمدبن الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٤

القاضي عياض : هو عياض بن موسى: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٤

قتادة بن دعامة:

تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٥

القرطبي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤١٩

القصار الفاسي (٩٣١ ـ ١٠١٢ هـ)

هو محمد بن قاسم، أبوعبدالله، القيسي، الشهير بالقصار. فقيه مالكي، محدث. أخذ عن عبدالوهاب الزقاق، وأبي القاسم بن إبراهيم الراشدي، وابن جلال وغيرهم، وعنه أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الدلائي، والشهاب المقري، ومحمد العربي الفاسي وغيرهم، وفي شجرة النور الزكية: هو شيخ الفتيا بفاس وخاتمة أعلامها.

من تصانيفه: «فهرسة» جمعت روايته في الفقه والحديث، و«مصنف في مناقب الإمامين إدريس بن عبدالله الكامل الأكبر وولده إدريس الأزهر».

[شجرة النور الزكية ص ٢٩٥، ومعجم المؤلفين ١٤٢/١١]

> القفال: هو محمد بن أحمد الحسين: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٥

> > القليوبي: هو أحمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

المتولي: هو عبدالرحمن بن مأمون: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٢٠٤

المجد: هو عبدالسلام بن تيمية: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٢٦

المحلي: هو محمد بن أحمد: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢٠

محمد أبو السعود: هو محمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٤٧

> محمد بن الحسن الشيباني: تقدمت ترجمته في ج ١ ص ٣٧٠

معتمر بن سليمان (١٠٦ ـ ١٨٧هـ)

هو معتمر بن سليمان بن طرحان، أبو عمد، التميمي، البصري. محدث، كان حافظا ثقة. روى عن أبيه، وهيد الطويل، واسماعيل بن أبي خالد، ومحمدبن عمروين علقمة، وإسحاق بن سويد العدوي، وهشام بن حسان، وغيرهم. وعنه الثوري، وهو أكبر منه، وابن المبارك، وعبدالرحمن بن مهدي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وغيرهم. قال أبو حاتم وابن معين وابن سعد: ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات.

5

الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٦

ل

اللخمي: هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٧

اللقاني: هو شمس الدين محمدبن حسن: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٨

اللقاني: هو ناصر الدين محمدبن حسن: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٨ الليث بن سعد: تقدمت ترجمته في ج١ ص٣٦٨



الماوردي: هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٦٩

من تصانيفه: «كتاب المغازي».

[تهـذيب التهذيب ۲۲۷/۱۰، وطبقـات ابن سعـد ۲۹۰/۷، وتـذكــرة الحفـاظ ۲۵۰/۱ والأعلام ۲۷۹/۸]

> المغيرة بن شعبة: تقدمت ترجمته في ج٢ ص٤٢٢

مكحول: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٧٢

المواق: هو محمد بن يوسف: تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٦٨

ن

النخعي : هو إبراهيم النخعي: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٢٥

النووي: هو يحيى بن شرف: تقدمت ترجمته في ج1 ص٣٧٣

A

الهيثم بن خارجة (؟ ـ ٢٢٧هـ)

هو الهيثم بن خارجة ، أبو أحمد ، ويقال: أبو يحيى ، المرَّوذِيِّ ثم البغدادي . محدث ، حافظ . حدّث عن مالك ، والليث ، وحفص بن ميسرة ، وإسماعيل بن عياش ، ومحمد بن أيوب بن ميسرة ، وغيرهم . وحدّث عنه أحمد بن حنبل ، وابنه عبدالله بن أحمد ، وإسماعيل بن أبي الحارث البغدادي ، وأبو زرعة وغيرهم . وقال الحارث البغدادي ، وأبو زرعة وغيرهم . وقال يحيى بن معين : ثقة . وقال صالح : كان أحمد بن حنبل يثني عليه . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال الخليلي : ثقة متفق عليه .

[تهذیب التهذیب ۹۳/۱۱، وسیر أعلام النبلاء ۷۷/۱۰، وطبقات الحنابلة ۹۹٤/۱، وطبقات ابن سعد ۳٤۲/۷]

ي

يحيى بن ادم : تقدمت ترجمته في ج٣ ص٣٦٩

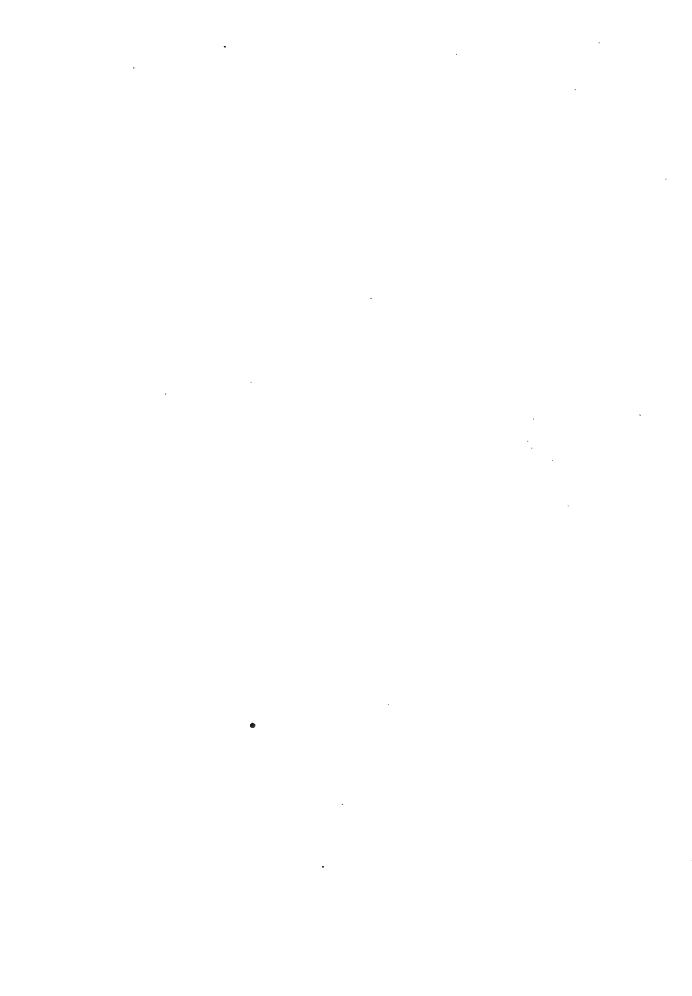

# فهرس تفصيلي

|  | , |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | • |   |
|  |   |   | , |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   | · |   |
|  |   |   |   |

| الفقرات        | الموضوع |                            | الصفحة |
|----------------|---------|----------------------------|--------|
| ·              | خاتم    |                            | 0      |
|                | 1       | انظر: تختم                 |        |
|                | خادم    | ,                          | ٥      |
|                | ,       | انظر: خدمة                 |        |
| •              | خارج    |                            | ٥      |
|                |         | انظر: خروج                 |        |
|                | خارجي   |                            | •      |
|                |         | انظر: فَرِق                |        |
| 7-1            | خاص     |                            | V _ 0  |
| •              |         | التعريف                    | ٥      |
|                |         | الألفاظ ذات الصلة          | ٥      |
| *              |         | العام                      | ٥      |
| ٣              |         | الحكم الإجمالي             | ٦      |
| <b>£</b>       |         | الأجيرالخاص                | ٦      |
| ٥              |         | الطريق الخاص               |        |
| ٦              |         | المال الخاص                | ٧      |
| ۸_۱            | خال     |                            | ۱۰-۸   |
| 1              |         | التعريف                    | ٨      |
|                |         | الألفاظ ذات الصلة          | ٨      |
| *              |         | العم ا                     | ٨      |
| ۳              |         | توريث الخال                | Å      |
| <b>ξ</b> · · · |         | ولاية الخال على الصغيرة    | 9      |
| ٥              |         | نفقة الخال                 | 9      |
| ٣              |         | حضانة الخال                | 4      |
| ٧              |         | تحريم نكاح الخال           | ٩      |
| ٨              | ,       | ولاية الخال على مال الصغير | ١.     |
| 0_1            | خالة    |                            | 11-1.  |
| ١              |         | التعريف                    | ١.     |
|                |         | الأحكام التي تتعلق بالخالة | ١.     |
|                | ***     |                            |        |

/

| الفقرات    | الموضوع                               | الصفحة  |
|------------|---------------------------------------|---------|
| <b>Y</b>   | تحريم الخالة                          | ١.      |
| ٣          | ميراث الخالة                          | 11      |
| ٤          | حق الحضانة للخالة                     | 11      |
| 0          | نفقة الخالة                           | 11      |
| 0_1        | خبث                                   | . 14-11 |
| ١          | التعريف                               | 11      |
|            | الألفاظ ذات الصلة:                    | 11      |
| *          | أ_الرجس                               | 11      |
| . <b>*</b> | ب_الدنس                               | 17      |
| 0_ \$      | الحكم الإجمالي                        | ١٢      |
| Ý_1        | خبر                                   | 14-14   |
| 1          | التعريف                               | 14      |
|            | الألفاظ ذات الصلة                     | 1 &     |
| *          | الأثر                                 | 1 &     |
| *          | النبأ                                 | 1 £     |
| £          | تقسيم الخبر                           | 10      |
| •          | أحكام الخبر                           | 10      |
|            | الخبرعن النجاسة                       | 10      |
| 7          | الخبرعن القبلة ونحوها من الأمور       | 10      |
| `<br>V     | الخبرعن رؤية هلال رمضان               | 17      |
| 1A-1       | خبرة                                  | Y7-1V   |
| 1/-1       | التعريف                               | 17      |
| 1          | · الألفاظ ذات الصلة                   | ١٨      |
|            | أ_العلم والمعرفة                      | ١٨      |
|            | أولا: العلم                           | ١٨      |
| <b>Y</b>   | ثانيا: المعرفة                        | ١٨      |
| *          | ي .<br>ب_التجربة                      | ١٨      |
| . £        | ب عسبرب<br>جــ البصر أو البصيرة       | ۱۸      |
| •          | .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 1.      |
| <b>V</b>   | و_ الفراسة                            | 19      |
| ٨          | وعالغراشه                             | , ,     |

| الفقرات  | الموضوع                               | الصفحة |
|----------|---------------------------------------|--------|
| 4        | حكم الخبرة                            | 19     |
| ١.       | الخبرة في التزكية                     | 19     |
| 11       | الخبرة في القسمة                      | ۲.     |
| 14       | الخبرة في الخارص                      | 41     |
| 14       | خبرة القائف                           | 41     |
| 1 &      | الخبرة في التقويم                     | **     |
| 10       | الخبرة في معرفة العيوب الموجبة للخيار | 74     |
| 17       | خبرة الطبيب والبيطار                  | 74     |
| 17       | عدد أهل الخبرة                        | 4 \$   |
| ١٨       | اختلاف أهل الخبرة                     | 40     |
| 11-1     | ختان                                  | 71-77  |
| 1        | التعريف                               | 77     |
|          | حكم الختان                            | **     |
| *        | القول الأول :                         | YV     |
| ٣        | القول الثاني :                        | **     |
| ٤        | القول الثالث:                         | ۲۸     |
| ٥        | مقدار ما يقطع في الختان               | ٨٨     |
| ٦        | وقت الختان                            | **     |
| ٧        | ختان من لا يقوي على الختان            | 79     |
| ٨        | من مات غیرمختون                       | 79     |
| 4        | من ولد مختونا بلا قلفة                | ۳.     |
| 1.       | تضمين الخاتن                          | ٣.     |
| 11       | آداب الختان                           | ٣١     |
| 14-1     | خديعة                                 | 70_77  |
| 1        | التعريف                               | . 44   |
| •        | الألفاظ ذات الصلة                     | 44     |
| 4        | أ_الغدر                               | 44     |
| *        | ب_الغبن                               | 44     |
| <b>£</b> | ج. ـ الخيانة                          | 44     |
| 0        | د_الغرور، والتغرير                    | 44     |
| •        |                                       |        |

| الفقرات | الموضوع                     | الصفحة |
|---------|-----------------------------|--------|
| ٦       | ه الغش                      | ٣٢     |
| ٧       | و_التدليس                   |        |
| ٨       | َ زِـ التورية               | . **   |
| ٩       | ح ـ البتزوير                | ٣٣     |
| ١.      | ط_الحيلة                    | ٣٣     |
| 11      | الحكم التكليفي              | ٣٣     |
| 14      | الخديعة في حق غير المسلمين  | ۲:٤    |
| Y • _ 1 | خدمة                        | £7_47  |
| 1       | التعريف                     | ٣٦     |
|         | الألفاظ ذات الصلة :         | 41     |
| 4       | أ_المهنة                    | 44     |
| ٣       | ب ـ العمل                   | 47     |
|         | الأحكام المتعلقة بالخدمة:   | 44     |
| ٤       | خدمة المرأة للرجل وعكسه     | 44     |
| 6       | خدمة المسلم للكافر          | ٣٨     |
| ٦       | خدمة الوالد للولد وعكسه     | ٣٨     |
|         | ما يتعلق بالخادم من أحكام   | . ٣٩   |
| ٧       | أ_إخدام الزوجة              | 44     |
| ٨       | ب_الإِخْدام بأكثرمن خادم    | ٤٠     |
| 4       | ج تبديل الخادم              |        |
| ١.      | د_إخراج الخادم من البيت     |        |
| 1 Y     | صفة الخادم                  |        |
| 14      | الخادمة الذمية              | . ٤٢   |
| 10      | ح ـ طلب الزوجة أجرة الخادم  | ٤٢     |
| 17      | ط_إعسار الزوج بنفقة الخادمة | 24     |
| 1٧      | ي _ زكاة فطر الخادم         | 43     |
| 1.4     | خدمة الزوجة لزوجها وعكسه    | ٤٤     |
| ۲.      | خدمة المسلم للكافر          | ٤٥     |

| الفقرات  | الموضوع                                   | الصفحة |
|----------|-------------------------------------------|--------|
| V_1      | خذف                                       | 01_ EV |
|          | التعريف                                   | ٤٧     |
| 4        | الألفاظ ذات الصلة:                        | ٤٧     |
|          | الحذف _ الطرح _ القذف _ الإلقاء           |        |
| *        | الحكم التكليفي                            | ٤٧     |
|          | الأحكام المتعلقة بالخذف                   | ٤٨     |
| ŧ        | أولاً : في رمَي الجهار                    | ٤٨     |
| <b>V</b> | ثانيا: في الصيد                           | ٥١     |
| 70_1     | خراج                                      | 91-01  |
| 1        | التعريف                                   | 01     |
| 4        | الخراج في الاصطلاح                        | ٠ ٢٥   |
|          | الألفاظ التي تطلق على الخراج              | ٥٢     |
| ٣        | أ_جزية الأرض                              | 07     |
| •        | ب ـ أجرة الأرض                            | ٥٢     |
| 3        | جــ الطسق                                 | ٥٢     |
|          | الألفاظ ذات الصلة                         |        |
| ٦        | أ_الغنيمة                                 | ٥٣     |
| ٧        | ب_الفيء                                   | ٥٣     |
| ٨        | جــ الجزية                                | ٥٣     |
| 4        | د_الخمس                                   | ٥٣     |
| 1.       | هــ العشر                                 | ٥٣     |
| 11       | الخراج في الاسلام                         | ٥٤     |
| 14       | الحكم التكليفي                            | 70     |
| ١٣       | أدلة مشروعية الخراج                       | 70     |
|          | ١ ـ القرآن الكريم                         |        |
|          | ٢ ـ السنة النبوية                         |        |
|          | ٣ ـ المصلحة                               | ٥٧     |
|          | أ ـ تأمين مورد مالي ثابت للأمة الإِسلامية |        |
|          | بأجيالها المتعاقبة                        |        |
|          | ومؤسساتها المختلفة                        |        |

24

دفع الخراج إلى المحاربين (قطاع الطريق) طرق

طرق استيفاء الخراج

٧٤

| لصفحة        | الموضوع                                 | الفقرات |
|--------------|-----------------------------------------|---------|
| ٧٤           | الطريقة الأولى: العمالة على الخراج      | ٤٤      |
|              | شروط تعيين عامل الخراج                  |         |
| ٧٥           | ١ - الإسلام                             | ٤٥      |
| ٧٧           | ٧ _ الحوية                              | ٤٦٠     |
| ٧٧           | ٣ _ الأمانة                             | ٤٧      |
| ٧٧           | <b>\$</b> _ الكفاية                     | ٤٨      |
| <b>V</b> /   | o ـ العلم والفقه                        | ٤٩      |
| ٧/           | آداب عامل الخراج                        |         |
| ٧/           | ١ ـ الرفق بأهل الخراج                   | ٥٠      |
| . ٧/         | ٧ ـ العدل والإنصاف                      | 01      |
| ٧/           | ٣ _ العفة                               | ٥٢      |
| ٧٥           | واجب الإمام تجاه عمال الخراج            |         |
| ٧٥           | ١ - الرقابة الفعالة على عمال الخراج     | ٥٣      |
| ٨            | ٢ ـ ضرورة منح عمال الخراج رواتب تكفيهم  | ٥٤      |
| ٨            | الطريقة الثانية: نظام التقبيل (التضمين) | 00      |
| ٨,           | حكم التقبيل (التضمين)                   | 67      |
| · <b>\</b> ' | مسقطات الخراج                           |         |
| ٧,           | أولا: انعدام صلاحية الأرض للزراعة       | ٥٧      |
| ۸۱           | ثانيا: تعطيلُ الأرض عن الزراعة          | ٥٨      |
| λ            | ثالثا: هلاك الزرع بآفة سهاوية           | ٥٩      |
| ٨            | رابعا: إسقاط الإمام للخراج عمن وجب عليه | ۳       |
| ٧,           | خامسا: البناء على الأرض الخراجية        | 71      |
|              | سادسا: إسلام مالك الأرض الخراجية أو     |         |
|              | انتقالها إلى مسلم                       | 77      |
|              | اجتماع العشر والخراج على المسلم         | 74      |
| ٨            | مصارف الخراج                            | 78      |
| 4            | حكم تخميس الخراج                        | 70      |
| 91-9         | خرس                                     | 17-1    |
| ٩            | التعريف                                 |         |
| ٩            | الألفاظ ذات الصلة                       |         |

| الفقرات | الموضوع                                                                                                                    | الصفحة  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|         | ثانيا: فرز أنصبة الشركاء من الثمار                                                                                         | 1.4     |
| 14      | على الشجر بالخرص                                                                                                           |         |
| 1 &     | ثالثا: البيع بالمجازفة                                                                                                     | ١٠٤     |
| 17-1    | ٠٠٠ خروج<br>ن المالية الما | 114-1.5 |
| ١       | التعريف                                                                                                                    | ١٠٤     |
|         | الأحكام المتعلقة بالخروج                                                                                                   | ١٠٤     |
| ۲       | الخارج من السبيلين وغيرهما                                                                                                 | ١٠٤     |
| *       | خروج القدم أوبعضها من الخف                                                                                                 | 1.0     |
| ٤       | الخروج من المسجد بعد الأذان                                                                                                | . 1.0   |
| •       | خروج الإمام للخطبة                                                                                                         | 1.7     |
| ٦'      | خروج المعتكف من المسجد                                                                                                     | 1.7     |
| ٧       | الخروج للاستسقاء                                                                                                           | 1.4     |
| ٨       | خرج المرأة من المنزل                                                                                                       | 1.7     |
| 9       | خروج النساء الى المسجد                                                                                                     | 11.     |
| 1 •     | خروج المرأة في السفر بغير محرم                                                                                             | 111     |
| 11      | الخروج من المسجد                                                                                                           | 117     |
| 17      | الخروج من البيت                                                                                                            | 117     |
| 14      | الخروج من الخلاء                                                                                                           | 117     |
| 1 &     | خروج المعتدة من البيت                                                                                                      | 117     |
| 10      | من لا يجوزخروجه مع الجيش في الجهاد                                                                                         | 114     |
| 14      | الخروج على الإمام                                                                                                          | 114     |
| 17      | خروج المحبوس                                                                                                               | 114     |
| 7-1     | خز                                                                                                                         | 311-711 |
| ١       | التعريف                                                                                                                    | 118     |
| *       | الألفاظ ذات الصلة:                                                                                                         |         |
| *       | أ_القز                                                                                                                     | 118     |
| ٣       | ب ـ الديباج                                                                                                                | 118     |
| ٤       | الأحكام التي تتعلق بالخز                                                                                                   | 118     |
| ٦       | مواطن البحث                                                                                                                | 110     |

| الفقرات  | الموضوع                                      | الصفحة  |
|----------|----------------------------------------------|---------|
|          | خسوف                                         | 117     |
|          | انظر: صلاة الكسوف                            |         |
| 7_1      | خشوع                                         | 119-117 |
| 1        | التعريف                                      | 117     |
|          | الألفاظ ذات الصلة:                           | 117     |
| 4        | أ_الخضوع                                     | 117     |
| ٣        | ب_الإخبات                                    | 117     |
| ٤        | الحكم التكليفي                               | 117     |
| 9 - 1    | خصاء                                         | 140-119 |
| 1        | التعريف                                      | 114     |
|          | الألفاظ ذات الصلة:                           | 119     |
| *        | أ_الجب                                       | 119     |
| ٣        | ب_العنة                                      | 14.     |
| \$       | جــ الوجاء                                   | 14.     |
|          | الحكم التكليفي                               | 17.     |
| •        | أولا: في الأدمي                              | 17.     |
| ٦        | ثانيا: في غير الأدمي                         | 177     |
|          | الأحكام المترتبة على الخصاء :                | 177     |
| <b>Y</b> | أ_ في العيوب التي يفسخ بها النكاح            | 177     |
| ٨        | ب_حكم الخصاء في القصاص والدية                | 174     |
| ٩        | حكم الخصي من بهيمة الأنعام في الأضحية والهدي | 170     |
|          | خصوصية                                       | 177     |
|          | انظر: اختصاص                                 | 177     |
| 0_1      | خصومة                                        | 177-177 |
| 1        | التعريف                                      | 177     |
|          | الألفاظ ذات الصلة                            | 177     |
| 4        | أ ـ العداوة                                  | 177     |
| ٣        | ب ـ الدعوى                                   | 177     |
| ٤        | أقسام الخصومة                                | 144     |
| •        | ضابط الخصومة                                 | 144     |

| الفقرات  | الموضوع                                                  | الصفحة     |
|----------|----------------------------------------------------------|------------|
|          | خصي                                                      | ١٢٨        |
|          | انظر: خصاء                                               |            |
|          | خضاب                                                     | 147        |
|          | انظر: اختضاب                                             | 147        |
| Vo_1     | خطأ                                                      | 140-144    |
| 1        | التعريف                                                  | 147        |
| <b>Y</b> | معناه في الاصطلاح                                        | . 179      |
| ۴        | الغلط                                                    | . 179      |
|          | الألفاظ ذات الصلة:                                       | 14.        |
| £        | أحالنسيان والسهو والغفلة والذهول                         | 14.        |
| •        | ب- الإكراه                                               | 14.        |
| ٣        | جــالهزل                                                 | 141        |
| <b>V</b> | د۔الجھل<br>الحکم التکلیفی                                | 141<br>141 |
| <b>A</b> | الحجم التحليفي<br>الأثر المترتب على الخطأ بالنسبة للحقوق | 144        |
| •        | من حيث الصحة والفساد والإجزاء ونحوها                     | ,,,        |
| •        | قواعد فقهية متعلقة بالخطأ:                               | 140        |
| 4.4      | قاعدة: لا عبرة بالظن البين خطؤه                          | 140        |
| 11       | ومن تطبيقاتها عند الشافعية                               | 147        |
| 1 Y      | الخطأ في العبادات:                                       | 147        |
|          | أ_ الطهارة                                               | 147        |
| 10       | أولا: الخطأ في الاجتهاد في الأواني والثياب               | 147        |
| 17       | ثانيا: الخطأ في الوضوء                                   | 147        |
| 17       | ثالثًا: الخطأ في الغسل                                   | ۱۳۸        |
| 14       | ي رابعا: الخطأ في التيمم                                 | 149        |
|          | ب الصلاة:                                                | 18.        |
| 19       | أولا: الخطأ في النية                                     | 18.        |
|          | ثانيان الخطأ في دخيران البقت                             | 184        |
| 74       | عليا: الخطأ في القبلة<br>ثالثا: الخطأ في القبلة          | 188        |
| **       | ب .<br>رابعا: الخطأ في القراءة                           | 1 1 1 1    |
| 1 7      | ,                                                        |            |

| الفقرا     | الموضوع                            | الصفحة |
|------------|------------------------------------|--------|
| ٣١         | خامسا: الكلام في الصلاة خطأ        | ١٤٧    |
| ٣٢         | سادسا: شك الإِمام في الصلاة        | ١٤٨    |
| ٣٣         | سابعا: الخطأ في صلاة الخوف         | ١٤٨    |
|            | جــ الزكاة :                       | 1 8 9  |
| ٣٤         | أولا: الخطأ في الخرص               | 1 8 9  |
| ٣٧         | ثانيا: الخطأ في مصرف الزكاة        | 10.    |
|            | د_الصوم:                           | 101    |
| ٣٨         | أولا: الخطأ في صفة نية صوم رمضان   | 101    |
| 44         | ثانيا: الحطأ في الإِفطار           | 101    |
| <b>£•</b>  | ثالثا: الحطأ في تعيين رمضان للأسير | 104    |
| ٤١         | رابعا: الخطأ في الوقت              | 104    |
|            | هــالحج :                          | 104    |
| 27         | أولا: الخطأ في يوم عرفة            | 104    |
| <b>٤٣</b>  | ثانيا: خطأ الحجيج في الموقف        | 100    |
| <b>£ £</b> | ثالثا: الخطأ في أشهر الحج          | 100    |
| 10         | رابعا: قتل صيد الحرم خطأ           | 100    |
| ۲3         | خامساً: الخطأ في محظورات الإِحرام  | 100    |
|            | و ـ الأضاحي :                      | 100    |
| ٤٧         | الخطأ في ذبح الأضحية               | 100    |
|            | ز_البيوع :                         | 107    |
| ٤٨         | أولا: بيع المخطىء                  | 107    |
| <b>£9</b>  | ثانيا: الغلط في المبيع             | 104    |
| <b>6</b> • | ثالثا: الجناية على المبيع خطأ      | 101    |
|            | ح _ الإجارة                        | 101    |
| • 1        | أولا: خطأ النقاد والقبان ونحوهما   | 101    |
|            | ثانيا: خطأ الأجراء والصناع         | 101    |
| ٠ <u>٠</u> | ثالثا: خطأ الكاتب                  | 109    |
| • {        | رابعا: خطأ الطبيب، والخاتن ونحوهما | 109    |
| ,          | ط ـ الخطأ في وصف اللقطة            | 17.    |
| 7          | ي ـ الغلط في الشفعة                | 17.    |

| الفقرات    | الموضوع                                       | الصفحة |
|------------|-----------------------------------------------|--------|
|            | ك_النكاح                                      | 177    |
| ٥٧         | أولا: الخطأ في الصيغة                         | 177    |
| <b>0</b> A | ثانيا: الغلط في اسم الزوجة                    | 177    |
| 09         | ثالثا: الغلط في الزواجة                       | 174    |
| ٦.         | رابعا: طلاق المخطىء                           | ١٦٤    |
| •          | ل- الخطأ في الجنايات :                        | 178    |
| 71         | أولا _ القتل الخطأ                            | 178    |
| 77         | ثانياً ـ ما يجب فيها دون النفس خطأ            | -178   |
| ٦٣         | ثالثاً ـ جناية الإنسان على نفسه أو أطرافه خطأ | 170    |
| 7.5        | رابعا _ الخطأ في التصادم                      | ١٦٥    |
| 70         | خامسا ـ في خرق السفينة خطأ                    | 177    |
|            | م ـ الخطأ في الأيبان :                        | 177    |
| 77         | أولا: الخطأ في حلف اليمين                     | . 177  |
| 77         | ثانيا ـ الخطأ في الحنث                        | ۱٦٨    |
| ٦٨         | ن ـ الغلط في القسمة                           | . 174  |
| 79         | س ـ الخطأ في الإقرار والغلط فيه               | ١٧٠    |
| ٧.         | ع ـ الخطأ في الشهادة                          | 14.    |
| ٧١         | مسائل متفرقة في الغلط في الشهادة              | 171    |
| <b>V</b> Y | ف_الخطأ في القضاء                             | 177    |
| ٧٣         | ي<br>الخطأ في تنفيذ الحد والتعزير             | 177    |
| ٧٤         | الخطأ في القصاص                               | 178    |
| Ve         | ي<br>حكم الخطأ في الفتوي من حيث الضمان وعدمه  | 176    |
|            | خط                                            | ١٧٥    |
|            | انظر: توثيق                                   |        |
|            | خطاب الله                                     | 174    |
|            | انظر: حكم                                     |        |
|            | خطاف                                          | 140    |
|            | انظر: أطعمة                                   |        |

| الفقرات   | الموضوع                 | الصفحة  |
|-----------|-------------------------|---------|
| Y+-1      | خُطبة                   | 114-177 |
| 1         | لتعريف                  | 177     |
|           | لألفاظ ذات الصلة        | ۱۷٦     |
| ٠ ٢       | _ الموعظة               | 177     |
| ٣         | ب ـ الوصية              | ۱۷٦     |
| <b>£</b>  | ج ـ النصيحة             | 177     |
| •         | د ـ الكلمة              | 177     |
| ٦         | احكام الخطب المشروعة    | 177     |
|           | أ-خطبة الجمعة           | 177     |
| V         | حكمها                   | 177     |
| ٨         | أركانها                 | 1.77    |
| 4         | شروطها                  | 184     |
| 1.        | سننها                   | 1.11    |
| 14        | مكروهاتها               | 114     |
|           | ب_خطبة العيدين          | 111     |
| 17        | حكمها                   | 141     |
| 17        | ج_خطبة الكسوف           | ۱۸۷     |
| 1.4       | د_خطبة الاستسقاء        | 144     |
| 19        | هخطب الحج               | ١٨٨     |
| <b>Y*</b> | و_خطبة النكاح           | 114     |
|           | خطبة الجمعة             | 114     |
|           | انظر: خطبة، صلاة الجمعة |         |
|           | خطبة الحاجة             | 144     |
|           | انظر: خطبة              |         |
|           | خطبة العيد              | 114     |
|           | انظر: خطبة، صلاة العيد  |         |
|           | خطبة عرفة               | - 1/4   |
|           | انظر: خطبة              |         |
|           | خطبة مني                | 114     |
|           | انظر: خطبة              |         |

| الفقرات       | الموضوع                                       | الصفحة  |
|---------------|-----------------------------------------------|---------|
| <b>49 - 1</b> | خِطبة                                         | Y.0_19. |
| 1             | التعريف                                       | 14.     |
|               | الألفاظ ذات الصلة                             | 14.     |
| <b>Y</b>      | النكاح                                        | 14.     |
| ٣             | الحكم التكليفي                                | 19.     |
|               | أولا: اختلاف حكم الخطبة بالنظر إلى حال المرأة | 14.     |
| ٤             | خطبة الخلية                                   | 14.     |
| •             | خطبة زوجة الغير                               | 191     |
| ۳             | خطبة من قام بها مانع<br>خطبة من قام بها مانع  | 141     |
| <b>v</b>      | خطبة المعتدة                                  | 191     |
| ٨             | التصريح بالخطبة                               | 141     |
| 4             | التعريض بالخطبة                               | 191     |
| ١.            | التعريض بخطبة المعتدة الرجعية                 | 197     |
| 11            | التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها            | 144     |
| 14            | التعريض بخطبة المعتدة البائن                  | 194     |
| ١٣            | خطبة المعتدة من نكاح فاسد أو فسخ              | 198     |
| 1 8           | جواب الخطبة                                   | 198     |
| 10            | خطبة المحرم                                   | 198     |
| ١٥            | من تخطب إليه المرأة                           | 198     |
| 17            | عرض الولي موليته على ذوي الصلاح               | 198     |
| 17            | إخفاء الخطبة                                  | 190     |
| 1.4           | ثانيا: الخطبة على الخطبة                      | 190     |
| 19            | متى تحرم الخطبة على الخطبة؟                   | 190     |
| ۲.            | من تعتبر إجابته أورده                         | 197     |
| *1            | خطبة من لا تعلم خطبتها أوجوابها               | . 197   |
| **            | الخطبة على خطبة الكافر                        | 197     |
| 74            | العقد بعد الخطبة المحرمة                      | 197     |
| 4 £           | ثالثا: نظر الخاطب إلى المخطوبة                | 197     |
| 77            | نظر المخطوبة إلى خاطبها                       | 194     |

| الفقرات                                        | الموضوع                                                                                                                                                                                               | الصفحة                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| **                                             | العلم بالنظر والإذن فيه                                                                                                                                                                               | 144                                                  |
| 44                                             | أمن الفتنة والشهّوة                                                                                                                                                                                   | 194                                                  |
| 79                                             | ما ينظرمن المخطوبة                                                                                                                                                                                    | 199                                                  |
| ۴.                                             | تزين المرأة الخلية وتعرضها للخطاب                                                                                                                                                                     | 199                                                  |
| <b>*1</b>                                      | تكرير النظر                                                                                                                                                                                           | ۲.,                                                  |
| 44                                             | مس ما ينظر                                                                                                                                                                                            | 7.1                                                  |
| **                                             | الخلوة بالمخطوبة                                                                                                                                                                                      | 7.1                                                  |
| 4.8                                            | إرسال من ينظر المخطوبة                                                                                                                                                                                | Y•1                                                  |
| 40                                             | ما يفعله الخاطب إن لم تعجبه المخطوبة                                                                                                                                                                  | ***                                                  |
| 47                                             | رابعا: ذكر عيوب الخاطب                                                                                                                                                                                | 7.7                                                  |
| **                                             | خامسا: الخطبة قبل الخطبة                                                                                                                                                                              | 7.7                                                  |
| <b>የ</b> ለ                                     | سادسا: الرجوع عن الخطبة                                                                                                                                                                               | 7.4                                                  |
|                                                | سابعا: الرجوع بالهدية إلى المخطوبة                                                                                                                                                                    | . ***                                                |
| 44                                             | أوالنفقة عليها                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| 7-1                                            | خطر                                                                                                                                                                                                   | Y • A - Y • 0                                        |
| ١                                              | • 1                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
|                                                | التعريف                                                                                                                                                                                               | Y : 0                                                |
| ۲ .                                            | التعريف<br>الحكم التكليفي                                                                                                                                                                             | Y•0                                                  |
| *                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                      |
|                                                | الحكم التكليفي                                                                                                                                                                                        | Y . 0                                                |
| *                                              | الحكم التكليفي<br>الخطر المؤثر في إسقاط العبادات أو تخفيفها                                                                                                                                           | Y+0<br>Y+7                                           |
| •                                              | الحكم التكليفي<br>الخطر المؤثر في إسقاط العبادات أوتخفيفها<br>التعرض للخطر بإزالة غدة، أوعضومتآكل                                                                                                     | Y.0<br>Y.7<br>Y.V                                    |
| •                                              | الحكم التكليفي المعبادات أو تخفيفها الحطر المؤثر في إسقاط العبادات أو تخفيفها التعرض للخطر بإزالة غدة، أو عضومتآكل عقود المخاطرة                                                                      | Y.0<br>Y.7<br>Y.V<br>Y.A                             |
| *<br>•<br>7<br>1Y-1                            | الحكم التكليفي المعبادات أو تخفيفها الخطر المؤثر في إسقاط العبادات أو تخفيفها التعرض للخطر بإزالة غدة، أو عضو متآكل عقود المخاطرة خفاء                                                                | 0.7<br>7.7<br>V.Y<br>A.Y                             |
| *<br>•<br>7<br>1Y-1                            | الحكم التكليفي المعاط العبادات أو تخفيفها الخطر المؤثر في إسقاط العبادات أو تخفيفها التعرض للخطر بإزالة غدة، أو عضومتآكل عقود المخاطرة خفاء خفاء التعريف                                              | 0.7<br>7.7<br>V.Y<br>A.Y<br>A.Y_0/Y                  |
| *<br>0<br>7<br>1Y-1                            | الحكم التكليفي المعاط العبادات أو تخفيفها الخطر المؤثر في إسقاط العبادات أو تخفيفها التعرض للخطر بإزالة غدة، أو عضو متآكل عقود المخاطرة خفاء خفاء التعريف الألفاظ ذات الصلة                           | 0.7<br>7.7<br>V.Y<br>A.7<br>A.7<br>A.7               |
| *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *          | الحكم التكليفي المعاط العبادات أو تخفيفها الخطر المؤثر في إسقاط العبادات أو تخفيفها التعرض للخطر بإزالة غدة، أو عضو متآكل عقود المخاطرة خفاء خفاء التعريف الألفاظ ذات الصلة أ ـ الاشتباه              | 7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7<br>7.7               |
| *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *          | الحكم التكليفي الخطر المؤثر في إسقاط العبادات أو تخفيفها التعرض للخطر بإزالة غدة، أو عضو متآكل عقود المخاطرة خفاء التعريف الألفاظ ذات الصلة أ ـ الاشتباه ب ـ الجهل والجهالة                           | 0.7<br>7.7<br>V.7<br>A.7<br>A.7<br>A.7<br>A.7        |
| *  17_1  1  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * | الحكم التكليفي الخطر المؤثر في إسقاط العبادات أو تخفيفها التعرض للخطر بإزالة غدة، أو عضو متآكل عقود المخاطرة خفاء التعريف الألفاظ ذات الصلة أ ـ الاشتباه ب ـ الجهل والجهالة ما يتعلق بالخفاء من أحكام | 9.7<br>7.7<br>7.7<br>A.7<br>A.7<br>A.7<br>A.7<br>A.7 |

| الفقرات | الموضوع                                     | الصفحة      |
|---------|---------------------------------------------|-------------|
| ٨       | أثر الخفاء في سماع الدعوى                   | ۲۱.         |
| 4       | خفاء النجاسة                                | 711         |
| 11      | خفاء العيب في المبيع                        | 714         |
| 14      | ظهوردين خفي على التركة                      | 710         |
| 7-1     | خفارة                                       | 714_710     |
| ١       | التعريف                                     | 710         |
| *       | الحكم التكليفي                              | 717         |
|         | أولا: الخفارة (بمعنى الجعل أو الحراسة)      | 717         |
| ٣       | أ_ في الحج                                  | 717         |
| ٤       | ب ـ تضمين الخفراء                           | *17         |
| •       | ثانيا: الخفارة (بمعنى الذمة والأمان والعهد) | <b>Y1</b> A |
|         | <b>خفاض</b><br>انظر: ختان                   | *18         |
|         | خف<br>انظر: مسح على الخفين                  | *17         |
|         | خ <b>فاش</b><br>انظر: أطعمة                 | ***         |
| £-1     | ٠<br>خفية                                   | 771-719     |
| •       | التعريف                                     | 719         |
|         | الألفاظ ذات الصلة:                          | 719         |
| *       | الاختلاس                                    | 719         |
|         | الحكم الإِجمالي ومواطن البحث :              | · YY*       |
| ٣       | أولا: الخُّفية في الدعاء                    | ***         |
| ٤       | ثانيا: الخفية في السرقة                     | ***         |

)

| الفقرات  | الموضوع.                       |                                        | الصفحة     |
|----------|--------------------------------|----------------------------------------|------------|
|          | خلا                            |                                        |            |
|          |                                | انظر: كلأ                              |            |
| Y - 1    | خلاء                           |                                        | <b>***</b> |
| 1        |                                | التعريف                                | 441        |
| *        | 3                              | الحكم الإجمالي                         | 771        |
|          | خلاف                           |                                        |            |
|          | •                              | انظر: اختلاف                           |            |
|          | خلافة                          |                                        |            |
|          | بری                            | انظر: إمامة ك                          |            |
| 7-1      | خلط                            |                                        | 777 - 377  |
| 1        |                                | التعريف                                | 777        |
| *        | •                              | خلط ما تجب فيه ا                       | 444        |
| ٣        | د الشركة                       | خلط المالين في عقا                     | 444        |
| ٤        |                                | الخلط تعديا                            | 444        |
| •        | •                              | خلط الولي مال الع                      | 377        |
| <b>٦</b> |                                | خلط الماء بطاهر                        | 377        |
| 18-1     | خُلطة                          |                                        | 377 _ 777  |
| 1        | •                              | التعريف                                | 377        |
| 4        |                                | الحكم التكليفي                         | 770        |
| ٣        |                                | أحكام الخلطة                           |            |
| ٤        |                                | أوجه تأثير الخلطة                      |            |
|          | ئوية التي يظهر فيها تأثير<br>ة | أنواع الأموال الزك<br>الخلطة عند الحنف | ***        |
| •        | ~                              | أولا: السائمة                          | YYA        |

| الفقرات     | الموضوع الفق                                    |         |
|-------------|-------------------------------------------------|---------|
|             | ثانيا: الزرع والثمر وعروض التجارة والذهب والفضة | 777     |
|             | شروط تأثير الخلطة في الزكاة عند القائلين بها    | . 779   |
| ٣           | الشرط الأول :                                   | 779     |
| ٧           | الشرط الثاني:                                   | 779     |
| ٨           | الشرط الثالث:                                   | . 74.   |
| 4           | الشرط الرابع:                                   | 74.     |
| 11          | الشرط الخامس:                                   | 747     |
| 14          | كيفية إخراج زكاة المال المختلط                  | 747.    |
| ١٣          | التراد فيها يأخذه الساعي من زكاة المال المختلط  | 747     |
| <b>71-1</b> | خلع                                             | 377_807 |
| 1           | التعريف                                         | 74.     |
|             | الألفاظ ذات الصلة                               | 740     |
| 4           | أ_الصلح                                         | 740     |
| ٣           | ب ـ الطلاق                                      | 740     |
| ٤           | ج ـ الفدية                                      | 747     |
| ٥           | د_الفسخ                                         | 747     |
| ٦           | هــ المبارأة                                    | 747     |
| ٧           | حقيقة الخلع                                     | 747     |
| 4           | الحكم التكليفي                                  | 78.     |
| 17          | جواز أخذ العوض من المرأة                        | 754     |
| 14          | جوازه بحاكم وبلا حاكم                           | 7 £ £   |
| 1 &         | وقت الخلع                                       | 755     |
| 10          | أركانه وما قاله الفقهاء في شروطها               | 7 £ £   |
| 17          | الركن الأول: الموجب                             | 720     |
| 17          | الركن الثاني: القابل                            | 750     |
|             | الخلع في مرض الموت أو المرض المخوف              | 757     |
| ١٨          | أ_مرض الزوجة                                    | 787     |
| 14          | ب ـ مرض الزوج                                   | 711     |

| الفقرات     | الموضوع                            | الصفحة  |
|-------------|------------------------------------|---------|
| <b>Y•</b>   | خلع الولي                          | YEA     |
| 71          | خلع الفضولي                        | 70.     |
| ***         | التوكيل في الخلع                   | 701     |
| . <b>۲۳</b> | عدة المختلعة                       | 707     |
| 7 £         | الركن الثالث: المعَّوض وهو البضع   | 704     |
| 40          | الركن الرابع: العوض                | 307     |
| **          | الركن الخامس: الصيغة               | 707     |
| 44          | تعليق الخلع بالشرط                 | YOV     |
| Y4          | شرط الخيار في الخلع                | 707     |
| 4.          | ألفاظ الخلع                        | 704     |
| × 71        | اختلاف الزوجين في الخلع أو في عوضه | Y0A     |
| 17-1        | خــل                               | P07_07Y |
| ١           | التعريف                            | 709     |
|             | الألفاظ ذات الصلة                  | 7.09    |
| ۲           | <b>أ_الخ</b> مر                    | 709     |
| ٣           | ب-النبيذ                           | 77.     |
| ٤           | جــ الخليطان                       | 77.     |
| ٥           | حكم الخل                           | 77.     |
| •           | أولا: تخلل الخمر وتخليله           | 77.     |
| <b>V</b>    | ثانيا: أكل وشرب الخل               | 177     |
| ٨           | ثالثا: الطهارة بالخل               | 177     |
| 9           | رابعا: بيع الخل والمعاملة به       | 777     |
| 1.          | خامسا: الضهان في غصب الخل وإتلافه  | 377     |
| YY_1        | خسلوة                              | 770_770 |
| 1           | التعريف                            | 470     |
|             | الألفاظ ذات الصلة                  | 777     |
|             | _~***                              |         |
|             |                                    | ·       |
| 1           |                                    |         |

| الفقرات  | الموضوع                                  | الصفحة   |
|----------|------------------------------------------|----------|
| ۲        | أ_الإنفراد                               | 777      |
| ٣        | ب_ألعزلة                                 | 777      |
| ٤        | جــ الستر                                | 777      |
|          | الحكم التكليفي                           | 777      |
| ٦        | الخلوة بالأجنبية                         | 777      |
| v        | الخلوة بالأجنبية مع وجود غيرها معها      | 77A      |
| · A      | الخلوة بالمخطوبة                         | AFY      |
| 4        | الخلوة بالأجنبية للعلاج                  | 779      |
| ١.       | إجابة الوليمة مع الخلوة                  | 779      |
| 11       | الخلوة بالأمرد                           | 779      |
| 14       | الخلوة بالمحارم                          | Y74.     |
| 14       | الخلوة بالمعقود عليها                    | 774      |
| 1 8      | الخلوة التي يترتب عليها أثر              | **       |
|          | آثار الخلوة :                            | 777      |
| 1.       | أولا: أثرها في المهر                     | 777      |
| 19       | ثانيا: أثرها في العدة                    | 777      |
| ٧.       | ثالثا: أثر الخلوة في الرجعة              | 377      |
| 71       | رابعا: أثر الخلوة في ثبوت النسب          | 474      |
| **       | خامسا: أثر الخلوة بالنسبة لانتشار الحرمة | 377      |
|          |                                          |          |
| ۴۰-۱     | اده : مح <b>لق</b>                       | ***- *** |
| <b>)</b> | التعريف<br>الألفاظ ذات الصلة :           | 777      |
|          | الألفاظ دات الصلة:                       |          |
| *        | أ_الحكر                                  | ***      |
| . *      | ب - الفراغ والإفراغ                      | ***      |
| ٤.       | جــ الجدك أو الكدك                       | YVA      |
| 0        | د ـ الكردار                              | YVA      |
| ٦        | هــ المرصد                               | YVA      |
| . •      | و_مشد المسكة                             | PVY      |
|          | 720                                      |          |
|          |                                          |          |
|          |                                          | ÷        |

| الفقرات     | الموضوع                                                                       | الصفحة      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>A</b> ** | حقيقة ملك الخلو                                                               | 474         |
| 4           | أحكام الخلو                                                                   | 749         |
| ,           | القسم الأول: الخلوفي عقارات الأوقاف                                           | <b>YA•</b>  |
| ١.          | الحالة الأولى                                                                 | <b>YA</b> • |
| 11          | الصورة الأولى                                                                 | <b>YA</b> • |
| 14          | الصورة الثانية                                                                | YA.         |
| 14          | الصورة الثالثة                                                                | <b>YA</b> • |
| ١٤          | الصورة الرابعة                                                                | 7.1         |
| 10          | الصورة الخامسة                                                                | TAI         |
| ١٦          | الحكم في لزوم الخلوفي الحالة الأولى<br>بصورها الأربعة أوعدم لزومه             | 7.4         |
| 1           | حق مالك الخلوفي الاستمرار في العقار<br>إن كان مقابل مال (أي في الحالة الأولى) | 7.4         |
| 11          | مقدار الأجرة (الحكر) التي يدفعها صاحب الخلو                                   | 7.77        |
| 14          | الشروط التي يثبت بها ملكُ الخلوفي عقار<br>الوقف عند المالكية                  | YAY         |
| ۲.          | بيع صاحب الخلوخلوه وتصرفه فيه                                                 | YAY         |
| 71          | شفعة صاحب الخلو                                                               | YAA         |
| **          | وقف الخلو                                                                     | YAA         |
| 74          | إرث الخلوات                                                                   | 79.         |
| 4 £         | تكاليف الإصلاحات                                                              | 79.         |
| 40          | الحالة الثانية من أحوال نشوء حق الخلوفي<br>عقارات الأوقاف                     | 44.         |
| 41          | بيع الخلوالثابت على الصفة المبينة                                             | 797         |
| ۲۲م         | القسم الثاني: الخلوفي أراضي بيت المال                                         | 3 9 7       |
| YV          | كيفية توارث الخلوفي أراضي بيت المال                                           | 797         |
| 44          | وقف ما ينشئه في أرض بيت المال                                                 | 197         |
| 79          | القسم الثالث: الخلوفي الأملاك الخاصة                                          | 191         |

| الفقرات | الموضوع         |                        | الصفحة      |
|---------|-----------------|------------------------|-------------|
| ۳۰      | ومن مستأجر لاحق | أخذ المستأجر بدل الخلو | ***         |
| ٣١      | · •             | خلوعقد النكاح عن الم   | 4.1         |
|         | خليط            | انظر: خلطة             | <b>****</b> |
|         | خليطان          | انظ : خاطة             | ٣٠١         |

